





# جعفرمرتضي العاملي

# الحياة السياسية للإمام الرّضا

دراسيتة وتجنليل



### جُمُقُوفُ الطَّبُعِ مِحِمُ فُوظَ مَهُ ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

مرابع المرابع المرابع

النبيري - شارع عبدالله الحاج - ص.ب ٥/٤٠ برفيدً : غبيري حسسكو - بديروت - لبسان



من موفقيتي تعرفت على السيد المؤلف حوالي ١٣٨٠ هجريـة في بدايـة حياته الدراسية في النجف الأشرف .

وهو في العقد الثاني يومذاك ، وقد برزت عليه علامات التفوق على اقرائه من الطلاب وصار موضع تقدير المدرسين والعناية به ودراسته على الافاضل من أهل العلم ، مما يبرهن على موفقيته وتذوقه ومعرفته ، وشاءت الاقادار أن ينتقل من حوزة النجف العلمية إلى حوزة قم حوالي سنة ١٣٨٨ هجرية وما زلت اتلقى اخباره السارة وتفوقه في بجال الدراسة واكمال تحصيله ، وحوالي سنة ١٣٩٥ هجرية برزت مؤلفاته وكانت موضع تقدير أهل العلم واستمر بابحائه وكتاباته حتى صار من المؤلفين المرموقين .

وانني افتخر بانني توسمت فيه هذا التفوق منذ بدء حياته الدراسية .

واحمد الله على مـوفقتي لاعادة طبـع هذا الكتــاب الذي يســرني انتشاره في البلاد العربية والاسلامية لأن بيروت هي المنطلق ومنه نستمد التوفيق .

دار الاضواء

بس الدّرارم الرحيم

# الاهنسدار

إليك يا أعز من في الوجود على ً .. يــا من تعيش لأجلي ، وتشمر بآلامي ، وتحس ً بمشاكلي .. دون أن أراك ، ودون أن أعرف مكانك، بل وحى دون أن أفطن في كثيرٍ من الأحيان لوجودك ..

إليك يا أملي الحي ، الذي يمدني بالقوة ، ويجدد في العزيمة ..

ويا قبس الهدى والنور ، الـــذي لولاه لكنت أعيش في الظلام ،.. ظلام الوحدة ، والحرة ، والضياع ..

إليك . يا من تملأ الأرض قسطاً ، وعدلاً ، بعدمـــا ملئت ظلماً ، وجوراً ..

إليك .. يسا سيدي ، ومولاي ، يسا صاحب الزمسان .. أرفع كتابى هذا ..

راجياً منك القبول ..

جعفر .

### مقدمة الطبعة الثانية:

# بسُـــهِ اللهُ الرَّهْ زِالرَّحْيَةِ

والحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، محمد وآله الطيبن الطاهرين.

و بعد:

فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب، نخرجها إلى القراء الكرام، بعد حوالى ثلاث سنوات من ظهور طبعته الاولى، التي نفدت نسخها بسرعة.

وانني إذ أعتز باقبال القراء على هذا الكتاب، لايسعني إلا أن أقف موقف التقدير والاكبار لهذه الرغبة الصادقة منهم في الاطلاع والمعرفة، وهو أمر يبعث على الأمل، ويبشر بمستقبل مشرق إن شاءالله تعالى...

### هذا الكتاب:

لقد جاء التفكير في هذا الكتاب في نفس الوقت الذي نشرت فيه مجلة لبنانية مقالاً لبعض السطحيين، من طالبي الشهرة والمال!! يتهجم فيه على ساحة قدس الإمامين العظيمين: الحسن المجتبى عليه السلام؛ لصلحه مع معاوية... والامام الرضا عليه السلام؛ لقبوله بولاية المهد، من قبل المأمون العباسي...

فاما قضية الصلح فقد كان قد بحثها الباحثون، واهتم بها العلماء والمؤرخون، وكشفوا عن جانب كبير من ظروفها وملابساتها، ومن هنا فقد انصب اهتمامى آنئذ على بحث قضية ولاية المهد، والتي كان البحث فيها شاقاً وصعباً للغاية، لاسباب لايجهلها من له أدنى اطلاع على واقع الكتب التاريخية، ومؤلفها، وظروف تأليفها...

ولعل ذلك المقال نفسه أيضاً، قد كان هوالحافز لسماحة العلامة البارع، السيد محمد جواد فضل الله رحمه الله، ليكتب كتابه الشيق، الذي أسماه: «حياة الامام الرضا(ع)»، وعقد فيه فصلاً للحديث عن ولاية العهد أيضاً؛ فشكرالله سعيه، وتغمده برحمته، وجزاه خير جزاء المحسنين...

### الجديد في الكتاب:

وأودَ أن أشيرهنا، إلى أنه... إما لسوء حظي، أولحسن حظّ القارئ!! لم تتهيأ لي الفرصة لاعادة النظر في الكتاب من جديد، بشكل يسمح لي بالتعديل والتطوير فيه؛ ولذا فقد اكتفيت باصلاح كثير من الأخطاء المطبعية، مع زيادات طفيفة، لاتكاد تذكر.

### تنبيه وختام.

وبعد هذا... فإنني أود أن انبه:على أن كلمة «التشيع» الواردة في هذا الكتاب لايراد بها المعنى الحاص إلا نادراً... كما أن المقصود من كلمة: «علوي» و «علويين»هوكل من يتصلنسبه بأميرالمؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى اننائه الطبيين الطاهرين...

وفي الحتام... فانني أعود فأكرر رجائي الأكيد من كل القراء الكرام أن يكتبوا الي بملاحظاتهم، ووجهات نظرهم، وأنالهم من الشاكرين.

والحمدلله، وله المنة، و به الحول، وعليه التكلان.

١٤٠٠/١/٢٢ ه.ق.

جعفر مرتضى الحسيني العاملي

### تقديم:



والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين ، محمد وآله الطبيين الطاهرين :

وبعد

فقد كان هذا الكتاب نتيجة دراسة استمرت ثلاث سنوات مسا بن مد وجزر .. وهو يبحث في ظروف وأسباب حدث تاريخي هسام في التاريخ الاسلامي .. ألا وهو : و أخد البيعة للامام الرضا عليه السلام بولاية العهد للمأمون ، ..

ورغم الأهمية البالغة لهلذا الحلث ، وكونسه جديراً بالدراسة ، والبحث ، والتمحيص .. فاننا رأينا المؤرخين والباحثين - ولأسباب عنلفة - يضربون عنه صفحاً ، وبحاولون تجاهله ، والتقليل من أهميته .. وعلى كل حال .. ومها كانت الحقائق التي أوردتها في هذا الكتاب موافقة لهوى قوم ، ومثيرة لحنق آخرين .. فإن ما أربد أن أؤكسه عليه هو :

إني لثقي من نفسي بأني مسا ادخرت وسعاً ، ولم آل جهداً في تمحيص الحقائق ، وابراز المعالم الأصيلة للصورة ، التي أربـــد ـــ لسبب أو لآخر ـــ طمسها ، وتشويه معالمها . وأيضاً لحسن ظني بالقارىء ، وثقى بتزاهته ، ونظرته الواعية ..

من أجل ذلك أقول \_ وبكل رضى ، وارتياح ، واطمئنان \_ :

إنني لا أريد أن أفرض ما في هذا الكتاب من آراء ، واستنتاجات على أحد .. بل سوف أثرك الحكم في ذلك للقارىء نفسه ، الذي يمتلك كامل الحرية في أن يقبل ، أو أن يرفض ، إذا اقتضى الأمر أباً من الرفض ، أو القبول ..

والله ولينا .. وهو الهادي إلى سواء السبيل ..

جعفر مرتضى الحسيني العاملي

## تمهن

### صلة الماضي بالحاضر والمستقبل :

.... بديهي أن بعض الأحداث التاريخية ، التي تم بالأنسة ، تؤثر تأثيراً مباشراً ، وإن مستقبلاً .. 
بل وقد تؤثر في روح الأنسة ، وعقلها ، وتفكيرها .. ومن ثم على مبادئها العامة ، التي قامت عليها قوانينها ونظمها ، التي تنظم لهامسرتها، ويهيمن على سلوكها ... فقد تقوي من دعائمها ، وتؤكد وجودها ، واستمرارها ، وقد تنسفها من أسسها ، إن كانت تلك المبادىء على درجة كبيرة من الضعف والوهن في ضمير الأنمة ووجدانها .. وعلى صعيد العمل في المجال العملي العام ..

فمثلاً ... نلاحظ أن الاكتشافات الحديثــة ، والتقدم التتني قــد أثر أثراً لا ينكر حتى في عاطفــة الإنسان ، التي يفرضهـا واقع التعايش .. وحتى في مواهبه وملكاته ، فضلاً عن سلوكه ، وأسلوب حياته ..

وحيث إن المبادىء الاجماعية لم تكن على درجة من الرسوخ والقوة في ضمير الإنسان ووجدانسه ، ولم تخرج عن المستوى الشكلي في حياته العملية ـ وإن انغرست في أعماق بعض أفراده أحياناً في دورات تاريخية قصيرة \_ نرى أنها بدورها قد تأثرت بذلك ، ونسفت او كادت من واقع هذه الأثمة ، وعدمت أو كادت من دائرة حياتها .. وليكون البديل \_ من ثم \_ عنها لدى هذا الكائن هو « الذائيسة ، الكافرة بكل العواطف الاجتماعية ، والعوض عنهسا في نفسه هو المادة الجافة ، التي لا ترحم ولا ترثي ، ولا تلين ، لا بجد لذة العاطفة ، ولا حلاوة الرحمة ، وليعود الانسان \_ بعد لأي \_ متشائها حاقداً ، لا يثن بمستقبله ، ولا يأمن من يحيط به ، ولا يطمئن إلى أقرب الناس إليه ..

وبطبيعة الحـال ، سوف يتأثر النشء الجديد بذلك ، ثم ينتقل ذلك إلى الجيل الذي يليه .. وهكذا ...

وهكذا .. فإن الحدث التاريخي الذي كان قبل ألف سنة مثلاً ، أو أكثر قد نجد له آثاراً بارزة ، حتى في واقع حياتنا التي نعيشها اليوم .

وإذن .. فنستطيع أن نستخلص من هسلنا : أن الأحداث التاريخية مها بعدت ، ومن أي نوع كانت تؤثر في وضع الأُمة ، وفي تصرفاتها ، وفي حياتها ، وسلوكها عملي الملدى الطويل .. وتتحكم \_ إلى حد ما \_ في مستقبلها . وان العامل التاريخي لمه أثر كبير في فرض المستوى الذي يعيشه المجتمع بالفعل ، مواء في ذلك الأدبي منه ، أو العلمي ، أو الدينى ، أو السياسي ، أو الاقتصادي ، أو غير ذلك ..

وغي عن القول هنا .. أن التأثر بالأحداث مختلف من أمة لأُخرى ، ومن عصر لآخر ..

لماذا كان تدوين التاريخ :

ومن هنا تبرز أهمية التاريخ ، ونعرف أنه يلعب دوراً كبيراً في حياة

الأُم . مما بجعلنا لا نجد كثير عناء في الإجابة على سؤال : لماذا عنيت الأُم على اختلافها بالناريخ ، تدويناً ، ودرساً ، وبحثاً . وتمحيصاً ؟!

فان ذلك لم يكن إلا لأنها تريد أن تستفيد منه ، لتتعرف على واقعها الذي تعبشه ؛ لتستفيد من ذلك لمستقبلها السذي تقدم عليه .. ولتكتشف منه عوامل رقيها ، وانحطاطها ، ولتنطلق من ثم لبناء نفسها على أسس متينة وسليمة ..

فهمتَّة التاريخ إذن ــ تاريخ الأُمة المدوَّن ــ هي: أن يعكس بأمانة ودقة ما تمر به الأُمة من أحوال وأوضاع ، وأزمــات فكرية ، واقتصادية ، وظروف سياسية : واجماعية ، وغير ذلك

### ونحن .. هل نملك تاريخاً ؟!!

وعن أمة .. لكننا لا نملك تاريخاً ــ وأفصد بذلك كتب التاريخ ـــ نستطيع أن نستفيد منه الكثير في هذا المضهار ؛ لأن اكثر مـــا كتب لنا منه تتحكم فيه النظرة الضيقة ، والهوى المذهبي ، والترلف للحكام.

وأقصد بـ ( النظرة الضيقة ي : عملية ملاحظة الحدث منفصلاً عـــن جذوره وأسبابه التي تلقي الضوء الكاشف على حقيقته وواقعه ..

نعم .. إننا بمرارة ــ لا نملك تاريخاً نستطيع أن نستفيد منه الكثير ؛ لأن المسرة قد انحرفت ، والأهواء قد لعبت لعبتها(١) وأثرت أثرها المقيت

<sup>(</sup>۱) و من أراد أن يعرف المزيد عن ذلك ، فلير اجع : النصائح الكافية لمن يحولى معاوية من ص ٧٧ إلى ص ٧٩ ، و الغدير ج ه ص ٢٠٨ إلى ص ٣٧٨ ، وج ١١ من ص ٧١ ، إلى ص ٢٠٨ ، و ج ٩ من ص ٢١٨ إلى آخر المجلد ، وغير ذلك من مجلدات هذا الكتاب وصفحائه و الاحتجاج الطبرسي ، وخمسون ومئة صحابي مختلق للمسكري ، وغير ذلك كثير ...

البغيض ، حتى في تدوين التاريخ نفسه .

وإنه لمما يدمي قلوبنا ، وعملاً نفوسنا أسيَّ وألماً ، أن نكون قسد فقدنا تاريخنا ، ودفناه تحت ركام من الانانيات ، والعصبيات ، والأطاع الرخيصة ، حتى لم يبق منه سوى الرسوم الشوهاء، والذكريات الشجية .. ومرة أخرى أقول : إن كل ما لدينا هو \_ فقط \_ تاريخ الحكام والسلاطين ، الذين تعاقبوا على كراسي الحكم . وحتى تاريخ الحكام هذا ، رأيناه مشوهـاً ، وممسوخاً ؛ حيث لم يستطع أن يعكس بأمانـــة وحيدة الصورة الحقيقية لحياة أولئك الحكام ، وأعمالهم وتصرفاتهم ؛ وما ذلك إلا لأن المؤرخين لم يكونسوا أحراراً في كتابتهم للتـاريخ . بــــل كانوا يؤرخون ويكتبون حسب ما يريده الحكام أنفسهم ، وعُدم مصالحهم .. إما رهبة من هؤلاء الحكام، او رغبة ، او تعصباً لمذهب، أو لغبره .. ومن هنا ... فليس من الغريب جـــداً أن نرى المؤرخ يعتني بـأمور تافهة وحقيرة ؛ فيسهب القول في وصف مجلس شراب ، أو منادمـة ، حتى لا يفوته شيء منه ، أو بختلق ويفتعل أحداثاً لم يكن لهـــا وجود إلا في عالم الحيالات والأوهام ، أو يتكلم عن أشخاص لم يكن لهم شأن يذكر ، بل قد لا يكون لهم وجود أصلاً ... بيما نراه في نفس الوقت يهمل بالكلية شخصيات لها مكانتها ، وخطرهـا في التاريخ ، أو يحاول تجاهل الدور الذي لعبته فيه .. ويهمل أو يشوه أحداثاً ذات أهمية كُبرى، صدرت من الحاكم نفسه ، أو من غيره ، ومن بينها مـا كان لــه دور هام في حياة الأُنَّمة ، ومستقبلها . وأثر كبير في تغيير مسيرة التاريخ ، أو تحيطها \_ لسبب أو لآخر \_ بستار من الكّمان ، والامام .

ومن تلك الأحداث ....

وفي طليعة تلك الأحداث التي كان نصيبها ذلك : ﴿ البيعة للامــــام

الرضا عليه السلام بولاية العهد .. ، ، من قبل الخليفة العباسي عبدالله المأمون ! ! . .

هذا الحدث الذي لم يكن عادياً ، وطبيعاً ، كسائر ما بجري وسا عدث ، والذي كان نصيبه من المؤرخين أن يتجاهلوه ، ويقللوا مسا أمكنهم من اهميته ، وخطره ، وأن محيطوا أسباب ودوافعه ، وظروفه بستائر من الكيان .. وعندما كانت تواجههم الأسئلة حوله تراهسم يرددون تلك المسرات التي أراد الحكام أن يفهموها للناس ، دون أن يكون من بينها ما يقنع ، أو ما مجدي ..

إلا أننا مع ذلك ، لم نعدم في هذا السندي يسمى ، بد التاريخ ، بعض الفلتات والشارات المتفرقسة هنا وهناك ، التي تلقي لنا ضوءاً ، وتبعث فينا الرجاء والأمل بالوصول إلى الحقائق التي خشيها الحكام ؛ فقضوا عليها – بكل قسوة وشراسة – بالعدم ، والاندثار ...

ولو فرض : أنه كان للمؤرخين القدامي العدر \_ إلى حسد ما \_ في تجاهل هسدا الحدث ، والتقليل مسن أهبيته ، نظروف سياسية ، واجهاعية ، ومذهبية معينة ... فان مسن الغريب حقاً أن نرى الباحثين اليوم \_ مع أنهم لا يعيشون تلك الظروف ، وينعمون بالحرية عفهومها الواسع \_ نحاولون بدورهم تجاهل هذا الحدث ، والتقليل مسن أهميته ، عن قصد أحياناً ، وعن غير قصد أخرى ، وإن كنا نستيعد هذا الثق الأخير ؛ إذ أننا نشك كثيراً في أن لا يسترصي حدث غريب كهذا انتهمهم ، ويلفت أنظارهم ..

وأيا ما كان السبب في ذلك ، فان النتيجة لا تختلف ، ولا تتفاوت ؛ إذ انها كانت في الواقع الخارجي سلبية على كل حال . وبدافع من الشعور بالواجب ..

ومن هنا .. وبدافع من الشعور بالمسؤولية ، رأيت أن أقوم بدراسة لهذا الحدث بالذات ، للتعرف عــلى حقيقة دوافعه وأسبابـه ، وواقـع ظروفه وملابساته ..

وكانت نتيجة ثلك الدراسة ، التي استمرت ثلاث سنوات ما بين مد وجزر هي : هذا الكتاب الذي بين يديك ...

ولا أدعي : أن كـل ما في هذا الكتاب مــن آراء واستنتاجات ، لا تعدو الحقيقة ، ولا تشذ عن الصواب .

ولا أدعي أيضاً : أني استطعت أن أضع يسدي على كل خيوط القضية ، وأن أنفل إلى جميع جلورها العميقة والرئيسة ؛ فان ذلك ليس من الأمور السهلة بالنسية لأي حدث تاريخي مضى عليه العشرات والمئات من السنين ؛ فكيف إذا كان إلى جانب ذلك مما قسد أريد له – كيا قلا — أن تبقى دوافعه وأسبابه طي السرية والكيّان ، وظروفه وملابساته رهن الامهام والغموض ..

لا .. لا أدعي هذا ، ولا ذاك .. وإنما أقول :

إن هذا الكتاب قادر – ولا شك – على أن يرسم علامـــة استفهام كبرة حول : طبيعيـــة ، هذا الحدث ، وحول المأمون ، ونوايــــاه ، وتصرفاته المشبوهة ..

وانه – على الأقل بمكن أن يعتبر خطوة صلى طريق الكشف الكامل عن جميع الحقائق، والتعرف على كافة العوامل والظروف، التي اكتنفت هذا الحدث التاريخي الهام ..

تقسيم الكتاب .. باختصار ..

ومن أجل استيفاء البحث من جميع جوانبه ، كان لا بلد لتا من نقسيم الكتاب إلى أقسام أربعة :

الأول : يتناول قيام الدولة العباسية ، وأساليب دعوبهـــا ، ويعطي لمحة عن موقف العلوبين ، والعباسيين ، كل منها من الآخر ، وردود الفعل للملك ، وغير ذلك من أمور ..

الثاني : يبحث حول ظروف البيعة ، وأسبامها ، ونتائجها ..

الثالث : يتكفل بالقاء أضواء كاشفة عن المواقف ، سواء بالنسبة إلى المأمون ، أو بالنسبة إلى الإمام (ع) ..

الرابع: نعرض فيه لبعض الأحداث التي تلقي لنا ضوءاً على حقيقة نوايا المأمون ، وتكشف لنا عن بعض محططاته .. وغير ذلك مما يتصل بذلك ، ويرتبط به ، بنحو من الارتباط والاتصال ..

هذا:

وقد وضعنا في آخر الكتاب بعض الوثائق التاريخية الهامة ، التي آثرنا أن يطلع القارىء بنفسه على نصها الكامل ..

ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً .. ومهدينا سبيل الرشاد ..



# القِسْمُ الأوّل

### ممهدأت ..

- ١ ــ قيام الدولة العباسية .
- ٧ ــ مصدر الخطر على العباسين .
- ٣ ــ سياسة العباسيين ضد العلويين .
  - ٤ \_ سياسة العباسيين مع الرعية ..
- ه ـ فشل سياسة العباسيين ضد العلويين .



### قيام الدولة العباسية

### العلويون في الماضي البعيد ...

بعد أن أمعن الأُمويون في الانحراف عــن الحط الاسلامي القوم ، وأصبح واضحاً لدى كل أحد ، أن هدفهم ليس إلا الحكم والسيطرة ، والتحكم عقدرات الأُمة والمكاناتها .. وأن كل همهم كان مصروفــاً إلى المللات والشهوات ، أيها كانت ، وحيثًا وجـــدت .. وليس لمصلحة الأُمة ، وسعادتها ، ورفاهها عندهم أي اعتبار ..

وبعد أن لجوا في عدائهم لأهل البيت عليهم السلام ، وبلغوا الغاية فيهم ، قتلاً ، وحسفاً ، وتشريداً .. وخصوصاً ما كان منهم في وقعة كربلاء التي لم يعرف التاريخ أبشع ، ولا أفظـع منها .. وجعلهم لعن علي عليه السلام سنة لهم ، يشب عليها الصغير ، وجهرم عليها الكبير .. ثم ملاحقتهم لولده ، ولكل من يتشبع لهم ، تحت كل حجر ومدر ، وفي كل سهل وجبل ؛ ليعفوا منهم الآثار ، ويخلوا منهم الديار ..

بعد كل هسذا .. وبفضل جهاد أهمل البيت المتواصل ، في سبيل توعية الامــة ، وتعريفها بأحقيتهم ، وبحقيقة ، وواقـــع تلك الطغمة الفاسدة .. كان من الطبيعي أن ينمو تعاطف الناس مــع أهــل البيت ويزيد ، كلما ازداد نفررهم من الأُمويين ، ونقمتهم عليهم ؛ وذلك تبماً لتزايد وعيهم ، وتكشف الحقائق لهم ، ولأنهم أدركوا من واقسع الأحداث التي مرت بهم : أن أهل البيت عليهم السلام هم : الركسن الوثيق ، الذي لا نجاة لهم إلا بالالتجاء إليه ، وذلك الأمسل الحي ، الذي تحيا به الأُمة ، وتحلو معه الحياة ..

. . .

### العرش الأُموي في مهب الربح ..

ولهذا نجد : أن الثورات والفتن ضد الحكم الاموي كانت تظهر من كـــل جانب ومكان ، طيلة فترة حكمهم . حتى أنهكت قواهم ، واضعفتهم إلى حد كبير ، وفنوا وأفنوا ، حتى لم يعد باستطاعتهم ضبط البلاد ، ولا السيطرة على العباد ..

وكانت تلك الثورات تنخذ الطابع الديني على العموم ، مثل : ثورة أهل المدينة المعروفة ، و وقعة الحرة ، ، وثورة قراء الكوفة والعراق ، المعروفة ، و دير الجاجم ، سنة ٨٨ ه .. وقبلها ثورة المختار والتوابين سنة ٢٧ ه . وأيضاً ثورة يزيد بن الوليد مع المعتزلة عسلي الوليد بسن يزيد ؛ للأمر بالمعروف والنهي عسن المنكر ، سنة ١٢٦ ه . وكذلك ثورة عبد الله بن الزبر ، الذي تغلب على البلاد ما عدا دمشق ، وما والاها مدة من الزمن .. ثم الثورة التي قامت ضد هشام في افويقيا . وقورة الخوارج بقيادة المتسمي و طالب الحسق ، سنة ١٢٨ ه .. وأيضاً ثورة الحارث بسن سريح في خراسان ، داعياً إلى كتاب الله ، وسنة رسوله سنة ١١٦ ه إلى غير ذلك عمسا لا مجال لنا هنا لنتبعه واستقصائه ..

واما ما كان منها بدافع غير ديني ، بل من أجل الحكم ، والسلطان ، فنذكر منها عـلى سبيل المثال : ثورة آل المهلب سنة ١٠٢ ه . وثورة مطرف بن المغيرة ..

• • •

### وأما في زمن مروان ..

وفي زمن مروان بن محمد الجعدي ، المعروف عمروان الحار ، كان الوضع في السوء والتدهور قد بلغ الغاية ، وأوفى على النهاية ، حيث بلغ من انشغال مروان بالثورات والفتن ، التي كانت قل شملت اكثر الاقطار : أنه لم يستطع أن يصغي إلى شكوى عامله في خراسان فصر بن سيار ، الذي كان بدوره يواجه الثورات والفتن ، ومن جملتها دعوة بني العباس ، التي كانت تزداد قوة يوملًا بعد يسوم ، بقيادة أبي مسلم الحراساني ..

• • •

### من خلال الاحداث ..

كل ذلك يكشف عن مدى تبرم الناس محكم بني أُمية ، وبسلطانهم ، الذي كان قائسًا على أساس من الظلم والجور ، والابتزاز ، والتحكم عقدرات الأُمة ، وامكاناتها .. ويتضح لنا ذلك جليًا إذا لاحظنا :

أن ما كان يتقاضاه الولاة لا مكن أن نخطر على قلب بشر ؛ ويكفي مثالاً على ذلك أن نشير إلى أن خالداً القسري ، كان يتقاضى رانيساً سنوياً قدره ، ٢٠، مليون درهم ، بيها ما كان مختلسه كان يتجاوز ا ( ۱۰۰ ملیون<sup>(۱)</sup> . وإذا كان هذا حال الولاة، فكیف تری كان حال الحلفاء ، والمثل ، والكسالات الحلفاء ، والمثل ، والكسالات الانسانية .. والذين وصف الكميت رأيم في الناس ، فقال :

رأيه فيهم كرأي ذوي الثلَّـــة في الثاثجات جنح الظلام. جزُّ ذي الصوف وانتقاء لذي المخَّــة ، نعقاً ودعدعاً بالبهام(١٠).

نعم .. لقد كانت الأُمة قد اقتنعت اقتناعاً كاملاً ونهائياً : بأن بني أمية ليس لهم بعد حق في أن يفرضوا أنفسهم قادة للإمة ، ولا رواداً لمرتها ؛ لأن نتيجة ذلك ستكون – حياً – هي جرُّ الامة إلى الهاوية ، حيث الدمسار والفناء ؛ فلفظتهم ، وانقلبت عليهم ، تأخل منهم بعض الحقوق التي لها عندهم . إلى أن تمكنت أخيراً من أن تخلي منهم الديار ، وتعفى منهم الآثار ..

وكان نجاح العباسيين طبيعياً ...

ومن هنا نعرف : أن نجاح العباسيين في الإستيلاء على مقاليد الحكم ــ

<sup>(</sup>١) السيادة العربية س ٣٣ ، ترجمة الدكتور حسن ابراهيم حسن ، ومحمد زكي ابراهيم . وفي البداية والنباية ج ٩ س ٣٣٠ : أن دخل خالد القسريكان في كل سنة ٣١٥ م مليون دينار ، ودخل ولده يزيد بن خالد كان و١٠٥ ملا يين دينار سنوياً . ولابأس بمطالمة كتاب السيادة العربية ، ليعرف ما أصاب الناس، وخصوصا العراقيين والخراسانيين في عهد الامويين ..

 <sup>(</sup>۲) الهاشميات ص ۲۲ ، ۲۷ . والثلة : القطمة الكثيرة من الشان . والثائجات : الصائحات.
 وانتقاء : اختيار . وأراد بذي المخة : السمينة . ونعقاً : أي صياحاً . والدعدعة : زجر الهائم ..

يُعُولُ : رأي الواحد من هؤلاء الخلفاء في رعيته ، ومعاملته لهــــا كرأي أصمحــاب الغم في غنمهم ؛ فلا يراعون العدل ، و لا الانصاف فيهم ..

في ذلك الحين \_ لم يكن ذلك الأمر المعجزة ، والحارق للعادة . بسل كان أمراً طبيعياً للغاية ؛ إذا مسا أحلت الحالة الاجتماعية ، والظروف والملابسات آنشد بنظر الاعتبار ؛ فان الامسة كانت مهيأة نفسياً لقبول التغيير ، أي تغيير . . بل كانت تراه أمراً ضرورياً ، لا بد منه ، ولا غي عنه ؛ إذا كانت تريد لنفسها الحياة الفاضلة ، والعيش الكريم . . وفحذا . . فليس من الغريب أن نقول :

إنه كــان بامكان أية ثورة أن تنجح ، لو أنهـا تهيأت لهــا نفس الظروف ، وسارت عــلى نفس الخط ، واتبعت نفس الأساليب ، التي اتبعها العباسيون في دعوتهم ، وثورتهم .

ونستطيع أن نتين أساليب العباسيين تلك في ثلاثـة خطوط عريضة وواضحة ..

### الخط الأول :

وكانوا يصورون أنفسهم على أنهم ما جاءوا إلا لينقذوا الأمة من شرور بني أمية ، وظلمهم ، وعسفهم ، السلني لم يكن يقف عند حدود . وكانت دعوتهم تتخذ اتجاه التبشير بالخلاص ، وأنهسم سوف يقيمون حكم مبدؤه العدل ، والمساوات ، والأمن والسلام . وقد كانت وعودهم هسذه كسائر الوعود الانتخابية ، التي ألفناها مسن سساسة المصر الحديث ... بل لقسد كانت الأماني التي خلقتها الدعوة المباسية في الجاهير مسؤولة الى حد كبير عن ردود الفعل العنيفة ، التي حدثت ضد الحكم العباسي بعد ذلك ؛ حيث كان حكمهم قائماً على الطفيان المتعطش إلى سفك الدماء(١٠) ... ،

<sup>(</sup>١) راجع : امبر اطورية الدرب ، للجر ال جلوب ، ترجمة : خيري حماد .

### الخط الثاني :

إمهم لم يعتمدوا كثيراً على العرب، الذين كانوا يعانون من الانقسامات الداخلية الحادة ، وإنحا استعانوا بغير العرب ، الذين كانوا في عهد بني أمية عنقرين ، ومنبوذين ، ومضطهدين ، وعرومين من أبسط الحقوق المشروعة ، التي منحهم إيساها الاسلام .. حتى لقد أمر الحجاج أن لا يؤم في الكوفة إلا عربي ... وقال لرجل من أهل الكوفة : لا يصلح للقضاء إلا عربي ...

كما طرد غير العرب من البصرة ، والبلاد المجاورة لها ، واجتمعوا يندبون : وامحمداً وأحمدا . ولا يعرفون أين يذهبون ، ولا عجب أن نرى أهل البصرة يلحقون بهم ، ويشتركون معهم في نعي مسا نزل بهم من حيف وظار<sup>(7)</sup> .

بل لقد قسالوا : ؛ لا يقطع الصلاة إلا : حمار ، أو كلب ، أو معلى<sup>(٣)</sup> ...

وقد أراد معاوية أن يقتل شطراً من الموالي ، عندما رآهم كثروا ، فنهاه الأحنف عز, ذلك<sup>(1)</sup> ..

وتزوج رجل من الموالي بنتاً من أعراب بني سليم ، فركب محمد بن بشير الخارجي إلى المدينة ، وواليها يومئذ ابراهيم بن هشام بن اسماعيل ،

 <sup>(</sup>۱) ضحى الإسلام ج ۱ ص ۲۶ ، والمقد الفريد ج ۱ ص ۲۰۷ ، ومجلة الهادي ، السنة الثانية المدد الأول ص ۸۹ ، وتاريخ التمدن الاسلامي المجلد ۲ جزء ٤ ص ۳۶۳ .

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد طبع مصر سنة ١٩٣٥ ج ٢ ص ٢٠٠ ، وتاريخ التمدن الاسلامي جزء ؛ ص ٣٤١ .

<sup>(؛)</sup> المصدران السابقان ..

فشكا إليه ذلك ، فأرسل الوالي إلى المولى ، ففرق بينه وبين زوجته ، وضربه مأتني سوط ، وحلق رأسه ، وحاجبه ، ولحيته .. فقمال محمد ابن بشعر في جملة أبيات له :

قضيت بسنة وحكمت عدلاً ولم ترث الحلافة من بعيد<sup>(۱)</sup> ولم تفشل ثورة المختار ، إلا لأنه استعان فيها بغير العرب ، فتفرق العرب عنه لذلك<sup>(۲)</sup>.

ويقول أبـو الفرج الاصفهاني : ٤ .. كـــان العرب إلى أن جاءت الدولة العباسية ، إذا جاء العربي من السوق ، ومعه شيء ، ورأى مولى ، دفعه إليه ، فلا متنع<sup>(١٢)</sup> . »

بل كان لا يلي الحلاقة أحد من أبنساء المولدين ، الذين ولدوا من أمهات أمهات أعجما<sup>ت(2)</sup>.

وأخيراً .. فان البعض يقول : إن قتل الحسين كان : ﴿ الكبيرة ، الي هونت على الأُمويين أن يقاوموا اندفاع الايرانيين ؟ إلى الدخول في الاسلام (٠٠ .. ، .

وبعد هذا .. فان من الطبيعي أن يبذل الموالي أرواحهم ، ودماءهم وكل غال ونفيس في سبيل التخلص من حكم يعاملهم هذه المعاملة ، وله فيهم هذه النظرة ؛ . فاعباد الدعوة العباسية على هؤلاء كان متنظراً

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٤ ص ١٥٠ ، وضحى الاسلام ج ١ ص ٢٣ ، ٢٤ .

 <sup>(</sup>۲) السيادة العربية والشيمة والاسرائيليات ص ٤٠ ، ولا بأس أيضاً بمراجعة : تاريخ التمدن الاسلامي ، المجلد الأول ، الجزء الثاني ص ٢٨٣،٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) ضحى الاسلام ج ١ ص ٢٥ .

 <sup>(</sup>٤) ضمعى الاسلام ج ١ س ٣٥ ، والعقد الفريد ج ٢ س ١٣٠ ، ١٣١ ، طبعة ثالثة ،
 وعجلة الهادي ، السنة الثانية ، العدد الأول س ٨٩ .

<sup>(</sup>ه) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٩٥.

ومتوقعاً ، كما أن اندفاع هؤلاء في نصرة الدعوة العباسية كان متوقعاً ، ومنتظراً أيضاً ..

#### الحط الثالث:

أنهم ـ أغني العباسيين ـ قد حاولوافي بادىء الأمر أن يربطوا دعوتهم وثورتهم بأهل البيت عليهم السلام ..

### دولة بني العباس في صحيفة ابن الحنفية :

قد نقل ابن أبي الحديد (١) ، عن أبي جعفر الاسكاني : أنه قد صحت الرواية عندهم عن أسلافهم ، وعن غبرهم من أرباب الحديث ، أنه : لما مات على أمرالمؤمنين عليه السلام ، طلب محمد بن الحنفية من أخويه : الحسن ، والحسن مرائه من العلم ، فدفعا إليه صحيفة ، لو اطلعاه على غبرها لهلك . وكمان في همذه الصحيفة ذكر لدولة بني العباس . فصرح ابن الحنفية لعبدالله بن العباس بالأمر ، وفصله له .. والظاهر أن تلك الصحيفة انتقلت منه لولده أبي هاشم ؛ وعسن طريقه وصلت إلى بني العباس . ويقال : إسا قسد ضاعت منهم أثناء

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ج ٧ ص ١٥٠،١٤٩ .

حربهم مع مروان بن محمد الجعدي<sup>(١)</sup> ، آخر خلفاء الأ<sup>ر</sup>مويين ..

وقد ذكرت هذه الصحيفة في كلام بني العباس ، وخلفائهم كثيراً ، وسيأتي لها ذكر في رسالة المأمون للعباسين ، التي سوف نوردهـــا في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله ..

. . .

### متى بدأ العباسيون دعوتهم ، وكيف ؟

وبعد هذا .. فان الشيء المهم هنا هو تحديد الزمن الـذي بدأ بــه العباسيون دعوتهم ، وكيف ؟ .

ونستطيع أن نبادر هنا إلى القول :

إن الذين بدءوا بالدعوة أولاً هم العلويون ، وبالتحديد من قبسل أي هاشم ، عبدالله بن محمد بن الحنفية . وهو الذي نظم الدعاة ، ورتبهم ، وقد انضوى تحت لوائد : محمد بن علي بن عبدالله بن العباس ، ومعاوية ابن عبدالله بن الحسارث بن نوفل ابن الحسارث بن عبد المطلب ، وغيرهم .. وهؤلاء الثلاثة هم الذين حضروه حين وفاته ، وأطلعهم على أمر دعاته ..

وقد قرأ محمد بن علي ، ومعاوية بن عبدالله تلك الصحيفة ، المشار إليها آنفاً ، ووجد كل منها ذكراً للجهة التي هو فيها ..

ولهذا نلاحظ: أن كلاً من محمد بن علي ، ومعاوية بن عبدالله ، قد ادعى الوصاية من أبي هاشم ؛ مما يدل دلالة واضحة على أنه لم يخصص أيا منها بالوصية ، وإنما عرفها دعاته فقط ..

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ج ٧ ص ١٤٩ .

هذا .. وبعد موت معاوية بن عبدالله ، قام ابنه عبدالله يدعي الوصاية من أبيه ، من أبي هاشم .. وكان له في ذلك شيعة ، يقولون بامامته سماً حتى قتل ..

وأما محمد بن علي فقد كان بمنتهى الحنكة والدهاء ، وقسد تعرف كما قلنا ــ من أبي هاشم على الدعاة ، واستطاع بما لديه مس قوة الشخصية ، وحسن الدهاء أن بسيطر عليهم ، ويستقل مهم (١) ، ويبعدهم عن معاوية بن عبدالله ، وعن ولده ، ويبعدهما عنهم ..

واستمر محمد بن عسلي يعمل بمنتهى الحذر والسرية .. وكسان عليه أن :

١ - محذر العلوبين ، الذين كانوا أقوى منه حجة ، وأبعد صبتاً .
 بل عليه أن يستغل نفوذهم - إن استطاع - لصالحه ، وصالح دعوته . .
 ولقد فعل ذلك هو وولله مكل سيتضح . .

٢ - وكان عليه أيضاً أن يتحاشى مختلف الفئات السياسية ، التي لن
 يكون تعامله معها في صالحه ، وفي صالح دعوته ..

 ٣ ــ والأهم من ذلك أن يصرف أنظار الحكام الأُمويين عنه ، وعن نشاطاته ، ويضللهم ، ويعمى عليهم السبل ..

. . .

ولــــا فقد اختار خراسان ، فأرسل دعاتــه اليها ، وأوصاهم بوصيته . ٢\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) شرح النهج المعتزلي ج ٧ ص ١٥٠ .

المشهورة ، التي يقسم فيها البلاد والامصار : هذا علوي ، وذاك عيّاني ، وذلك عيّاني ، وذلك عيّاني . إلى آخر مـــا وذلك غلب عليه أبو بكر وعمر ، والآخر سفياني .. إلى آخر مـــا سيأتي (١) ..

(١) ولقد بذل محمد بن علي جهداً جباراً في إنجاح الدعوة ، وكانت أكثر نشاطاته في حياة والده ، علي بن عبد الله ، الذي يبدو أنه لم يكن له في هذا الأمر دور يذكر . وتوفي والده عل ما يظهر في سنة ١١٨ ه . وكان قد بدأ نشاطاته ، حسب ما بأيدينا من الدلائل التاريخية من سنة ١١٠ ه . أي بعد وفاة أبي هاشم بسنتين . إذ في : سنة ١١٠ ه . أي بعد وفاة أبي هاشم بسنتين . إذ في : سنة ١٠٠ ه . وجه محمد بن خيس ، وأبا عكرمة السراج ، وهو أبو عمد الصادق ، وحيان العطار إلى خراسان . وفيها أيضاً جمل اثني عشر نقياً ، وأمر دعاته بالدعوة إليه ، وإلى أهل بيته ..

وفي سنة ١٠٢ هـ . وجه ميسرة رسله إلى خراسان ، وظهر أمر الدعوة بها وبلغ ذلك سعيد خلاية ، عامل خواسان ؛ فأرسل ، وأتى بهم ، واستنطقهم ، ثم أخذ منهم ضمناه وأطلقهم ..

و في سنة ١٠٤ هـ . دخل أبو محمد الصادق ، وعلمة من أصحابه ، من أهل خراسان إلى محمد بن على ؛ فأراهم السفاح في خرقة ، وكان قد ولد قبل خبسة عشر يوماً ، وقال لهم : « والله ، ليتمن هذا الأمر ، حتى تدركرا ثاركم من عدوكم » .

وفي سنة ١٠٥ هـ . دخل بكير بن ماهان في دعوة بني هاشم .. وفيها مات ميسرة ؛ فجعل محمد بن علي بكيراً هذا مكانه في العراق ..

و في سنة ١٠٧٧، أو ١٠٨ هـ . وجه بكير بن ماهان عدة من الدعاة إلى خراسان ، فظفر بهم عامل خراسان ؛ فقتلهم ، ونجا مبهم عمارة ؛ فكان هو الذي أخبر محمد ابن على بذلك .

وفي سنة ١١٣ ه. صار جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان ؛ فأخذ الحنيد بن عبد الرحمان رجلا مهم ؛ فقتله ، وقال : « من اصيب مهم فدمه هدر » .

و في سنة ۱۱۷ ه . أغذ عامل خراسان أسد بن عبد الله وجوه دعاة بني العباس ، وفيهم التقباء ، وسهم سليمان بن كثير ؛ فقتل بعضهم ، ومثل بعضهم ، وحيس آخرين . . وفي سنة ۱۱۸ وجه بكير بن ماهان عمار بن يزيد — وهو خداش — والياً على شيعة بني العباس ؛ فنزل مرواً ، ودعا إلى محمد بن على ؛ ثم غلا . . وأمرهم \_ أعني الدعاة بالتحاشي عن الفاطمين ، لكنه ظل هو شخصياً ، ومن معه من العباسين ، اللين استنوا بسته ، وساروا من بعده بسيرته \_ ظلوا \_ بتظاهرون للعلويين بأنهم معهم ، وأن دعوتهم لهم . ولم يكن إلا الفليلون يعرفون بأنه : كان يدبر الأمر للعباسين .

وقد أعطى دعاته شعارات مبهمة ، لا تعين أحداً ، وصالحة للانطباق على كل فريق ، كشعار : «الرضا من آل محمد » و«أهل البيت ، ، ونحو ذلك ..

مدى سرية الدعوة :

والظاهر .. أن عبدالله بن معاوية كان من جملة أولئك المخدوعين بهذه الشعارات ؛ إذ قد ذكر المؤرخون ، ومنهم أبو الفرج في مقاتل الطالبين ص ١٦٨ ، وغيره : أنه بعد ان استظهر ابن ضبارة على عبدالله ابن معاوية توجه عبدالله إلى خراسان ، وكان أبو مسلم قد ظهر بها ؛ فخرج إلى أبي مسلم طمعاً في نصرته !! فأخذه أبو مسلم ؛ فحيسه ، ثم قتله ..

و في سنة ١٢٠ ه . وجهت شيعة بني العباس سليمان بن كثير إلى محمد بن علي في أمر
 خداش .

و في سنة ١٢٤ هـ . قدم جماعة من شيعة بني العباس الكوفة يبريدون مكة . وفيها أيضاً اشترى بكير بن ماهان أبا مسلم ..

راجع في ذلك كله :

تاريخ الطبري مطبعة الاستقامة ج ه ص : ۳۸۹،۳۹۸،۳۹۸،۳۸۷، ۳۸۹ ،۵۲۰: ۳۹؛ ، ۶۰؛ ، ۲۷؛ ، ۱۲، ، وغير ذلك من كتب التاريخ .

وهذا يدل دلالة واضحة على أن عبدالله بن معاوية كان يظن أن أبا مسلم سوف ينصره ، وأنه له يعني أبا مسلم له كان يدعو إلى أهل البيت ، والرضا من آل محمد على الحقيقة ، ولم تخطر في بساله : أن الدعوة كانت للعباسين ، وبتدبير من أعظم داهية فيهم !! ..

بل لعلنا نستطيع أن نقول: إن محمد بن على قد استطاع أن يخفي هذا الأمر حتى عن ولديه : السفاح ، والمنصور ، ولذا نراهما قد التحقا مع جميع بني هاشم العباسين والعلويين على حد سواء ، وبعض الأمويين<sup>(۱)</sup> ووجوه قريش بعبدالله بن معاوية الحارج سنة ۱۲۷ هـ في الكوفة ، ثم في شيراز ؟ حيث تغلب على : فارس ، وكورها ، وعلى حلوان ، وقومس ، واصبهان ، والري وعلى مياه الكوفة ، وعلى مياه البصرة ، وعلى همدان ، وقم ، واصطخر ، وعظم أمره جداً(۱)

وقد تولى المنصور من قبل عبدالله بن معاوية هذا على « ايذج » (٣) كها تولى غيره غير ذلك من الأمصار .. فقبول المنصور لولاية « إيذج » من قبله ، باعتباره من الهاشمين يكشف عن أنه لم يكن يعلم : أن والده كان ابتداءاً من سنة مئة ، أي قبل خروج عبدالله بن معاوية ب « ٢٨ » سنة يسعى جاهداً ، ويشقى ويتعب في تدبير الامر للعباسين ، وتركيز الدعوة لهم .. وانما كان يعلم أن الدعوة كانت لأهل البيت ، والرضا من

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١١ ص ٧٤، ومقاتل الطالبيين ص ١٦٧، والوزراء والكتاب ص ٩٨.

 <sup>(</sup>ع) راجع أنساب الأشراف ص ٦٣ ، والأغاني ج ١١ ص ٧٤ ، ومقاتل الطالبين
 ص ١٦٧ ، والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٣٥ ،٢٣٠ ، وص ٣ ، وصدة الطالب ، وزاد ني تاريخ الجنس العربي : المدائن ، ونيسابود ..

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف البلاذري ص ۱۳ ، وعمدة الطالب في أنساب آل أبيي طالب طبح عبيني ص ۲۷ ، والوزراء والكتاب ص ۸۸ ، وهم ، و المبيني من ۲۷ ، وفيد : أن سليمان بن حبيب بن المهلب أخذه ؛ فعيسه ، وأراد تلك ، نسلم المنصور منه بعد أن أشرف على القتل .. وليراجع الجهشيادي أيضاً.

آل محمد ، المنطبق – بسالطبع – على العلويين أكثر من غيرهم على الإطلاق ..

وإلا فلو كان لمحمد بن علي دعوة واضحة، ومشهورة، ومتميزة، وكان المنصور يعلم بهسا لكان توليه لايذج من قبل عبدالله بن معاوبة منهراً جداً في دعوة أبيه، وضربة قاضية لها ..

اللهم إلا أن يكون ثمة غرض آخر أهم ؛ فيكون ذلك منهم حنكة ودهاء .. كمأن يكون نظرهم إلى أنه : لو نجحت دعوتهم ، فيها .. وإلا .. فلو نجحت دعوة عبدالله بن معاوية ، فياستطاعتهم أن محتفظوا وإلا .. فلو نجحت دعوة عبدالله بن معاوية ، فياستطاعتهم أن محتفظوا فيها عراكزهم ، وتفوذهم ؛ إذ لهم أن يقولوا : إننا كنا من المعاونين والمساهين في هذه اللحوة .. كما أن بذلك تنصرف أنظار الحكام عنهم ، ويأمن العلويون جانبهم ؛ فلا يناهضون دعوتهم ولا يقفون في وجهها .. وبده الاسباب نستطيع أن نفسر بيعة العباسين جميعاً ، اكثر من مرة لمحمد بن عبدالله العلوي ، وبه أيضاً نفسر جواب المنصور لسائله عن عمد بن عبدالله هذا ، حيث قال : « هذا عمد بن عبدالله بن الحسن ، مهدينا أهل البيت ، ويأخذ بركابه ، ويسوي عليه ثيابه (١٠) وأيضاً قوله في مجلس البيعة لمحمد هذا : « ما الناس أصور أعناقاً ، ولا أسرع إجابة منهم لهذا الفتى .. » كما سيأتي ..

ومما يوضح أيضاً مدى تكم العباسيين بأمر دعوتهم ، أن : إبراهيم الامام قاء بشر بأنه قد أخدات لسه البيعة بخراسان – وهو في نفس الاجتماع الذي كان قسد عقد ليجددوا فيه البيعة لمحمد بن عبدالله بسن الحسن .. وسيأتي المزيد من الشواهد لهذا أيضاً إن شاء الله تعالى .

وهكذا .. فان النتيجة تكون هبي : أن العباسين ظلوا يتسترون

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص ٢٣٩ ، ٢٤٠ .

بالعلويين ، ومخدعونهم ، على اعتبار أنهم لو نجمعوا في دعونهم السرية ، فان بيعتهم للعلويين ، ودعونهم لهم لانضرهم ، وإذا مسا فشاوا فانهم سوف محتفظون بنفوذهم ومراكزهم في دولة أبناء عمهم ..

هذا مجمل الكلام بالنسبة للدعوة العباسية ، ولكن طبيعة البحث تفرض علينا النوسع في بيان المراحل التي مرتّ بها هـذه الدعوة ، ولا سيا فيا يتعلق بربطها بأهل البيت عليهم السلام ، والعلويين ، ومسدى اعتمادهم على هذا الربط .. فنقول :

## لا بد من ربط الثورة بأهل البيت ..

إنه كمان لابد العباسين مسن ربط الثورة والدعوة بأهسل البيت عليهم السلام ، حيث إنهم كانوا محاجة إلى :

أولاً : صرف انظار الحكام عنهم ..

ثانياً : كسب ثقة الناس بهم ، والحصول على تأييدهم لهم .

ثالثاً : أن لا تقابل دعوتهم بالإستغراب ، والاستهجان ، حيث إنهم لم يكونوا معروفين في أقطار ، وإنحاء الدولة الاسلامية المرامية الأطراف ، ولا كان يعرف أحد لهم حقاً في الدعوة لأنفسهم ، كما همو الحال بالنسبة إلى العلويين ، مما مجعل الدعوة لهم مع وجود العلويين مستغربة ومستهجنة إلى حد ماً ..

رابعاً: \_ وهو أهم مسا في الامر \_ أن يطمئن إليهم العلويون ، ويثقوا بهم ، حتى لا تكون لهم دعوة في مقابل دعوبهم ، لأن ذلك بلا شك سوف يضعفهم ، ويوهن قوبهم ، لما يتمتع به العلويون مسن نفوذ ومكانة في نفوس الناس يشكل عام ..

ولهذا نرى أبا سلمة الحلال ، يعتذر لابسي العباس السفاح ، عن كتابته

للامام الصادق عليه السلام ، بأن نجعل الدعوة باسمه ، ويبايعه ــ يعتذر ـــ بأنه : وكان يدبر استقامة الأمر<sup>(١)</sup> » .

نعم .. لقد كان لربطهم الثورة بأهل البيت عليهم السلام أثر كبر في نجاح ثورتهم ، وظهور دعوتهم . وقد أكسبها ذلك قوة ومنعـة ، وجعلها في مناى ومـــأمن من طمع الطامعن ، وتطلع المتطلعن ، اللهين كانوا يرجون لأنفسهم حظاً من الحياة الدنيا ، وما أكثرهم ..

كا وأن ذلك قد أثر أثراً بالغاً في اكتسامه عطف الأمة ، وتأبيدها ، وخصوصاً الحراسانين ، الذين كانوا لا يزالون يعيشون الإسلام بعيداً عن أهواء المبتدعين ، وتلاعب المتلاعبين ، والذين : « وإن كانوا أقل غلوا (أي من أهل الكوفة) ، فقد كانوا أكثر حاسة للدعوة لأهل البيت » ("") وذلك لا يهم لم يعاملوا معاملة حسنة في الواقع ، ولم يسر فيهم بسيرة محمد والقرآن إلا على بن أبي طالب عليه السلام (") .

كما أنهم لم ينسوا بعد ما لاقوه في الدولة الأُموية من العسف والتنكيل؟ ولسذا فمن الطبيعي أن نراهم مستعدين لتقبل أيــة دعوة لأهل البيت عليهم السلام ، والتفاعل معها ، بل والتفاني في سبيلها . كما أن بلدهم كان بعيداً من مركز الحلافة بالشام ولم يكن فيه فرق وأحزاب متناحرة كالعراق الذي كان فيه شيعة وخوارج ومرجئة وغير ذلك . وكانت وطأة الحكم العباسي على العراق ومراقبتهم لكل حركة فيه أشد منها في خراسان ..

وبالفعل لقد شيد الحراسانيون ، الذين كانوا محبون أهل البيت عليهم السلام أركان دولة بني العباس ، وقامت خلافتهم على أكتافهم ، واستقامت

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبـي ج ٣ ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) السيادة العربية ، و الشيعة ، و الاسر اثيليات ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ص ٣٩.

لهم الامور بفضل سواعدهم ، وأسيافهم ، وسيأتي إن شاء الله المزيد من الكلام عن الايرانيين ، وعن سر تشيعهم ، وخاصة الحراسانيين منهم في فصل : ظروف المأمون الخ .. وغيره من الفصول ..

# المراحل التي موت بها عملية الربط :

ولقد مرت عملية الربط هذه بثلاثة مراحل أو أربعة ، طبقاً للظروف التي كانت قائمة آنذاك .. وإن كانت هذه المراحل قد تبدو متداخلة ، وغير مميزة في أحيان كثيرة (١٠) .. إلا أن ذلك كان تبعاً للظروف المكانية، والإجهاعية ، التي كانت تتفاوت وتختلف باستمرار إلى حد كبر .. وهذه المراحل هي :

الأُولى: دعوتهم في بادىء الأمر ﴿ للعلويين ﴾ .

الثانية : دعوتهم إلى : وأهل البيت ، و و العترة ، .

الثالثة : دعوتهم إلى و الرضا من آل محمد . .

الرابعة : ادعاؤهم الحلافة بالارث ، مع حرصهم عسلى ربط الثورة بأهل البيت ، بدعوى : أنهم إنمسا خرجوا للأخذ بشارات العلوبين ، وليرفعوا عنهم الظلم الذي حاق بهم ..

## المرحلة الأُولى :

وإذ قد عرفنا أن الدعوة كانت في بــدء أمرها للعلويين ، فلا يجب

<sup>(1)</sup> قال في الديون و الحدائق م ١٨٠ : « وكان قد انتشر في خواسان دعاة من الشيمة ، وقد انقسوا قسمين : قسم سهم يدعو إلى آل محمد على الاطلاق . والقسم الثاني يدعو إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، وكان المتولي لهذه الدعوة إلى آل رسول الشراص) ابن كثير، وكان الدعاة يرجمون في الرأي والفقه إلى أبي سلمة الخ ... » .

ان يستمرب كثيراً . إذا تميل النا : إن جلة العباسيين ، حتى ابسراهيم الادام ، والسفاح . والمنصور كانوا قد بايعوا للعلويين اكثر من مرة ، وفي اكثر من مناسبة ، فإن ذلك ما كان الا ضمن خطة مرسومة ، وضعت بمناية فائقة . بعد دراسة معمقة لظروفهم مع العلويين خاصة ، ومسم الناس بشكل سام ..

ويمكن أن نعتبر بيمتهم هذه هي المرحلة الأُولى من تلك المراحل المشار إليها أنَّها ً ..

فراهم عدا من تعاونهم الواضح مع عبدالله بن معاوية ، قد بايعوا شمد بن عبدالله بن الحسن أكثر من مرة أيضاً ، فقد :

و اجتمع آل عباس ، وآل علي عليه السلام بالأبواء . على طريق مكة ، وهناك قال صالح بن علي : « إنكم القوم النيسن تمتد إليهم أعين الناس ، فقد جمعكم الله في هذا الموضع ، فاجتمعوا على بيعة أحل كم ، فتفرقوا في الآفاق ، فادعوا الله ، لعلل أن يفتح عليكم ، أن مركم ع ، فقال أبو جعفر ، أي المنصور : « لأي شيء تخدعون أنفسكم ؟ والله ، فقد علمتم : ما الناس أصور (أي أميل) أعناقاً ، ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى » ، يريد محمد بن عبدالله العلوي .. قالوا : « قد والله صدقت ، إنا لنعلم هذا » ، فبايعوا جميعاً عمداً ، وبايعه ابراهيم الامام ، والسفاح ، والمنصور ، وصالح بن علي ، وسائر من علم من حضر » طبعاً ما عدا الامام الصادق عليه السلام .. » .

وخرج دعاة بني هاشم عند مقتل الوليد بن يزيد ، فكان أول مسا يظهرونه ففعل علي بن أبسي طالب وولده ، وما لحقهم مسن القتل . والحوف ، والتشريد ، فإذا استتب لهم الأمر ادعى كل فريق الوصية إلى من يدعو إليه ..

ولم يجتمعوا ( أي المتبايعون الآنف ذكرهم ) إلى أيام مروان بسن

محمد ، ثم اجتمعوا يتشاورون ، إذ جاء رجل إلى ابراهم الاسسام ، فشاوره بشيء ، فقام وتبعه العباسيون . فمأل العلوبون عن ذلك ، فاذا الرجل قد قال لابراهيم : « قد أخذت لك البيعة نخراسان ، واجتمعت للك الجيوش . . » .

بل لقد بابع المنصور محمد بــن عبدالله العلوي مرتىن : إحداثما . بالأبواء على طريق مكة . والأُخرى : بالمدينة . وبايعه مرة ثالثة ايضاً : في نفس مكة ، وفي المسجد الحرام بالذات ..

ومن هنا نعرف السبب في حرص السفاح والمنصور على الظفر بمحمد ابن عبدالله العلوي. فان ذلك لم يكن إلا بسبب ما كان له في أنمنائنها من البيعة (١٠).

<sup>(</sup>١) قد اقتبينا هذه النصوص كلها من كثير من المراجع ، وخصوصاً : اتماثل الطالبيين . لأبي الفرج الإصفهاني ، صاحب الأغاني ص ٢٣٣ ، ٢٣٤ ، ٢٩٥،٢٥٧، ٢٩٥ ، وغيرها .. وغيرها .. و على كل فان كون الدعوة العباسية كانت في بدء أمرها باسم العلوبين . يبدو مما لا شك فيه ، وما اتفقت عليه كلمات المؤرخين ، والنصوص التاريخية . الى صوف نشير إلى شطر منها في هذا الفصل ...

ولا بأس أن يراجع بالاضافة إلى مقاتل الطالبين في الصفحات المشار إليها : التصوص التي وردت في : النزاع و التخاصم المقريزي ص ٥٠ و تاريخ ابن خلدر زج ؛ ص ٢٠٠٧ و ص ١٦٠ من ١٦٠ من ١٦٠ و ١٦٠ و القخري في الآداب السلطانية ص ١٦٠ و ١٦٠ و و تاريخ التعدن الاسلامي ج ؛ ص ٢٩٨٠ ٢٩٠ و البحار ج ٧٤ ص ١٠٠ و و و منفر و تاريخ التعلن الإخار على ١٤٠ و و و منفر الناب عليه بيروت ص ١٨٠ و الخرائج و الجرائح من ١٤٠ و و و و و الناب المنفري من ١٩٠١ و المنفري في ١٠٠ من ١٩٠١ و و و المناب المنفري المنفري المنفري المنفري المنفري و إعلام الوري من ١٠٠ ١٠٠ من ١٠٠ من ١٠٠ و المنفري في كتابه : الفتوح على ما نقله في المنفرة العباسية ، . و أشار الطبري إلى ذلك في تاريخة ج ١٠ ص ١٤٠ ، نقال و تقد ذكروا أن محمدا كان يذكر أبا مهمغر عن بايمه ايلة تشاور بنو هائم مكمة أيمن يقدون له الدغرية ، مس ١٠٠ ، و يراجع أيضاً شرح ميية أبي فراس ص ١١٤ ، و س ١٠٠ .

بئس الجسزاء جزيم في بني حسن أباهسم العلم الهسادي وأمهسم لا بيعة ردعنكم عسن دمائهسم ولا يمن ، ولا قربي ، ولا ذم

وذكر ابن الأثر : أن عمان بن محمد ، بن خالد بن الزبر ، هرب بعد مقتل محمد إلى البصرة ، فأخذ وأتي به إلى المنصور ، فقال لسه المنصور : يا عمان ، أنت الحارج على مع محمد ؟ 1 . قال له عمان : بايعته أنا وأنت بمكة ، فوفيت ببيعي ، وغسدرت ببيعتك . فشتمه المنصور ، فأجابه ، فأمر به فقتل (١) ...

وذكر البيهقي : أنه لما حمل رأس محمد بن عبدالله بسن الحسن الى المنصور ، من مدينة الرسول ، ﷺ ، قال لمطير بن عبدالله : « أمسا تشهد أن محمداً بايعي ؟ . » قال : « أشهد بالله ، لقد أخبرتني أن محمداً خير بني هاشم، وأنك بايعت له .. » قال : يا ابن الزانية الخ : وكانت النتيجة : أن المنصور أمر به ، فوتد في عينيه ، فما نطق !! . (١٠)

إلى آخر ما هنالك من النصوص الكثيرة ، التي يتضع معها بما لا مجال معه الشك : أن الدعوة كانت في بدء أمرهـــا لحصوص العلويين ، وباسمهم ، ثم استغلت بعد ذلك لمصلحة العباسيين ..

المرحلة الثانية ..

ثم رأينا بعد ذلك : كيف أن الدعـــوة العباسية تستبعد العلويين ،

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ج ٥ ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساوي للبيهقي ص ٤٨٢ .

وتتحاثى النصريح باسمهم ، بطريقة فيها الكثير من اللدهاء ، والسياسة ، حيث اقتصروا في دعوبهم ــ بعد ذلك ــ على أنها لـ « أهل البيت » ، و « العترة » ، و هذه هي المرحلة الثانية من المراحل الأربع التي أشرنسا الميا ..

وكان الناس لا يفهمون من كلمة : ﴿ أَهُلَ اللَّبِينَ ﴾ إلا العلويين ، الانصراف الأذهان إليهم عند اطلاق هذه العبارة ، وذلك بسبب الآيات والروايات الكثيرة ، التي استخدمت هــــذا التعبر للدلالة عليهم ، دون غيرهم ..

فهذا أبو داود يقول للنقباء : « . . أفتطنونه ... أبي النبي الله ... - أي النبي الله ... - أي العلم ... عند غير عبرته ، وأهل بيته ، الأقرب ، فالأقرب ؟ ا ... أن قال : افتشكون أنهم معدن العلم ، وأصحاب مبراث رسول الله (ص) ؟ ! ... (١) ه

وهذا أبومسلم الحراساني القائم بالدولة العباسية ، يكتب إلى الإسام الصادق على ، ويكتب إلى الإسام السادق على ، والآة أهل البيت ، فان رغبت فيه ، فأنا أبايعك ؟ . » .

فأجابه الامام ﷺ : ٥ .. ما أنت من رجالي ، ولا الزمان زماني a ، ثم جاء أبومسلم ، وبابع السفاح ، وقلده الخلافة<sup>(١٢)</sup> .

وقال السيد أمير عـــلي بعد أن ذكر ادعاء العباسين للوصايـــة من أبي هاشم : ه .. وقد لافت هذه القصة بعض القبول في بعض المناطق الإسلامية . أما عند عامة المسلمين ، الذين كانوا يتعلقون بأحفاد محمد،

<sup>(</sup>١) الطبري ، طبع ليدن ج ٩ ص ١٩٦١ .

<sup>(</sup>٢) المثال والنحل الشهرستاني ، طبع مؤسسة الحلبي في القاهرة ج ١ ص ١٥٤ ، وطبع الدنانية ص ٨٧ ، وينابيع المودة الحنفي ص ٣٨١ ، نقلا عن : فصل الخطاب ، لمحمد بارسا البخاري .

فتد ظل دعاة العباسين يؤكدون لهم أنهم يعملون لحماب: أهل البيت. وحتى ذلك الوقت كان العباسيون يظهرون الولاء النام لبي فاطمة، ومخلمون على حركتهم ، وعلى سياساتهم مظهر الوصول إلى هدف ضمان العدالة ، والحق لاحفاد محمد . وكان ممثلوا أهل البيت ، وعبوهم ، لا مخامرهم الشبك في الغدر ، الذي تبطنسه هذه الاعترافات من العباسين ، فشملوا محمد بن على، وجاعته بعطفهم وحمايتهم، الذين كانوا في حاجة اليها .. ، (۱)

ويقول: ١٠. وكانت كلمة: ١ أهل البيت ، هي السحر الذي يؤلف بين قلوب مختلف طبقسات الشعب، ومجمعهم حول الرايسة السوداء.. (٢)

#### المرحلة الثالثة :

ثم تأتي المرحلة الثالثة ، ويتقلص ظل العلويين ، وأهل البيت عن هذه الدعوة ، أكثر فأكثر ، كلما ازدادت قوتها ، واتسع نفوذها ؛ حيث رأينا أخيراً انها اتسعت محيث تستطيع أن تشمل العباسيين أيضاً مع العلويين . حيث أصبحت إلى : و الرضا من آل محمد ، ، وإن كانوا لا يزالون يذكرون فضل علي ، وما لحق ولده من القتل والتشريد ، كما يتضمع بأدنى مراجعة لكتب التاريخ ..

وهذه العبارة ، وإن كانت لا تختلف كثيراً عن عبارة : ، العترة ، وأهل البيت » ، ونحوها .. إلا أنها كانت في أذهان العامسة أبعد من أن يراد بهسا العلويون على الحصوص .. ولكن مع ذلك بقيت الجاهد

 <sup>(</sup>۱) و (۲) روح الاسلام ص ۲۰۱ و ۳۰۸ . و لا بأس بمراجمة مسا ورد في كتساب الامام الصادق و المذاهب الأربعة ج ۱ جز۰ ۲ ص ۳۳۰. والسيادة العربية و الشيمة و الإسر الميليات ص ۹۴. و امبراطورية العرب ص ۲۰۱ ، وطبيعة الدعوة العباسية ، وغير ذلك .

نسنة أن الخلفة مدى ن علوياً كما كان العلويون يعتقلون دلك .. ، ''ا حلى حدد تعبر أحمد شلحي .. وإذا صبح هذا ، وفرض – ولو بعيداً – أن شعار : الرضا من آل محمد لا مختلف عن شعار : العترة ، وأهل البيد في أذهان عامة الناس ، فلسنا تصر على جعل هذا مرحلة مستقلة، بل يحون داخلاً فيا سبقه ، وتكون المراحل حينتك ثلاثة ، لا أربعة ..

#### اللاحظات لابد منها في المرحلة الثالثة :

وقبل الإنتقال إلى الكلام على المرحلة الرابعـــة ، والأعرِرة . لا بد بن ملاحظة أمور :

أ : أنهم في نفس الوقت الذي نراهم فيسه يبعدون الدعوة عسن أهل البيت ، كما يدلنا عليه قول محمد بن علي العباسي لبكير بن ماهان :

وحذر شيعتنا التحرك في شيء مما تتحرك فيه بنوعمنا آل أبيطالب؟
 فإن خارجهم مقتول ، وقايمهم مخذول ؛ وليس لهم من الأمر نصيب ،
 وسأخذ بثأرهم ... (<sup>(۲)</sup> .

وكما يدلنا عليه ما رواه الطبري من أن محمد بن علي جبى دعاته عن رجل اسمه : عالب ؛ لأنه كان مفرطاً في حب بني فاطمة (٣) ..

زاهم من جهة ثانية : وحتى لا يصطدموا بالعلويين وجهاً لوجه . كابرا في جميع مراحل دعوبهم يتكتمون جداً باسم الحليفة ، السذي يدعون الناس إليه . وإلى بيعته ، بل إن الشخص الذي كانوا يدعون

<sup>(</sup>١) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية لأحمد شلبي ج ٣ ص ٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) طبيعة الدعوة العباسية ٢ د ١ ، نقلا عن : مخطوطة العباسي ص ٩٣ أ ، ٩٣ ب .

<sup>(</sup>٣) راجع : تاريخ الجنس العربـي ج ٨ ص ٤١١ .

الناس إليه ، وإلى بيعته .. بل وكـان الناس بيايعونه مـا كانوا يعرفونه ، بل يعرفه الدعاة فقط ، وعلى الناس أن يبايعوا إلى « الرضا من آل محمد » ولا بأس بمراجعة نص البيعة في تاريخ التمدن الاسلامي ، المجلد الأول ، الجزء الأول ص ١٢٥

ولعل هدفهم من ذلك كان أيضاً : هو أن لا يربطوا الدعوة بفرد معن ، حتى لا تضعف إذا ما مات ، أو اغتيل ..

وعلى كل فقد نص ابن الأثير في الكامل ج ٤ ص ٣١٠ ، حوادث سنة ١٣٠ على أن أبا مسلم كان يأخذ البيعة إلى الرضا من آل محمد .. ومثل ذلك كثير في كلات المؤرخين ، وإليك بعض النصوص التاريخية ، التي تدل على ذلك : .

ففي الكامل ج ؛ ص ٣٢٣ نص على أن محمد بن علي بعث داعياً إلى خراسان يدعو إلى « الرضا من آل محمد » ولا يسمي أحداً ، ولعل الذي أرسله هو أبو عكرمة الآتي ذكره ..

وقد قال محمد بن علي العباسي لأبي عكرمة : « فلتكن دعوتك إلى : « الرضا من آل محمد ، ؛ فاذا وثقت بالرجل ، في عقله ، وبصيرته ، فاشرح له أمركم ..

وليكن اسمي مستوراً من كل أحد، إلا عن رجل عدلك في نفسك . وتوثقت منه ، وأخذت بيعته .. ، .

ثم أمره بالتحاشي عن الفاطميين <sup>(١)</sup> ..

ويقول أحمد شلبي : « .. كانوا ( أي العباسيون ) يوهمون العلويين بأنهم يعملون لهم ، ولكنهم في الواقع كانوا يعملون لأنفسهم »<sup>(۲)</sup> ..

<sup>(</sup>١) طبيعة الدعوة العباسية ص ١٥٥ ، نقلا عن : OP. CID ص ١٥٥ أ م ٠٠

<sup>(</sup>٢) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٣ ص ٢٠ .

ويقول أحمد أمين : و .. ومع هذا فكان من إحكام أمرهم أنهم لم يكونوا يصرحون عند دعوتهم في كثير من المواقف باسم الإمام؛ ليتجنبوا انشقاق الهاشمين بعضهم على بعض .. ه(١)

ولو كان الحليفة معيناً ومعروفاً عند الناس ، لما استطاع أبومسلم ، وأبوسلمة ، وسلمان الحزاعي ، أن يكاتبوا الإمام الصادق عليه السلام ، وغيره من العلويين ، أنهم يبابعوبهم ، ويجعلون الدعوة لهم، وباسمهم ..

وقد تقدمت رسالة أبي مسلم للإمام الصادق عليه السلام ، التي يصرح فيها بأنه : إنما دعما الناس إلى موالاة أهل البيت فقط ، أي من دون تصريح باسم أحد ..

وقد قال أحدهم : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فأتساه كتاب أبي مسلم ؛ فقال : « ليس لكتابك جواب . أخرج عنا ،(١٠) .

وقال السيد أمير علي عن أبي مسلم : « وقد ظل إلى هـذا الوقت مواليًا ، بل مخلصاً ، بل متحمساً لابناء على " " .

وقال صاحب قاموس الأعلام : « وعرض أبومسلم الخراساني الحلافة ابتداءاً على الامام الصادق ، فلم يقبلها<sup>(١)</sup> » .

<sup>(</sup>١) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٣٨٠ ، ٣٨١ .

<sup>(</sup>٢) روضة الكاني ص ٢٧٤ ، والبحار ج ٤٧ ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣) روح الاسلام ص ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>٤) راجع المجلد الأول ، الجزء الأول من كتاب : الامام السادق والمذاهب الأربعة ص ٧٥ ، نقلا عن : قاموس الاعلام ج ٣ ص ١٨٢١ طبع استانبول ، تأليف : ثن . سامي ..

ورغم أن أبا مسلم قد قضى على عدة ثورات قامت باسم العلويين ، عل ما في كتاب : طبيعة الدعوة البياسية ص ٢٥١، ٢٥٣، ،فاننا نعتقد أن رسائله هذه ، ورسائله التي أرسلها إلى المنصور يظهر فيها الندم على أنه زوى الأمر عن أهله ، ووضعه في غير=

وأما أبو سلمة : فانه عندما خاف من انتقاض الامر عليه ، بسبب موت ابراهيم الإمام ، أرسل ـ والسفاح في بيته ـ إلى الامام الصادق عليه السلام يطلب منه القدوم عليه لببايعه ، وتكون الدعوة باسمه ، كما أنه كتب بمثل ذلك إلى عبدالله بن الحسن .. لكن الامام عليه السلام ، الذي كان في منتهى اليقظة والحزم . وفض الطلب ، وأحرق الكتاب ، وطرد الرسول (1) ..

وقد نظم أبو هريرة الأبَّسار ، صاحب الامام الصادق عليه السلام هذه الحادثة شعراً ، فقال :

ولما دعا الداعون مولاي لم يكن ليثبي إليه عزمه بصواب ولمسا دعوه بالكتاب أجامهم محرق الكتاب دون رد جواب

عله .. هي السر ، والسبب الحقيقي الكامن وراه قتله ، مع أنه مؤسس الدولة العباسية ( ومن سل سيف البغي قتل به ) ، ومشيد أركانها .. وقد استظهر ذلك أيضاً المستشرق الملامة ( بلوشيه ) على ما في كتاب طبيعة الدعوة العباسية من ٢٥١ ، وأشار إليه أيضاً السيد أمير علي في كتابه : روح الاسلام من ٣١١ .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج ٣ من ٢٥٢ ، ٢٥٤ ، ويئابيع المودة من ٣٨١ ، وتاريخ اليمقوبي ج ٣ من ٨٦١ ، وتاريخ اليمقوبي ج ٣ من ٨٦١ ، والوزراء والكتاب من ٨٦ ، وهامش من ٢١١ من أمبر اطورية العرب ، والفخري في الآداب السلطانية من ١٥٤ ، ١٥٥ ، وروح الاسلام من ٣٠٨ ، والكامل لا بن الأثير ..

ونقله في المناقب لابن شهر آشوبج ؛ من ٢٣٨، والبحار ج ٧؛ من ١٣٢ عن ابن كادش المكبري في: مقاتل الصابة .. لكنهما ( أعني المناقب والبحار ) ذكرا أن الذي كتب للامام هو أبو مسلم .. وفي المناقب ج ؛ آخر من ٢٢٩ ، والبحار ج ٧؛ من ١٣٣ نقلا عن رامش الافزاري أن الذي كتب إلى الامام هو أبوسلم المخلال !!! ...

وواضح أن هذا هو السبب الحقيقي لقتل أبني سلمة ، وقد صرح بذلك جمع من المؤرخين والباحثين .

وما كان مولاي كمشري ضلالة ولا ملساً منها السردى بثواب ولكنه لله في الارض حجــة دليل الى خبر، وحسن مآب<sup>(۱)</sup>

وكتب إليه أبوسلمة أيضاً مرة ثانية ، عندما أقبلت الرايات : وإن سبعين الف مقاتل وصل الينا ، فانظر أمرك <sub>4 ،</sub> فأجابه الامام بالرفض أيضاً (٢) ..

وأما سليان الخزاعي: المدبر الحقيقي للثورة في خراسان ، فانه اتصل بعبد الله بن الحسين الأعرج ، وهما يسايران أبا جعفر المنصور في خراسان ، عندما أرسله السفاح إليها ، قال سليان لعبدالله : ، إنا كنا نرجو أن يم أمركم ، فاذا شتم فادعونا إلى ما تريدون !! ، ، فعلم أبومسلم بالأمر ، فقتل سليان هذا (٩) ..

بل إن هذا إن دل على شيء فانما يدل على أن كثيراً من الدعاة ما كانوا يعرفون : أن الحليفة سيكون عباسياً ، فضلاً عسن أن يكونوا يعرفونه باسمه الصريح ..

قال الدكتور فاروق عمر : دعسلى أننا نستطيع القول : إن اسم الامام كان معروفاً لدى الحلقات الحاصة من الشيعة الهاشية ، أو العباسية ، وأن الكثير من الأنصار ، الذين ساندوا الثورة ، ومنهم ابن الكرماني نفسه ، لم يكن يعرف أن د الرضا من آل البيت ، سيكون عباسياً ، مع أن ابن الكرماني كان قائداً كبيراً ، وكان يطمع إلى الاستيلاء على

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهر آشوب ج ؛ ص ۲۳۰ . والبحار ج ۷٪ ص ۱۳۳ .

 <sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهر آشوب ج ؛ ص ۲۲۹ ، والبحار ج ۷؛ ص ۱۳۳، والامام الصادق والمذاهب الأربعة ج ، ص ۷؛ .

<sup>(</sup>٣) العابري ج ١٠ ص ١٣٢ ، والامامة والسياسة ج ٢ ص ١٢٥ .

خراسان(١) .. ..

ب: يلاحظ أن العباسين قد موهوا على النساس ، واستطاعوا أن عداعوهم ، حيث خيلوا لهم في بادىء الأمر أن الثورة كانت للعلويين .. ثم بدءوا يعدون العدة لما سوف يقولون للناس عند اكتشافهم لحقيقة الأمر ؛ قصنعوا سلسلة الوصاية المعروفة عنهم من علي بن أبي طالب ، إلى محمد ابن الحنفية ، فإلى أبي هاشم ، فإلى علي بن عبدالله بن العبساس .. وهي في الحقيقة نفس عقيدة الكيسانية ، كما سنشير اليها في بعض الهوامش الآتية .

وقد جازت حيلتهم هذه على الناس ، اللين كانوا يظنون ألم م يعملون العلوين (٢) ، حتى لقد خفي أمرهم عن عبد الله بن معاوية حسيا قدمنا ، بل لقد كان مسن جملة المخدوعين ، الذيسن اكتشفوا الحقيقة بعد فوات الأوان ، سليان الخزاعي ، الذي تقدم أنه ساعترافه سكان يرجو هذا الأمر العلويين ، وأبومسلم الحراساني الذي صارح المنصور بأن السفاح كان قد خدعه .. وأنه خدع أيضاً من قبل ابراهم الإمام ، حيث ادعيا الوصاية والامامة ، وحرفا الآيات الواردة في أهسل البيت لتنطبق عليهم ، مما كان من نتيجته أن زوى الأمر عن أعله ، ووضعه

<sup>(</sup>١) طبيعة الدعوة العباسية ص ٢٠٩ .. ولقد اشتبه الأمر على الدكتور فاروق عمر ؟ فان ابن الكرماني كان من عمال الامويين ، ولم يكن من الشيعة في أي وقت من الأوقات ، وانما احتماله أبومسلم توطئة للغدر به .. ولم يكن أبو مسلم ولا غيره من الدعاة والنقباء ليصرحوا لعدوهم بمثل هذا الأمر الذي يخفونه عن أخص الناس بهم ، بل حتى عمن هم مثل المنصور .

<sup>(</sup>٢) امبر اطورية العرب ص ٢٠٦، وغير ذلك كثير ..

في غىر محله<sup>(١)</sup> .

أما انحداع ابن الكرماني فهو من الامور الواضحة والمعرونة . بل لقد رأينا البعض يذكر أن أبا سلمة الحلال كان أيضاً من جملة المخدوعين ، حيث كان يتوهم : أن الحليفة سيكون علوياً لا عباسياً(٣) ..

ج: ومما تجدر الاشارة إليه هنا ، هو ما تقدم : من رفض الامام القاطع لعرض كل من أبي سلمة ، وأبي مسلم في جعل الدعوة له ، وباسمه ..

وما ذلك إلا لعلمه عليه السلام : بأن هؤلاء ليس لهم من هدف ، الا الوصول إلى مآربهم من الحكم والسلطان ، ثم يتخلصون من كل من لا يعودون عاجة إليه ، إذا اعتبروه عقبة في طريقهم .. كما كان الحال في قتلهم أبا مسلم ، وسلمان بن كثير ، وأبا سلمة .. وغيرهم .. شاهدنا على ذلك جواب الإمام عليه السلام لأبي مسلم : « ما أنت من رجالي، ولا الزمان زماني » .. وكذلك المحاورة التي جرت بينه عليه السلام ، وكذلك المحاورة التي جرت بينه عليه السلام ، وبين عبد الله بن الحسن ، عندما جاءه كتاب من أبي سلمة مثل كتابه .. وأيضاً قوله عليه السلام : « الي ولأبي سلمة ، وهو شيعة لغيري .. بل ويمسا يدل على ذلك دلالة قاطعة .. ما قدمناه من اعتدار أبي سلمة السفاح ، عن مراسلته للصادق ، ، وغيره من العلويين ، بأنه : «كان يدر استقامة الأمر » بل يذكر الطبري ج ١ ص ١٠٢ وابن الأثمر ج ه

 <sup>(</sup>۱) الامام الصادق والمذاهب الأربعة المجلد الأول ، جزء ۲ ص ۳۳ه ، وسنشير إلى
 مصادر اخرى لذلك فيما يأتي إن شاءاته ..

<sup>(</sup>٣) التاريخ الاسلامي والحضارة الاملامية ج ٣ ص ٢٥٥. و في كتاب : السيادة العربية لفان ظرتن ص ٩٧ : أن النقباء أمروا بعض الدعاةبستر اسم المدعو له، وأخفوا إسم المدعو له عن البعض الآخر ...

ص ١٣٧٤: أنه عندما جمع السفاح خاصته لبستشرهم بقتل أبي سلمة وأخبرهم بمكانبت العلويين .. نجد أن بعض خاصته انبرى ليقول : ما يدريكم لعل ما صنع أبوسلمة كان من رأي أبي مسلم (١٠) . وعليه فلا يصح قول صاحب العيون والحدائق ص ١٨١ : « ولم يكن هوى أبي سلمة معهم ، وإنما كان هواه مع الصادق جعفر النخ .. » فإن بلوءه إلى الصادق إنما كان لأجل استقامة الأمر . بل إن بعض المحققين لا يستبعد أن يكون من جملة أهدافهم من رسائلهم تلك ، إلى الصادق ، وعبدالله إبن الحسن ، وغيرهما من العلويين .. هو معرفة إن كان هؤلاء يطمحون إلى الحكم ، ويرغبون فيه أولا .. وذلك ليستعد العباسيون - من ثم المراجهة دعوبهم ، ورصد كل حركابهم ، وسكنابهم ، ومن ثم شل حركتهم ، والقضاء عليهم .. وهذا أسلوب استعمله المنصور من بعد ، لكن الإمام الصادق عليه السلام تنبه للمكيدة ، وعمل على احباطها ..

د: وتصريح أبي سلمة هـــذا وموقف الإمام منه ، وقوله : إنه شبعة لغيره يلقي لنا ضوءاً على الروايات التي تنهمه ، وتنهم أبا مسلم عيول علوية . . وأن أبا مسلم أراد أن يعلن خلافة علوية ، عجرد وصوله إلى خراسان ، كما عن الله عي ، وشارح شافية أبي فراس ، وتاريخ الحميس . فان ذلك لا شاهد له إلا رسائلها التي أشرنا إليها .. مع أنها لم يكن الهدف منها إلا استقامة الأمر للمباسيين .. خصوصاً إذا لاحظنا أن أملم قد قضى على عدة ثورات للعلويين ، وباسمهم ـــكا أشرنا إليه ــ

 <sup>(</sup>١) وأما كتابه الصادق فهو لا يدل على اخلاصه له، بل هو فقط - كان يدبر استقامة الأمر ،
 وقتله من قبل العباسيين بهذا الجرم ليس إلا تناضياً عن حقيقة الأمر بهدف الوصول إلى أهدافهم في التخلص منه بطريقة شروعة .

وأنه كان يلاحقهم نحت كل حجر وملىر ، وفي كل سهل وجبل ، على حد تعبير الحوارزمي<sup>(۱)</sup> ...

#### المرحلة الرابعة :

ثم تأتي المرحلة الرابعة والاخيرة ، وهي : ادعاؤهم الحلافة بالإرث ، كما أشرنا إليه .. ولكنهم استمروا يربطون الثورة بأهل البيت عليهم السلام من ناحيتين :

الأُولى : ادعاؤهم الحلافة بالارث عن طريق علي بن أبـي طالب ، وعمد بن الحنفية ، كما سيأتي بيانه .

الثانية : ادعاؤهم أنهم إنما خرجوا للأخذ بثارات العلوبين .. فأما ادعاؤهم استحقاقهم الحلاقة بالارث ، عن طريق علي بـن أبـي طالب عليه السلام ، واحتجاجهم بقرباهم النسبية من رسول الله (ص) ، فاننا للمحها في كثـر من مواقفهم ، حيث كانوا يستطيلون على الناس بهذه القربي ، ومحتجون بها في مختلف المناسبات ، .

<sup>(</sup>١) ولكننا لا نجد فيما بأيدينا من الشواهد التاريخية ، ما يؤيد دعوى الخوارزمي هذه عدا ما ذكروه من أنه : قتل عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، وعبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين .

<sup>(</sup>٣) حيث قد ظلوا بحاجة لأن يصلوا حقهم الذي كانوا يدعونه .. بحق عملي بن أبي طالب عليه السلام ، ووصايتهم بالوصاية التي له ، والتي لا يجهلها أحد ، وليصححوا بذه الوسيلة خلافتهم ، ويتقبلها الناس .. فكانت السلمة التي سيأتي بيانها هي معتمدهم ، مضيفين الها ترأهم من أبي بكر وعمر وعنمان ..

و في الحقيقة أن تلك بمي عقيدة الكيسانية انتحلوها لأنفسهم بوحي من مصالحهم البخاصة. حتى إذا ما وصلوا إلى الحكم نراهم قد قطعوا حيل صلتهم بعلى ، وولده ، وجعلوات

فقد قال داود بن علي ، أول خطيب لهم على منبر الكوفة . في أول كلام له أمام السفاح : ١ .. وإنما أخرجنا الانفة من ابتزازهم حقنا ، والغضب لبي عنا<sup>(١١</sup> . . . .

ونرى السفاح في خطبته الأولى أيضاً في مسجد الكوفة ، بعد أن ذكر عظمة الرب تبارك وتعالى ، وفضل النبي (ص) «قد قاد الولاية والوراثة ، حتى انتها إليه ، ووعد الناس خبرآ (٣) . . » .

ويقال: إن من جملة ما قاله السفاح في خطبته الأُولى: ٥.. فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا ، وأوجب عليهم حقنا ومودتنا ، وأجزل من الفيء ، والغنيمة نصيبنا ، تكرمة لنا وفضلاً علينا ..

وزعت السبائية الضلال : أن غبرنا أحق بالرياسة والسياسة .. إلى أن قال : ورد علينا حقنا<sup>(٣)</sup> ...

الخلافة حقاً للعباس وولده .. ثم تخلوا عن ذلك كله فيما بعد ، ورجعوا إلى المقيدة التي أسسها معاوية ، ولكنهم اختلفوا عنه بأنهم أدخلوا علياً ، وجعلوه في المرتبة الرابعة ، وكان ذلك بداية وجود أهل السنة بخسائصهم ، ومميزاتهم المذهبية ، ولحذا البحث مجال آخر ، والله هو الموفق والمستعان .

 <sup>(</sup>۱) الطبري ، طبع ليدن ج ۱۰ ص ۲۱ ، والبداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۱ ، وشرح النهج
 المحتزليج ۷ ص ۱۰۶ ، والكامل لابن الأثير ج ٤ ص ٣٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ ابن خلدون ج ۳ ص ۱۲۹ ، ومروج الذهب ج ۳ ص ۲۰۱ ، والطبري ج ۱۰ ص ۳۷ ، طبم ليدن .

 <sup>(</sup>٣) الطبري ج ١٠ ص ٣٩ ، ٠٠ ، وتاريخ الخلفاء السيوطي ص ٢٥٧ ، والبداية والنماية ج ١٠ ص ٤١ ، والكامل لابن الأثير ج ٤ ص ٣٢٤ ، ٥٣٣ ..

لكن الظاهر أن لعن السبائية ( وهم الشيعة الاماسية حسب مصطلحهم ) مقتمل على السان السبائية ( وهم الشيعة الاماسية حسب مصطلحهم ) مقتمل على المساخ ؛ لأن كلمة داود بن على المتقدمة تدل على إنكار السباسيين – في بدء أمرهم – خلافة أبيى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وتحسكهم بخلافة على عليه السلام ، حيث يصلون حمل وصايتهم بها .. وإن كانوا قد رجعوا عن هذه العقيمة بعد ذلك حسبما أشر نا إليه إلى المقيدة التي كان قد روجها معارية .. ولكن من المؤكد أنهم استمروا على عقيدتهم تلك ، أعني إنكار خلافة الثلاثة ، ووصلهم حبل وصايتهم بعلى عليه السلام ، إلى زمن المنصور ، الذي كان أول من أوقع الفتنة بين العباسين والعلوبين كما سيأتي ..

ويقول داود بن علي في خطبتــه الأُولى في مسجد الكوفة أيضاً : « .. وأحيا شرفنا وعزنا ، ورد الينا حقنا وإرثنا .. «١١) .

(١) الطبري ج ١٠ ص ٣٢ ، طبع ليدن ، والكامل لابن الأثير ج ؛ ص ٣٢٥ .

## أمر هام لا بد من التنبيه عليه :

إننا إذا تتبعنا الأحداث التاريخية، نجد : أن كل مطالب بالخلافة كان يدعي أول ما يدعي الرحمية والقربى من رسول الله (س) . وأول من بدأ ذلك أبوبكر في يوم السقيقة ، وتبعه على ذلك عمر ؟ حيث قررا أن ليس لأحد الحق في أن ينازعهم سلطان محمد ؟ إذ أثم أسى برسول الله رحماً ( على أما في نهاية الإرب ج ٨ ص ١٦٨ ، وعيون أعبار ابن فتية ج ٢ ص ٢٣٠ ، والعقد الفريد ج ٤ ص ٢٥٨ ، طبع دار الكتاب العربي ، والأدب في ظل التنبي مس ٢٤ ، نقلا عن البيان والتبيين للجاحظ ) ؛ ولأنهم هم أولياؤه وعشرت ، على ما ذكره الطبري ج ٣ ص ٢٢٠ ، طبع دار المعارف بحمر ، والعملة والميامة ص ١٤ ، ١٥ طبع دار المعارف بحمر ، والعملة واليمامة من ١٤ ، ١٥ طبع دار المعارف بحمر ، وشرح النبج للمعتزليج ٢ ص ١٩٠٨ ، ١١، واص ١٩٠٠ ، وغيرهم . أو لأنهم عترة النبي (ص) والعملة الميني للعلايلي ص ١٨٦ ، وص ١٩٠٠ ، وغيرهم . أو لأنهم عترة النبي (ص) الأنصار عبر الانجة للمباحظ ص ٢٠٠ . فأسقطا بذلك دعوى

كما أن أبا بكر قد استدل عل الأنصار بالحديث الذي صرح باستفاضت جهابذة ألهل السنة ( عل ما في ينابيع المودة المعنفي ) ، وهو قوله (ص) مشيراً إلى خلفائه الإنتي عشر : « يكون عليكم أثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الانة ، كلهم من قريش » . – استدل به بعد أن تصرف فيه ، بأن حذف صدره ، واكتفى بذكر : أن الأثبة من قريش عل ما في صواعق ابن حجر ص ٣ ، وغيره ..

وأصبح كون الأثمة من قريش تقليداً متبعاً ، بل ومن عقائد أهل السنة الممتر ف بها ، وقد استدل ابن خلدون على ذلك بالاجماع .

ولكن قول عمر : لوكان سالم مولى حذيفة حياً لوليته ، قد أوقع ابن خلدون ، كما أوقع غيره من جهابلة أهل السنة في حيص بيص ؛ لعدم كون سالم قرشياً ، فضلا عن أن يكون أمس رحماً برسول الله من غيره ، فراجع مقامة ابن خلدون ص ١٩٤، ، وغيره من كتبهم ..

أَمَا أَبِن كثير فانه قد استشكل بالأمر من ناحية اخرى ؛ حيث قال ــ وهو يتحدث عن فتنة محمد بن الأشمث الكندي-ـ : ه ... والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايموو بالامارة ،... قتراء بستدكل في عمل من بايموا محمد بن الاشعث بامرة المؤمنين ، التي رآها محالفة للوحماع المدمى يوم الستيفة .. وتراه يمترف بمخالفة سعد ثم يدعي أنه رجع عن دلك .. ولست أدري كف رجع عنه ، مع أنه من المتسام عليه تاريخياً : أنه استمر على المعلان. سهم ، خي اخيل بالشام – اغتالته السياسة ، على حد تعيير طه حسين في كتابه : من تاريخ الأدب العربي ج ١ ص ١٤٦ ، وغيره .. وذلك أشهر من أن يحتاج إلى بيان .

و على كل حال ... فان ما چمنا هو الاشارة إلى أن كون الأثنية مَن تريش البس مند. أصبح نقليداً منهماً ، بل قد أصبح من مقائد أهل السنة المعترف بها ..

و لكن ما تأني به السياسة ، تذهب به السياسة ؛ إذ بعد تسعماية سنة حاء السلطان سليم ، رخلم الخليفة العبساسي ، وتسمى هو بد : « أمير المؤمنين » ، مع أنه نم يكن من قريش . و بهذا يكون قد الفي هذا التقليد عملا من عقائد طائفة من المسلمين ، وأبطك ...

ومهما يكن من أمر فان أول من ادعى استحقاق الخلاقة بالقربى النسبية من رسولالة (س) كان أبو بكر 'ثم عمر' وجاء بمدما بنواسية ؛ فعرفوا أفضهم بأنهم ذوي قربس النبي (س) حتى لقد حلف عشرة من قواد أهل الشام ' وأصحاب النمم و الرياسة نبها – حلفوا – السفات على أنهم نم يكونوا يعرفون إلى أن قتل مروان ' أفرباء النبهي ( س) ' و لا أهل سبت برنواد عيربي ابت .. فراجع النزاع والتخاصم المقريزي ص ۲۵ ' وشرح النهج المحذر لي ح ۷ / ۱۵۹ روروج الفعج المحدد لي ح ۷ / ۲۵ و

بل لقد ذكر المسعودي والمقريزي : أن إبراهيم بن المهاجر النجلي ٬ المواني العناسين قد. نظم قضية هوالاء الامراء شعراً ٬ فقال :

أيما الناس اسموا أخيركم عجباً زاد على كل العجب عجباً من عبد غمس أجم فتحوا النساس أبواب الكفيت ورثوا أحمسه فيها زعموا دون عبساس بن عبد المطلب كسفيوا والله منا فعلمه يحرز الميراث إلا من فرب

ويقول الكميت عن دعوى بني امية هذه :

وقالوا : ورثناها أبانا وامنا ولا ورثتهم ذاك ام ولا أب .

و في العقد الفريد ج ٢ / ١٢٠ طبع دار الكتاب العربسي : أن أروى بنت الحارث بن

ولي العلمة العربية ج ٢ / ١٣٠ طبع دار الدختاب العربي : ان اروى بنت الحارث بن
 عبد المطلب قالت لمعاوية : ه .. ونبينا ( س ) هو المنصور ؛ فوليم علينا من بعده ' تحتجون بقرابتكم من رسول الله ( س ) ' ونحن أقرب إليه منكم ' وأولى بهذا الأمر الله .. » .

ثم جاء العباسيون ' و ادعوا نفس هذه الدعوى ' كما هو وانسج من النصوص التي ذكر ناها ' و فذكرها .. بل لقد ادعى نفس هذه الدعوى أيضاً أكثر إن لم يكن كل من خرج مطالباً بالخلافة ' سواء كان خروجه على الاسويين أو على العباسين ..

وهذا يعني أن العامل النسبي قد لعب دوراً هاماً في الخلافة الإسلامية ٬ وكان الناس بسبب عهلهم ٬ وحدم وعيهم لمضامين الإسلام يصدقون ويسلمون بأن القربسي النسبية تكفي وحدها في أن تجمل لمدعيها الحق في منصب الخلافة . ولعل أكثر ما ررد في القرآن الكرم ٬ والسنا النبوية الشريفة من الوصايا بأهل البيت عليهم السلام ٬ والأمر بموديهم٬ وعبتهم ٬ والتسلك يهم جمل الناس يظنون أن سبب ذلك هو مجرد قرباهم النسبة منه (ص) .. وكان أن استغل الملاعون فهم الناس الخاطئ هذا .. بل لقد حاولوا ما أمكنهم تكريسه ٬ وتبيته ..

إلا أن حقيقة الأمر هي غير ذلك ؟ فان منصب الخلافة في الاسلام ، لا يدور مدار القربى السبية من . بل هو يدور مدار الأهلية والجدارة ، والاستعداد الذاتي لقيادة الامة قيادة صالحة ، كما كان النبي(سر)يقودها ، يدلك عل ذلك أثنا لو رجمنا إلى النصوص الترآنية ، وإلى ما ورد عن النبي(سر)يشأن الخليفة بعده ، فلملنا لا نشرعل فص واحد منها يفهم منه أن استحقاق الخلافة يدور مدار القربي النسبية منه (سر) ، وحسب .

وكل ما ورد في القرآن ، وعنه (س) من الأمر بموالانه أهل بيته ، وحبم ، والتمسك بهم ، ومن تعييت خلفاءه منهم ، فليس لأجل قرباهم النسبية منه (س) . بل لأن الأهلية ، والجدارة الحقيقية لهذا المنصب قد انحصرت في الخارج فيهم . فهو على حد تعيير الاصوليين : من باب الاشارة إلى الموضوع الخارجي .. وليس تصريحه (س) بالقربى لأجل بيان الميزان والمقياس والملاك في استحقاقهم الخلافة .

وواضح أنه كان لابد من الالتجاء إلى انه ورسوله لتعيين الشخص الذي له الجدارة والأهلية لقيادة الامة ؛ لأن الناس قاصرون عن إدراك حقائق الامور ، ونفسيات ، وغرائز ، وملكات بعضهم البعض ... إدراكاً دقيقاً وحقيقاً ، وعن إدراك عدم طرو تتبر أو تدل عليه في المستقبل .. ولقد عين (صر) بالفعل ، ودل عليه بمختلف الدلالات .-- - بالقول : تصريحًا، وتلويحًا، وكناية، ونصاً، ووصفًا، وغير ذلك .. وبالفعل أيضًا، حيث أمره على المدينة ، وعلى كل غزوة لا يكون هو(س) فيها ، ولم يؤمر عليه أحداً ، وغير ذلك...

هذا هو رأي الشيعة ، وهذا هو رأي أثنتهم في هذا الأمر ، وكلماتهم طافحة ومشحونة بما يدل على ذلك . و لا يبقى معه مجال لأي لبس أو توهم ؛ فراجع كلام الامام علي في شرح النهج للمعتزلي ج٢ ص ١٢ ، وغيره مما قد يتعسر استقصاؤه . .

وما ذكر قا نستطيع أن نعرف أن ما ورد عن الإمام على عليه السلام ، أو عن غيره من الآثمة الطاهرين ، من قولهم : أنهم هم الذين عندهم وبر اث رسول الله (ص) ؛ فأنما يقصدون به المير اث الخاص ، الذي يختص الله به من يشاه من عباده ، أغيى : ميراث العلم ؛ على حد قوله تمال : «ثم أو رثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادقا .. » وقد اعترف أبو بكر نفسه لفاطمة الزهراء بأن الأنبياء يورثون العلم لأشخاص مينين من بعدهم . وعلى كل فلقد أنكر علي عليه السلام مبدأ استحقاق الخلافة بالقرابة والصحابة أشد الإنكار ، فقد جاء في نمج البلاغة توافع الملام بدأ الماعرفة، وأن الصحابة والقرابة؟!!» هكذا في نهج البلاغة شي عمد عبده، ولكن الظاهر هوأنها عرفة، وأن الصحيح هومافي نسخة ابن إلي الحديد، وهي هكذا: «واصحابا!ان تكون الخلافة بالصحابة والقرابة!!».

وأما ما ينظهر منه أنهم يستدلون لاصحقاقهم الخلافة بالقربى من رسول الشرص)، فأنما التضاه المجاج مع الخصوم ؟ . ويدل التضاه المجاج مع الخصوم ؟ . ويدل على هذا الممنى ويوضحه ما قاله الإمام على عليه السلام لأبي بكر ، عندما جين. به ليبايع ؟ فكان ما قاله : « . . . واحتججم عليهم ( أي على الأنصار ) بالقرابة من النبي(ص) . . . وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججم به على الأنصار ، نحن أولى الخ » . . . راجع: الامامة والسيامة ج ١ ص ١٨ .

ويشير أيضاً عليه السلام – إلى هذا المعنى في بعض خطيه الموجودة في "مج البلاغة فعن أراد ظهراجمه .. كما ويشير إليه أيضاً ما نسب إليه عليه السلام من الشمر ( عل ما في نهج البلاغة ) وهو قوله :

فان كنت بالشورى ملكت امورهم فكيف بهذا والمشيرون غيب وان كنت بالقربى حججت خصيمهم فقيرك أولى بالنبي وأقرب

ولكن أحمد أمين المصري في كتابه : ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٦١ ، وص ٣٠٠ ، وص ٢٢٢ ، وص ٢٠٢ . وكذلك سد محمد حسن في كتابه : المهدية في الاسلام ص ٥ صـ والخضري في محاضراته ج ١ م١٦٠ : إن هؤلاء ينسبون إلى الشيمة القول : بأن منصب الخلافة يدور مدار القربى النسبية شه(س) وحسب .. رغم اعتراف أحمد أمين في نفس الكتاب ، وبالتحديد في ص ٢٠٠ ، ٢١٢ : بأن الشيمة يحتجون بالنص في خصوص الخليفة بعد الرسول .. بل والخضري يعترف بذلك أيضاً حيث قال : و أما الانتخاب عند أمل التنميص على البيت العلوي ، فإنه كان منظوراً فيه إلى الوراثة النم ه ...

وهي نسبة غريبة حقاً – بعد هذا الاعتراف الصريح مهم ، ومن غيرهم – فان عقيدة الشيعة – تبماً لأنسهم هي ما ذكرنا ، أي ليس منصب الخلافة دائراً مدار القربى النسبية مارس) ، وأدلة الشيعة تنطق وتصرح بأن القربى النسبية وحدها لا توجب بأي حال من الأحوال استحقاق الخلافة ، وإنما لا بد من النص المعين لذلك الشخص الذي يمتلك الحدارة والأحلية والاستعداد الذاتي لها .

إم يستدلون عل خلافة علي عليه السلام بالنصوص الفرآنية، والنبوية المتواثرة عند جميع الفرق الاسلامية ، ولا يستدلون بالقربي إلا من باب : الزموهم .. أو من باب تكثير الأدلة ، أو في مقابل استدلال أبي يكر وعمر بها ، وإذا ما شا واحد مهم ، واستدل بذلك ، معتقداً مخلا ف ما قلناء عن قصور نظر ، وقلة معرفة ، أو لفهمه سخطاً — ما ورد عهم عليهم السلام ، من أن عندهم ميرات رسول القراص) ؛ فلا يجب ، بل لا يجوز أن يحسب على الشيمة ، ومن ثم القول بأن ذلك هو قولهم ، وأن تلك هم عقيدتهم ..

و لعل أحمد أمين لم يراجع أدلة الشيعة !!

أو أنه راجعها ، واشتبه عليه الأمر !!

أو أنه .. لا هذا .. ولا ذاك .. وإنما أراد التشنيع عليهم ؛ فنسب إليهم ما ليس من مذهبهم !

ويدلنا على صمحة هذا الاحتمال الأخبر ، اعترافه المشار إليه ، بأن الشيمة يستدلون على إمامة على عليه السلام بالنص ، لا بالقربسي ! ! . . .

وخلاصة القول هنا : إن القربى النسبية ليست هي الملاك في استحقاق الخلافة . ولم تكن دعوى أنها كذلك ، لا من الأثمة ، ولا من شيمتهم . وإنما كانت من قبل أبني بكر ، وعمر ، ثم الامويين ، فالمباسين .

وإذا كان أهل السنة – تبعاً لأتستم – قد جعلوا كون الإمامة في قريش من عقائدهم ... وإذا كان غير أهل البيت هم الذين ادعوا هذه الدعوى ، وهللوا وكبروا لها .. فعن الحق لنا إذن أن نقد ل وعندما ذهب داود بن علي إلى مكة ، والياً عليها ، من قبل أخيه السفاح ، وأراد أن نخطب في مكة خطبته الأولى ، طلب منه سديف بن ميمون أن يأذن له في الكلام ؛ فأذن له ؛ فوقف ؛ وقسال من جملة ما قال .

ل أنزعم الضلال : أن غير آل الرسول أولى بنرائه ؟! ولم ؟!
 وم ؟! معاشر الناس ؟! ألهم الفضل بالصحابة ، دون ذوي القرآبة ؟
 الشركاء في النسب ، والورثة للسلب .. • (١١) .

ويقول داود بن علي في نفس المناسبة ، أعني في أول خطبة لـه : « لم يقم فبكم إمام بعد رسول الله (ص) ، إلا علي بن أبسي طالب ، وهذا القائم فيكم .. ، وأشار إلى السفاح (٢) .

 <sup>«</sup> رمتني بدائها و انسلت » .

وأخيراً ... نلقد كان من أيسط نتائج هذه العقيدة لدى أهل السنة ، وقبوهم أن القربى النسبية تجمل لمدعها الحق في الخلافة .. أن سنحت الفرصة لأن يصل أشخاص إلى الحكم من أيرز مميزاتهم ، وخصائصهم جهلهم بتماليم الدين ، وانسياقهم وراء شهواتهم ، أينما كانت ، وحيضا وجدت ، جاعلين الحكم والسلطان وسيلة إليها ، مسدلين على حماقاتهم هنا ، وتفاهاتهم هناكي ستاراً من القربي النسبية منه (ص).. وهو من هؤلاء وأمناهم بري. ..

ولما لم يعد ذلك الستار يقوى على المنح من استكناء واقمهم، وحقيقة نواياهم وتصر فاتهم، كان لابد لهم من الالتجاء إلى أساليب اخرى ، تبرر لهم واقمهم ، وتحمي تصر فاتهم ، وتؤمن لهم الاستمرار في الحكم ، . ولعل بيعة المأمون للامام الرضا عليه السلام بولاية العهد هي من تلك الأساليب ، كما سيتضح إن شاء اقد تمالى ..

<sup>(</sup>۲) مروح الذهب ج ٣ ص ٢٧٧ و ٢٥٦ ، والطبري ج ١٠ ص ٣٧ و ٧٧ ، وعيون الأخبار لابن تتببة ج ٢ ص ٢٧٥ ، والكامل لا خابر لابن الأثير ج ٤ ص ٢٨٥٨، والكامل لابن الأثير ج ٤ ص ٢٩٥ ، والربط الورية الدين الأثير ج ٤ ص ٢٩٥ ، والبراطورية الدرب ص ٢٦ ، وشرح النج المستزلي ج ٧ ص ١٥١ ، وشرح النج المستزلي ج ٧ ص ١٥١ ، وشرح النج المستزلي ج ٧ ص ١٥٥ ، وفيه : « إنه لم يخطب على متبركم هذا خليفة حتى إلخ ٥ ... و برواية اخرى فيه: « اقدم بافة قسماً برأ ، ما قام هذا المقام أحد بعد رسول الله صلى الشعليه وآله، أحق به من علي بن أبي طالب ، وأمير المؤمنين هذا » ...

ولكنهم بعد المصور ـ بل وحتى من زمن المنصور نفسه كما سيتضح ـ قد غروا ساسلة الارث هذه ، وجعلوهــا عن طريق العباس ، وولده عبد أنله ، ولكنهم أجازوا بيعة على ؛ لأن العباس نفسه كان قد أجازها .. كان سيأتي بيانه .. فكانت استدلالات الحلفاء ابتداء من المنصور ناظرة إلى الارث عن هذا الطريق ..

عبرى المنصور بيين في رسالة منه لمحمد بن عبد الله بن الحسن : أن الحلافة قد ورئمها العباس في جملة ما ورثه من النبي (ص) ، وأنهسا في ولده (٢٠) .

وكان الرشيد يقول: «ورثنا رسول الله ، وبقيت فينا خلافة الله <sup>(۱۲)</sup> » .
وقال الأمن عند ما بويع له ، بعد موت أبيه الرشيد: « . . وأفضت خلافة الله ، ومراث نبيه إلى أسر المؤمنين الرشيد<sup>(1)</sup> . . » .

ومدح البعض المأمون ، وعرض بأخيه الذي غدر به ، فقال في جملة أبيات له :

إن تغدروا جهلاً بوارث أحمد ووصي كـل مسدد وموفق(٥)

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج ٣ ص ٣٠١ ، والطبري ج ١٠ ص ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) الطبري ج ۱۰ س ۲۱۵ ، والدغد الفريد طبع دار الكتاب ج ٥ ص ۸۱ ، إلى ٨٥ ٠
 وصبح الأعشى ج ١ ص ٣٣٣ ، فما بعد ، والكامل للمجد د ، وطبيعة الدعوة العباسة ..

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ج ١٠ ص ٢١٧ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبـي ج ٣ ص ١٦٣ .

<sup>(</sup>ه) مروج الذهب ج ۳ صر ۳۹۹ .

إلى غير ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه .. ولنعد إلى ما كنا فيه أولاً ، فتقول :

## دعوى الأخذ بثارات العلويين :

وأما ادعاؤهم: أنهم إنما خرجوا للأخذ بثارات العلويين، واستمرارهم على ربط الثورة بأهل البيت ، حتى بعد نجاح ثورتهم ، وتسلمهم لأزمة الحكم والسلطان ـ وهذه هي الناحية الثانية من المرحلة الرابعة ـ فذلك أوضح من أن يخفى .. وقد تقدم قول محمد بن علي لبكر بن ماهان: و وسنأخذ بثارهم .. » يعني بثارات العلويين . وتقدم أيضاً قسول داود ابن على : « وأنما أخرجنا الانفة مسن ابترازهم حقنا ، والغضب لبني على : « وأنما أخرجنا الانفة مسن ابترازهم حقنا ، والغضب لبني

ويقول السفاح ، عندما أتي برأس مروان : « ما أبالي مى طرقي الموت ، فقد قتلت بالحسن ، وبني أبيه من بني أمية مائتن ، وأحرقت شلو هشام بابن عمي زيد بن علي ، وقتلت مروان بأخي ابراهيم .. » <sup>(۱)</sup> .

ويقول صالح بن علي لبنات مروان: • ألم يقتل هشام بن عبد الملك، زيد بن علي بن الحسن ، وصلبه في كناسة الكوفة ؟. وقتل امرأة زيد بالحرة ، على يد يوسف بن عمرو الثقفي ؟!

ألم يقتل الوليد بن يزيد محيى بن زيد ، وصلبه بخراسان ؟!

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج ٣ ص ٢٥٧ ، وفي شرح النج للمعتزلي ج ٧ ص ١٣١ ، وحياة الامام موسى بن جعفر القرشي ج ١ ص ٣٣٧ ، نقلا عن مختصر أخبار العذلماء . هكذا .. و .. وقد قتلت بالحسين ألفاً من بني امية .. إلى أن قال : وقتلنا سائر بني امية بحسين ، ومن قتل معه ، وبعده من بني عمنا أبني طالب ۽ ..

أَلَم يَقتل الدعي عبيد الله بن زيساد ، مسلم بن عقيل بن أبي طالب بالكوفة ؟!

ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين (١) ؟!..

وبرواية ابن أبي الحديد ، أنه قال لهن : • .. إذن ، لا نستبقي منكم أحداً ؛ لأنكم قد قتلم ابراهيم الإمام ، وزيد بن علي ، ويحيى بن زيد ، ومسلم بن عقيل .

وقتلتم خير أهل الأرض حسيناً ، وإخوته ، وبنيـه ، وأهل ببته ، وسقتم نساءه سبايا ــ كما يساق ذراري الروم ــ على الأقتاب إلى الشام .. ، °(۲).

ولا بأس بمراجعة ما قاله داود بن علي عندما قتل ثمانين أموياً مرة واحدة<sup>(٣)</sup>

وكذلك فانهم ما لقبوا أبا سلمة الحلال ، أول وزير في الدولة العباسية بدو وزير آل محمد ، ، وأبا مسلم الحراساني بدو أمين ، أو أمسير آل محمد (ا) من الحل الحفاظ على ربط الدعوة بأهسل البيت عليهم السلام ، ولتبقى — من ثم — محفظة بقوتها ، وحيويتها .

وأخيراً .. فلم يكن اتخاذهم السواد شعاراً إلا تعبيراً عن الحزن والاسى

 <sup>(</sup>۱) الكامل لاين الأثير ج ٤ س ٣٣٦ ، ومروج الذهب ج ٣ س ٢٤٧ ، ولا بأس بمراجعة عطية السفام في مروج الذهب أيضاً ج ٣ س ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح النهج للمعتزلي ج ٧ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبسي ج ٣ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) الفخري في الآداب السلطانية من ١٥٥ ، ومروج الذهب ج ٣ من ٢٧١ ، والبداية والنباية ج ١٠ من ٤٥ ، والعلامي ، والنباية ج ١٠ من ٢٠ ، وتاريخ التمدن الاسلامي ، المجلد الأول ، جز١ ، من ١٥ ، وغيرهم . فانه ما نص عليه أكثر المؤرخين . .

لما نال أهل البيت في عهد بني أمية(١) ..

وهكذا .. يتضح ، بما لا مجال معه للشك : أنهم كانوا يستغلون سممة العلويين ، ودماءهم الزكية في محاولاتهم للوصول إلى الحكم ، وتثبيت أقدامهم فيه ..

بل إن من الملاحظ أن كثيراً من الثورات التي قامت بعد ثورة بتي العباس ، كانت تحاول ذلك ــ بطريقة أو بأخرى ــ أي أنها كانت تظهر للناس ارتباطها بأهل البيت عليهم السلام ، وأنها تحظى بتأييدهم ، وموافقتهم ، وكثير منها كان يرفع شعار : «الرضا من آل محمد ، .

#### نهاية المطاف ..

وبعد كل ما تقدم .. يتضح لنا بجلاء ، الاسلوب السذي انتهجه

(۱) هذا يسمع بالنسبة السلابس السوداء .. وأما كون الرايات سوداء ؛ فيحتمل أن يكون لأجل ذلك ، حسبما صرح به ابن خلدون ص ٢٥٩ ، ويحتمل أن يكون لما ورد من أن راية على عليه السلام يوم صفين كانت سوداء ، على ما نص عليه فان ملوتن ني ماش : ص ١٢٦ من كتابه السيادة العربية . أو لأن رايات النبي (ص) في حرربه مع الكفار كانت سوداء ؛ يقول الكميت شيراً إلى ذلك :

وإلا فارفسوا الرايات سبوداً على أهسل الضلالسة والتعدي وفي صبح الأحثى ج ٣ من ٣٠٠ ، فقلا عن القاضي الماوردي في كتابه : « الحاوي الكبير » : أن السبب في اختيارهم السواد هو أن النبي (ص) فد عقد في يوم حنين ويوم الفتح لعمه العباس راية سوداه .. وفي صبح الأعشى أيضاً ج ٣ ص ٢٧١ نقل عن أبي هلال السكري في كتابه ه الأواكل » أن سبب ذلك هو قتل مروان لابراهيم الأمام ، حيث لبس شبعت السواد حداداً عليه ؟ فقرمهم ذلك ، وصار شماراً لهم .. وربح أن حادثة قتل يحيى بن زيد ، ولبس الخراسانيين السواد عليه مهمة أيام ، هي التي شبعت العباسيين على اتخاذ السواد شماراً لهم ؛ إنهاراً السزن والأحى لما نال أمل البيت في الدولة الاموية . ويذهب إلى هذا الرأي السيد عباس المكي في نزمة الحليس ج 1 مس ٢٦٤ . بل صرح البلاذري في أنساب الأشراف ج ٣ ص ٢٦٤ .

العباسيون ، والخطة الني اتبعوها ، مـن أجل كسب ثقة الناس بـم ، وتأييدهم لهم ، وصرف أنظار الحكام عنهم ..

وأيضاً الطريقة التي اتبعوها في ابعاد العلويين عن مجال السياسة ، وأن بيعتهم لهم ما كانت إلا خداعاً وتمومها ، من أجل تنفيذ خطتهم ، وانجاح دعومهم ..

كما وظهر أن كون الدعوة – في بادىء الأمر – باسم العلويين ، لم يكن أمراً عفوياً ، وتلقائباً .. وانما كان ضمن خطة دقيقة ، ومدروسة ، وضعت بعناية فائقة ، كما توضحه لنا النصوص المتقدمة ..

وظهر أيضاً : كيف أن العباسين قد حرصوا كل الحرص على ربط الثورة بأهل البيت عليهم السلام ، وكانوا يعتمدون على هذا الربط كل الاعباد ، ويصرون ، ويؤكدون عليه ، كلم سنحت لهم الفرصة ، وواتاهم الظرف ، حي عندما وصلوا إلى الحكم ، وفازوا بالسلطان ..

وقد انقاد الناس لهم في البداية ، واستقامت لهم الأُمُور ، ظناً منهم بحسن نينهم ، وسلامة طويتهم ...

. .

ولكن .. ماذا كانت النتيجة بعد ذلك ، بالنسبة للناس عامة ، وبشكل خاص بالنسبة للعلويين ، الذين قامت الثورة باسمهم ونجحت بفضلهم ؟! وماذا كان نصيبهم ، ومصيرهم ، من هذه الثورة ومعها ؟ ! هذا .. ما سوف نحاول الاجابة عليه فها يأتي من الفصول .

# مصدر الخطر على العباسيين

#### العلويون هم مصدر الخطر :

قد تقدم معنا : أن الدولة العباسية إنما قامت \_ في بداية أمرها \_ على الدعوة لخصوص العلويين ، ثم لأهل البيت ، ثم إلى الرضا من آل محمد .. وأن سرَّ نجاحها ليس إلا ربطها بأهل البيت عليهم السلام .. وإن كانت قد انحرفت فيا بعد ، حيث تحكم العباسيون وتسلطوا على الأثمة بدعوى القربى النسبية من الرسول الاكرم (ص) .

ومن هنا .. فان من الطبيعي ، أن يكون الحطر الحقيقي الذي يتهدد العباسين ، وخلافتهم ، هو من جهة ابناء عمهم العلويين ، الذين كانوا أقوى منهم حجة ، وأقرب إلى الذي (ص) منهم ، باعبراف العباسيين أنفسهم(١) ..

<sup>(1)</sup> سيأتي اعتراف عيمى بن موسى بذلك ، واعتراف الرشيد الكاظم عليه السلام والمأمون الرضا عليه السلام في الكتاب الذي سنورده في أواخر هذا الكتاب ، وأيضاً قوله الرضا عليه السلام : أنتم واقد أمس برسول الله رحماً ، وبيعة السفاح والمنصور وغير هم لمحمد بن عبد الله العلوي وكلام المنصور في مجلس البيعة يدل عل ذلك أيضاً ، إلى غير ذلك بما لا مجال لنا هنا لتنبه واستقسائه ...

فادعاؤهم الحلافة إذن ، له مرراته الكاملة ،ولاسهاوأن من بينهم من له الجدارة والأهلية ، ويتمتع بأفضل الصفات والمؤهلات لهذا المنصب من العلم ، والعقل ، والحكمسة ، وبعد النظر في الدين والسياسة .. هسذا بالأضافة إلى ما كان يكنه الناس لهم ، من مختلف الفئات والطبقات ، من الاحترام والتقدير ، الذي نالوه بفضل تلك المميزات والصفات ، وبفضل سلوكهم المثالي ، وترفعهم عن كل المشينات ، والموبقات ..

أضف إلى ذلك كله .. أن رجالات الاسلام ، وأبطاله ، كانوا هم آل أبي طالب ه رضي النبي (ص) آل أبي طالب ه رضي النبي (ص) وكفيله ، وعلي عليه السلام وصيه وظهيره ، وكذلك الحسن ، والحسن ، وباقي الأئمة . ومنهم زيد بن علي الخارج على بي أمية ، وغيرهم ، ممن يطول المقام بذكرهم ، رضوان الله عليهم أجمعن.

ولقد كانت بطولات العلويين ، ومواقفهم على كل شفة ولسان ، وفي كل قلب وفؤاد ، حبى لقسد ألفت الكتب الكثيرة في وصف تلك البطولات ، وبيان هاتيك المواقف ..

و خلاصة الأمر : إنه لم يكن هناك مجال لانكار نفوذ العلويين الواسع في تلك الفترة ، أو تجاهله ؛ فان ذلك إما أن يكون عن قصر نظر ، وقلة معرفة ، أو مكابرة وعناداً ..

## تخوف العباسيين من العلويين :

وقد كان الحلفاء من بني العباس يدركون جيداً مقدار هذا النفوذ ، للملويين ، ويتخوفون منه ، منذ أيامهم الأُولى في السلطة . ومما يدل على ذلك : أن السفاح ، من أول عهده كان قد وضع الجواسيس على بي الحسن ؛ حيث قال لبعض ثقاته ، وقد خرج وفد بني الحسن من عنده : « قم بانزالهم ولا تأل في الطافهم . وكلم خلوت معهم ؛ فأظهر الميل إليهم ، واتتحامل علينا ، وعلى ناحيتنا ، وأنهم أحق بالأمر منا ، وأحص لي ما يقولون ، وما يكون منهم في مسيرهم ، ومقدمهم (11 . . . . .

وقد تنوعت هذه المراقبة ، وتعددت أسساليبها بعد عهد السفاح ، يظهر ذلك لكل من راجع كتب الناريخ<sup>(۲)</sup> ..

### خوف المنصور من العلويين

ومما يدل على مدى تخوف العباسين من العلويين وصية المنصور لولده المهدي ، التي محثه فيها على القبض على عيسى بن زيد العلوي ، يقول المنصور :

1. يا بني ، إني قد جمعت لك من الأموال ما لم بجمعه خليفة قبلي ، وبنيت لك مدينة لم يكن في الاسلام مثلها . ولست أخاف عليك إلا أحد رجلين : عيدى بن موسى ، وعيدى بن زيد . فأما عيدى بن موسى ، فقد أعطاني من المهود والمواثيق ما قبلته ، ووالله ، لو لم يكن إلا أن يقول قولاً لم خفته عليك ؛ فأخرجه من قلبك . وأما عيدى بن زيد ؛ فأفق هذه الأموال ، واقتل هؤلاء الموالي ، واهدم هذه المدينة ، حتى تظفر به ،

 <sup>(</sup>١) الطبري ، طبع ليدن ج ١١ ص ٧٥٢ ، والعقد الفريد ، طبع دار الكتاب العربسي ج ه ص ٧٤ ، وتاريخ التمدن الاسلامي ، وغير ذلك ..

 <sup>(</sup>٣) وقد اعترف المنصور نفسه بمذه المراقبة في بعض خطبه ؛ فراجع : الطبري ج ١٠
 ص ٣٣٢ ، ومروج الذهب ج ٣ ص ٣٠١.

ثم لا ألومك<sup>(١)</sup> .. ، . .

وليس تخوف المنصور إلى هذا الحد من عسى بن زيد لعظمة خارقة في عسى هذا ، وانما كل ما في الأمر أن المجتمع الاسلامي كان قد قبل وي تلك الفرة من الزمن – أن الحلافة الشرعية إنمسا هي في ولمد علي عليه السلام .. وإذا ما قام عسى بن زيد بثورة ، فسأنه سوف يلقى تأييداً واسعاً ؛ فهو من جهة ابن زيد الشهيد ، الشائر على بني أمية .. ومن جهة أخرى . كان من المعاونين لمحمد بن عبدالله العلوي – قتيل المدينة – الذي كان السفاح والمنصور قمد بايعاه ، حسيا تقدم ، والذي ادعي على نطاق واسع – باستثناء الامام الصادق عليه السلام – أنه مهدي ادعي على نطاق واسع – باستثناء الامام الصادق عليه السلام – أنه مهدي هذه الأمة .. كما أنه – أي عيسى بن زيد – كان من المعاونين لابراهيم أخرى ..

ومما يدل على مدى خوف المنصور من العلويين أنه :

عندما كان مشغولاً بحرب محمد بن عبدالله ، وأخيه ابراهيم ، كان لا ينام الليل في تلك الآيمام . وأهديت له جاريتان ؛ فلم ينظر اليها ؛ فكلم في ذلك ؛ فنهر المتكلمة ، وقال : • .. ليست هذه الآيمام من أيام النماء ، لا سبيل لي إليهما ، حتى أعلم : أرأس ابراهيم لي ، أم رأسي لابراهيم ؟ (\*) • .

<sup>(</sup>١) الطبري طبع ليدن ج ١٠ ص ٤٤٨ .

<sup>.</sup> وتحسن الاشارة هنا إلى أن الأموال التي خلفها المنصور العهدي تبلغ ٦٠٠ مليون درهم ، و ١٤ مليون دينار .. راجع امراء الشعر العربي في العصر العباسي ص ٣٥.

<sup>(</sup>۲) تاريخ ابن خلدون ج ٣ ص ١٩٥٠ ، والطبري ج ١٠ ص ٣٠٦ ، وتاريخ البعقوبي ج ٣ ص ١١٤ ، والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٩٥ ، والكامل لابن الأثير ج ٥ ص١٠٨. وأنساب الأشراف ج ٣ ص ١١٨ ، ولكنه يذكر أنهما امرأتان من قريش كافتا قد خطبتا للمنصور .

وهيئت له آنتذ عجة من مخ وسكر ، فاستطابها ، فقال : «أراد ابراهم أن بحرمني مَّذا وأمثاله <sup>(۱)</sup> ،

وأرسل إلى كل باب من أبواب عاصمته ــ وهي الكوفة آنتذ ــ إبلاً ودواباً ، حتى إذا أتى إبراهيم وجيشه من ناحية ، هرب هو بكي الري من الناحية الأنحرى<sup>(١)</sup> ..

وفي حربه ـ أي المنصور ـ مع محمد بن عبدالله انسخت ثيابه جداً ، حيث لم يتزعها عن بدنه أكثر من خسن يوماً<sup>(٣)</sup> ..

وكان لا يستطيع أن يتابع كلامه من كثرة همه(٤) ..

وأخيراً .. فكم من مرة رأينساه بجلب الامام الصادق عليه السلام ، ويتهدده ويتوعده ، ويتهمه بأنه يدبر للخروج عليه وعلى سلطانه .

فكل ذلك يدل دلالة واضحة على مدى رعب المنصور ، وخوفه من العلويين ، وما ذلك إلا لإدراكه مدى ما يتمتعون به من التأييد ، في مختلف الطبقات ، وعند جميع الفئات ..

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج ٣ ص ٢٩٨ وهذا يمبر بوضوح عن نوعية تفكير خليفة المسلمين ونوعية طموحاته..

<sup>(</sup>۲) الطبري ج ۱۰ ص ۳۱۷ ، طبع ليدن ، وتاريخ اليمقوبي ج ۳ ص ۱۱۳ ، ومرآة الجنان ج ۱ ص ۲۹۹ ، وشرح ميمية أبي فراس ص ۱۱۱ ، وفرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ص ۲۱۰ ، نقلا عن تجارب الاسم لابيز مسكويه ج ٤ ..

 <sup>(</sup>٣) الطبري ج ١٠ ص ٢٠٦ ، وتاريخ ابن خلدون ج ٣ ص ١٩٥ ، والكامل لابن
 الأثير ج ٥ ص ١٨ ، والمحاس والمساوي ص ٣٧٣ ، والبداية والنهاية ج ١٠ ص٩٣،
 وأنساب الأشراف للبلاذري ج ٣ ص ١١٨ .

 <sup>(</sup>٤) البدانية والنباية ج ١٠ ص ٩٣. وقال اليانعي في مرآة الجنان ج ١ ص ٢٩٨.
 ١٠ ... ولم يأو إلى فراش خدسين ليلة ، وكان كل يوم يأتيه فتق من ناسية .. هذا ،
 و مئة ألف سيف كامنة له بالكوفة ؟ قالوا : ولولا السمادة لسل عرشه بدون ذلك »..

حى إنه عندما سئل عن المبايعين لمحمد بن عبدالله أحساب : . . . ولد على ، وولد جعفر ، وعقبل ، وولد عمر بن الحطساب ، وولد الزيم بن العوام ، وسائر قريش ، وأولاد الانصار (۱۱) .

وسيمر معنا أن المنصور ادعى أن ولده هو المهدي ، عندما رأى أن الناس – ما عدا الامام الصادق عليه السلام – قد قبلوا بمهدوية محمد بن عبدالله العلوي. وسيمر معنا أيضاً طرف من معاملته للعلويين فها يسأتي إن شاء الله تعالى ..

#### خوف المهدي من العلويين :

وأما خوف المهدي من العلويين ، فذلك لعله من أوضح الواضحات ، فثلاً فرى أنه : عندما أخرج الامام الكاظم عليه السلام من السجن ، يطلب منه أن لا يخرج عليه ، ولا على أحد من ولده(٢) .

كما أنه قد مكث مدة يظلب عيسى بن زيد ، والحسن بن ابراهم ، بعد هربه من السجن .. فقال المهدي يوماً لجلسائه : دلو وجدت رجلاً من الزيدية ، له معرفة بآل حسن ، وبعيسى بن زيد ، وله فقه ؛ فأجتلبه عن طريق الفقه ؛ فيدخل بيني وبين آل حسن ، وعيسى بن زيد ، ؛ فدله الربيع على يعقوب بن داود ؛ فلم يزل أمره يرتفع عند الخليفة المهدي ، حتى استوزره ، وفوضه جميع أمور الحلاقة ، وخرج كتابه على الدواوين

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج ٣ ص ٢٩٤ ، ٢٩٥ .

 <sup>(</sup>۲) راجع : مروج الذهب ، وابن خلكان ، ترجمة الامام الكاظم ، وفصل الخطاب،
 ويتابيع المودة ، وكثف الفمة ، ومرآة الجنان ، وصفة الصفوة .

وصرح في ينابيع المودة ص ٣٨٢ ، ٣٨٣ باتفاق المؤرخين على ذلك .

بأنه : قد آخاه (۱) . كل ذلك من أجل أن يدله على الحسن بن ابراهيم ، وعيسى بن زيد ، مع أن يعقوب هذا كان قد سجنه المنصور ، لخروجه عليه مع ابراهيم بن عبدالله بن الحسن، والمهدي هو الذي أطلقه . .

ولكنه لما لم يدله على عيسى بن زيد انهمه بأنه : يمسالىء الطالبيين فسجنه (٢) ، وبقي في السجن إلى زمن الرشيد ؛ فأخرجه ، وقد كف بصره وصار شعره كالانعام ...

#### خوف الرشيد من العلويين :

وأما الرشيد والذي ثارت الفين في زمنه بين أهل السنة والرافضة <sup>(١٢)</sup>،،

(١) العلبري ، طبع ليدن ج ١٠ ص ١٤٤، ٥٠٨،٥٥٧ ومروج الذهب ج ٣ ص ٣١٢ ، و الفخري ني الآداب السلطانية ص ١٨٥،٥١٨، و ليراجع : الوزراء والكتاب ص٥٥٠ وغير ذلك . وسيأتي ني فصل : ظروف البيعة المزيد من الكلام حول نفوذ يعقوب هذا .. و نكتفي هنا بالقول : إنه قد بلغ من نفوذه ، أن جاز لبشار أن يقول أبياته المشهورة :

> بني ابيــة هبـــوا طال نومكـــم إن الخليفــة يعفــوب بن داود ضاعت خلافتكــم يا قوم فالتمسوا خليفــة الله بــين الـــزق والعود

(۲) مروج الذهب ج ۳ ص ۳۱۲ ، وضعى الاسلام ج ۳ ص ۲۹۲ ، و الطبري ، وغير
 ذلك .. وفي مرآة الجنان ج ۱ ص ۱۹ وغيره : أنه حبسه في يشر ، وبنئ عليه قبة ،
 ولير اجم الوزراء و الكتاب ص ۱۵ 0 أيضاً .

وقه دخل مروان بن أبي حقصة على المهدي بعد أن سجن يمقوب ، وقال له : « إن يمقوب رجل رافضي » ...

ومع ذلك .. فاننا فرى البعض يتهم يعقوب هذا بأنه هو الذي وثمى للرشيد بالاسام موسى ابن جعفر عليه السلام ، فواجع عيون أخبار الرضاج ١ ص ٧٣ ، وغيره ...

(٣) النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٧٧ .

فقد كان معنيـاً بالمسألة عن آل علي ، وكل من كان ذا نباهة وشأن منهم : كما سيأتى .

وقضيته مع يحيى بن عبدالله بن الحسن ، الذي كان قسد خرج في الدبلم ، وحالته السيئة ، وهمومه في أيام خروجه ، أشهر من أن تحتاج إلى ببان .. وكيف لا تأخذه الهموم ، وتذهب به الوساوس ، وقد اتبع يحي « خلق كثير ، وجم غفير ، وقويت شوكته ، وارتحل إليه الناس من الكور والأمصار ؛ فانزعج لذلك الرشيد ، وقلق من أمره ، .. وكان من الكور والأمصار ؛ فانزعج لذلك الرشيد ، وقلق من أمره ، .. وكان الساعي بالصلح بينه وبين يحيى هو الفضل بن يحيى ، وبسبب تمكنه من إخساد ثورة يحيى عظمت متزلته عند الرشيد جداً ، وفرح بذلك الصلح فرحاً عظماً" . وإن كان قد غدر بيحيى بعد ذلك ، كها هو معروف ومشهور ..

كما انه عندما ذهب الى المدينــة لم يعـط الامــام موسى بن جعفر عليه السلام، سوى مائتي دينار ، رغم أنه كان يعطي من لا يقاسون به الآلاف منها ، وكان اعتذاره عن ذلك لولده المأمون : أنه لو أعطاه اكثر من ذلك لم يأمن أن مخرج عليه من الغد مثة الف سيف من شيعته ، وعبيه صلوات الله وسلامة عليه (٢٠) .

 <sup>(</sup>۱) راجع في ذلك كله : البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۹۲ ، وعمدة الطالب ، طبع بيروت ص ۱۲۶ ، وشرح ميمية أبني فراس ص ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) عيون أعبار الرضاج ١ ص ٩٦ ، والبحارج ٨٤ ص ١٣١ ، ١٣٢ . وقد رأينا أن العباسين ابتداء من المنصور ، بل السفاح – مع الاسام الصادق عليه السلام – كانوا دائماً يتهدون الأقمة – الذين ما كانوا يجدرت الفرصة لأي تحرك ، ومن أي نوع ، كما سنوضحه – ويتهمونهم بأنهم كانوا يدبرون في الضفاء المفروج علهم ؛ ليجدو الوسيلة من ثم – التضييق عليم ، والمجرر لسجنهم ، ومصادرة أموالهم وو ... وكان الأثمة ينفون ذلك ، ويدحضون تلك النهم باستدرار .. لكنهم ما كانوا يقبلون منهم ذلك ! !

ثم عاد وسجنه بعد ذلك تحجة أنه كسان بجبى إليه الحراج ، ثم يدس إليه السم ، ويتخلص منه ، وذلك هو مصر اكثر الانمة على يد الحلفاء قبله وبعده ..

## وأما في زمن المأمون !!

وأما في زمن المأمون : فقد كان الأمر أعظم ، وأمر ، وأدهى ؛ حيث قد شملت الثورات والفتن الكثير من الولايـات والأمصار ، حتى لم يعد يعرف المأمون من أبن يبدأ ، ولا كيف يعالج . وأصبح يرى ، ويؤلمه أن يرى مصبره ، ومصر خلافته في مهب الربح ، تتقاذفه الانواء ، ويضرى به الإعصار .

#### عقدة الحقارة لدى العباسين :

وكان ذلك بطبيعة الحال يزيد من رعب العباسيين، ويضاعف من مخاوفهم .. لاسيا ملاحظة أنهم كانوا يعيشون عقدة الحقارة والمهانة ..

يقول أبوفراس مشيراً إلى ذلك :

ومسالهم قدم فيها ولا قدم ولا محسكم في أمر لهم حكم اهلاً لما طلبوا منها وما زعموا أم هل أثمتهم في أخلها ظلموا

ثم ادعاها بنو العباس ملكهم لا يذكرون إذا ما معشرذكروا ولا رآهم أبو بكر وصاحبه فهل هم يدعوها غير واجبة

وقد كتب ابومسلم للمنصور ، من جملة رسالة له : ه .. وأظهركم الله بعد الاخفاء ، والحقارة والذل ، ثم استنقذني بالتوبة الخ<sup>(١)</sup> .. » .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٠ ص ٦٤ . وغيره .

وفي رسالة أخرى : ١ .. حتى عرفكم من كان جهلكم (١) ه .
بل لقد صرح المنصور بذلك لعمه عبد الصمد بن علي ؟ حيث قال
له : ١ نحن بين قوم رأونا بالأمس سوقة ، واليوم خلفاء ؟ فليس تتمهد
هيبتنا إلا باستمال العقوبة ، ونسيان العفو .. ٥ كما سياتي ..

# في مواجهة الخطر :

وإذا كان العباسيون يدركون : أن الحطر الحقيقي الذي يتهددهم ، إلى هو من قبل أبناء عمهم العلويين ، فان عليهم إذن .. أن يتحركوا .. أن يعاجهوا الحطر المحدق بهم بكل وسيلة ، وبأي أسلوب كان .. سيا وهم يشهدون عن كتب سرعة استجابة الناس للعلويين ، وتأييدهم ، ومسائدتهم لكل دعوة من قبلهم ..

فكيف عالج العباسيون الموقف ؟ ! ..

وما هو مدى نجاحهم في ذلك ؟ إن كان قدر لهم النجاح !! .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٠ ص ٦٩ ، والامامة والسياسة ج ٢ ص ١٣٣، وغير ذلك .

# سياسة العباسيين ضد العلويين:

#### مما سبق:

قد تقدم معنا بعض ما يدل على مدى نفوذ العلوبين ، وعلى المكانة التي كانوا يتمتعون بها على العموم .. وأنهم هم الذين كانوا يشكلون الحطر الحقيقي على العباسين ، ومركزهم في الحكم ..

وقد كان العباسيون يدركون بالفعل هذه الحقيقة ، فكان عليهم أن يبعدوهم عن مجال السياسة بأي وسيلة كانت وأن محدوا ما استطاعوا من نفوذهم ، ويضعفوا ما أمكنهم من قوتهم ..

وقد اتبعوا من أجل ذلك أساليب شيى ، وطرقاً متنوعة :

فحاولوا في بادىء الأمر أن يقارعوهم الحجة بالحجة ..

### تطوير نظرية الارث :

وكان من جملة أساليبهم في ذلك أنهم غيروا وبدلوا في السلسلة ، التي كانوا يواجهون بهـــا الناس في تقريرهم لشرعية خلافتهم مـــن النبي(ص).. وذلك لأسم كانوا في بداية أمرهم يصلون حبسل وصايتهم بأميرالمؤمنين عليه السلام ، ثم منه إلى ولده محمد بن الحنفية ، ثم إلى ابنه أبي هاشم ، ثم إلى على بن عبدالله بن العباس ، فإلى ولده محمد بن على ، فابراهيم الامسام ، ثم منه إلى أخيه السفاح (١) وهكذا .. هذا .. مع إنكارهم لشرعية خلافة أبي بكر وعمر ، وعيان ، وغيرهم من خلفاء الامويين ، وغيرهم ..

ويتضح انكارهم وتبرؤهم هذا من كثير من النصوص التاريخية .. فن ذلك قصة أبيعون مع المهدي ، التي ستأتي في بعض هوامش هذا الفصل ..

ومن ذلك أيضاً قول أبي مسلم في خطبته في أهل المدينة في السنة التي حج فيها في عهد السفاح ، قال : ١ .. وما زلتم بعد نبيه تختارون تيمياً مرة ، وعلوياً مرة ، وأسدياً مرة وسفيانياً مرة ، ومروانياً مرة ، حتى جاءكم من لا تعرفون اسمه ، ولا بيته [يعني نفسه] يضربكم بسيفه ؛ فأعطيتموها عنوة ، وأنتم صاغرون ، ألا وإن آل محمد أئمة الهلدى ، ومنار سبيل التقى ، القادة الذادة السادة النخ ('') .. ، وتقدم قدول داود ابن على : ولم يقم فيكم امام بعد رسول الله الخ ..

وروى أبوسليان الناجي ، قال : • جلس المهدي يوماً يعطي قريشاً صلات لهم ، وهو ولي عهد ، فبدأ ببي هاشم ، ثم بسائر قريش . فجاء السيد [أي الحمري] ؛ فرفع إلى الربيع حاجب المنصور رقعة مختومة ، وقال : ان فيها نصيحة للامير ؛ فأوصلها إليه . فأوصلها ؛ فإذا فيها :

 <sup>(</sup>۱) تاريخ ابن خلدون ج ۳ ص ۱۷۳ ، ومروج الذهب ج ۳ ص ۲۳۸ ، ووليات الأعيان ج ۱ ص ٤٥٤ ، ٥٥٤ ، طبع سنة ١٣١٠ ، وامبراطورية العرب ص ٤٠١ ، وغير ذلك ، وقد أشرنا إلى أن هذه هي عقيدة الكيسائية ، فراجع ...

<sup>(</sup>٢) شرح النهج للمعتزلي ج ٧ ص ١٦١ ، ١٦٢ .

قل لابن عباس سمي محمد احرم بني تيم بن مرة أبهم إن تعطهم لا يشكروا لك نعمة ولن التعملتهم منعوا تراث محمد أعمامه وثامروا من غير ان يستخلفوا لمحمد انعامه والله من عليهم بمحمد أم انبروا لوصيه ووليه

لا تعطين بني عدي درهما شر البرية آخراً ، ومقدما ويكافؤوك بان تلم وتشها بالمنع ؛ إذ ملكوا وكانوا أظلما وابنيه ، وابنته عديلة مرعا أفسكرون لغيره إن أنجا وهداهم، وكسا الجنوب، وأطعا بالمنكرات ، فجرعوه العلقا بالمنكرات ، فجرعوه العلقا

قال : فرمى بها إلى عبدالله معاوية بن يسار ، الكاتب للمهدي ، ثم قال : إقطع العطاء ؛ فقطعه . وانصرف الناس . ودخل السيد إليه ؛ فلها رآه ضحك ، وقال : قد قبلنا نصيحتك يـا إسماعيل .. ولم يعطهم شيئاً (١) .. » .

ونرى السيد الحميري في مناسبة أخرى ينشد المنصور أبياتـاً يهجو بها سواراً القاضي ، من جملتها :

> إن سوار بن عبد الله من شر القضاة نعثلي ، جملي ، لكم غير مواتي<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ٧ س ١٦ ، طبع دار الفكر ، والغدير ج ٣ س ٢٥، ٥٥ ، والأدب ني ظل الشديع ص ٢٠٧ ، ويستدرك أخبار السيد الحميري السرزباني ص ٨٥ ، باختصار وديوان السيد الحميري ص ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، نقلا عن الأولين ، وعن : أعيان الشيدة ج ٢ ص ١٧٨ ، وتاريخ الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ، وتاريخ آداب اللغة العربية ج ٢ ص ٢٧ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٣٤، والأغاني ج ٧ ص ٢٦١، والندير ج ٢ ص ٢٥٦

ويقول القاسم بن يوسف :

هاشم فخر قصي كلها لهم أيد طوال في العلى لهم الوحى وفيهم بعده وهم أولى بأرحسامهم ما بعيد كقريب سيآ

إلى أن قال:

خسر الآخذ ما ليس له ولفيف ألفوا بينهم

ورسول الله لم يدفن فمأ كان منهم قبل آل المصطفى

إلى آخر الابيات ..

والقاسم بـن يوسف معاصر لكل مـن الرشيد والمـــأمون ، وتوفي سنة ۲۱۳ ه.

أين تبم وعدي والفخار ولمن ساماهم أيد قصار آمر الحق وفي الحق منار

في كتاب الله إن كان اعتبار لا ولا يعدل بالطرف الحار

عمد عن والشريك المستشار

بيعة فيها اختلاط وانتشار شغل القوم اغتمام وانتظار

أن يلو الأمر حذار ونفار (١)

وكل ما ذكرناه يدل على انكار العباسيين لشرعية خلافة أبىبكر وعمر .. ومثل ذلك كثير لا مجال لنا هنا لاستقصائه ، وحسبنا هنا أقوال المؤرخين ، فانهـا القول الفصل ، والحكم العدل ..

هذا ما كان في بداية الأمر .. أي أنهم كانوا يصلون حبل وصايتهم بعلى عليه السلام ، وينكرون شرعية خلاقة الثلاثة ، ثم عدلوا عـــن ذلك بعد فترة .. وذلك لما يتضمنه من الاعتراف بأن الوصاية كانت في ولد على عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الأوراق للصولي ص ١٨٠، وأخبار شعراء الشيعة للمرزباني ص ١٠٨ – ١٠٩.

فأسس المهدي فرقة (١١ تدعي : أن الامام بعد رسول الله (ص) هو العباس بن عبد المطلب ، ثم ابنيه عبدالله ، ثم ابنه على ، ثم ابنه محمد .. وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إليهم .. هذا .. مع الاستمرار على البراءة من أبي بكر ، وعمر ، وعبان . ولكنهم أجازوا بيعة على ابن أبي طالب ؛ لأن العباس نفسه كان قـد أجازهـا (٢) . وتسمى هذه القرقة بـ : « الراوندية والشيعة العباسية » .

ولكننا لا نجد لهذه الفرقة أثراً في عصر المأمون ؛ لأن سياسة الحليفة قد اقتضت تجميد هذه المقالة ، ولو لفترة من الزمان كما سنوضحه وعلى كل حال فيقول منصور النمري عدح الرشيد ويشر الى ذلك:

لولا عدي وتيم لم تكن وصلت إلى أُميــة تمريهـــا وترتضع إن الحلافة كانت إرث والدكم من دون تيم، وعفو الله متسع (٣)

إن الولاء تحسموزه الأرحام

يا رهط أحسد إن مسن أعطاكم ملك الورى وعطاؤه أقسام رد الخلافة والوراثـــة فيكـــم وبنو اميـة صاغرون رغام لمتمسم لكسم الذي أعطاكسسم ولكسم لديسه زيادة وتمام أنم بنسو عسم النبي عليكسسم من ذي الحلال تحيسة وسلام وورثنمسوه وكنسم أولى بسسه إن الولاء تحسوره الأرحام وورثنسوه وكنسم أولى بسسه إلى غتر ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه و استقصائه .

<sup>(</sup>١) هذا .. ولكن الذي يبدو هو أن صاحب الفكرة الحقيقي هو المنصور . كما يظهر من رسالته لمحمد بن عبد الله بن الحسن ، ومن كثير من كلماته ، وخطبه .. والمهدي كان هو المنفذ لها ، والمخرج من عالم القوة إلى عالم الفعل .. بل لقد سار المنصور في إشاعة هذه الفكرة ، وتركيزها شوطاً بعيداً ، حتى لقد تقرب إليه بها الشعراء ؛ فهذا السيد الحميري يقول – على ما يرويه لنا المرزباني في أخباره ص ٣٧ ويروي أيضاً مكافأة المنصور المهمة له على ذلك – يقول السيد :

<sup>(</sup>٢) فرق الشيعة للنوبختي ص ٤٨ ، ٩٩، وتاريخ ابن خلدون ج ٣ ص ١٧٣ ، ومروج الذهب للمسعودي ج ٣ ص ٢٣٦ ، إلا أن النوَّبخيّ ذكر أنهم لم يجيزو ا حتى بيعة على أيضاً. (٣) طبقات الشعر اء لابن المعتز ص ٢٤٤ ، والشعر والشعراء ص ٤٦ ه .

#### تشجيع الحلفاء لهذا الاتجاه:

وقد شجع الخلفاء هـذه النحلـة ، أو فقل هذا الانجـاه . واستمروا يناصرونه إلى زمن هارون ..

وقد حصل مروان ابن أبي حفصة من الخليفة العباسي و المهدي ، على أعظم جائزة تعطى لشاعر في تلك الفرة ، على قوله محاطباً آل على :

هل تطمسون من الساء بجومها بأكفكم أو تسترون هلالها أو تدفعون مقالة عن ربكم جبريل بلغها النبي فقالها نزلت من الأنفال آخر آية بترانهم ، فـــاددم ابطالهـا

يشير إلى آية : « أُولُوا الأرحام .. . .

فرحف المهدي من صدر مصلاه إعجاباً ، وأعطاه مثة ألف درهم ، لكل بيت ألف درهم . وكانت هذه أول مثة ألف تعطى لشاعر في دولة بني العباس <sup>(۱)</sup> .

وأعطاه هارون بدوره على هذه الأبيات ، بعد أن أصبح خليفة مئة ألف أيضاً .

كما أن المهدي قد أعطى مروان هذا على قوله :

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام

أعطاه ثلاثين ألفاً من صلب ماله، وكساه جبة ، ومطرفاً ، وفرض على أهله ومواليه ثلاثن ألفاً أيضاً <sup>(۱۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ج ١٣ ص ١٤٤، ١٤٥، ومرآة الجنان ج ١ ص ٣٢١ .

وينسب هذا الشعر لبشار بن برد كذلك ..

وبعد ذلك يقف مروان بن أبي الجنوب ( ويقال : بل مروان بن أبي حفصة ، وقد أنشدها المتوكل ، على ما في الغدير ج ٤ ص ١٧٥ ) ، وينشد الحليفة قصيدته التي مطلعها :

> لكم تراث محمد وبعدلكم تشفى الظلامة إلى أن يقول :

ما للذين تنحلوا مراثكم إلا الندامة

فيخلع عليه أربع خلع ، وينثر ثلاثة آلاف دينار ، يأمره بالتقاطها ، ويعطيه عشرة آلاف درهم ، .. ثم يعقد له ــ مع ذلك كله ــ ولايــة على البحرين واليامة (١)

بل لقد تمادى هارون ، وأراد أن يذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث أراد أن ينكر حتى شرعية خلافة الامام على عليه السلام ، فأحضر «أبامعاوية الضرير» وهو أحد عدثي المرجئة (٢٠)، وقال له : «هممت أنه من يثبت خلافة على فعلت به وفعلت ..» . فنهاه أبو معاوية عن ذلك ، واستدل له مما أعجبه ، فارتدع ، وانصرف عما كان عزم عليه (٣) ..

ذكر في المحاسن والمساوي ص ٣٢٠ : أن مروان هذا قال في هذه المناسبة :
 بسبعن ألفً راثي مسن حبائسه وما نالها في الناس من شاعر قبل

بل هذا البيت يدل على أنَّ السبعين كانت منه ، لا من أهل بيته ...

وفي طبقات الشعراء ص ٥١ اكتفى بالقول : أنه أخذ بهذا البيت مالا عظيماً ... (١) راجع : الكامل لابن الأثير ج ٧ ص ٣٨ ، والامام الصادق والمذاهب الأربمة ، المجلد الثانى ، جزء ٣ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجئة الاولى كافوا لا يتولون عثمان و لا علياً ، و لا يتبرءون مهما .

<sup>(</sup>٣) راجع تفصيل ذلك في تاريخ بغدادج ه ص ٢٤٤ ، ونكت الهميان في نكت العميان ص ٢٤٧ .

بل إن بعض النصوص الناريخية ثفيد أن المهدي أيضاً كان لا يريد أن بجيز بيعة على عليه السلام<sup>(۱)</sup> .

# الامام علي في ميزان الاعتبار :

وإذا ما عرفنا أن اظهار المأمون حبه لعلي بن أبي طالب ، وولده ، ليس إلا لظروف سياسية معينة كما سيأتي توضيحه .. فاننا سوف نسرى أنفسنا مقتنعين بأن تأرجح الامام علي عليسه السلام في ميزان الاعتبار في تلك الفترة والتي بعدها عند العباسيين ، لم يكن إلا أمرا ظاهرياً أملته الظروف السياسية ، والاجتهادات المختلفة في أساليب مواجهة العلويين .. ولهذا نرى ارتباكهم في ذلك ظاهراً للعيان من وقت لآخر ، ومن فترة لأتحرى .. وهكذا .. نجد أن الإمام علياً لم يكن معتبراً عند المأمون ،

<sup>(</sup>١) نقد ذكر ابن الأثير في الكامل ج ه ص ٧٧ ، والطبري في تاريخه حوادث سنة ١٦٩ هـ : أن المهدي عندما رأى في وصية القاسم بن مجاشع التعيمي المروزي عبارة : « ... ويشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وأن علي بن أبي طالب وسمي رسول الله ، ووارث الامامة من بعده .. اللم » ... رماها من يده ، ولم ينظر في باقيها ...

كما أنه عندما ذهب لميادة أبي عون ، الذي كان من كبار رجال الدعوة ، والذي أبهى الرسله أبوسلم في ثلاثين ألفاً في طلب مروان بن محمد ، وكان هو الذي أبهى أمره في مصر عل ما في الامامة والسياسة ج ٢ ص ١٢٠،١١٩،١١٦ . - عندما ذهب المهدي لعيادته - ، وطلب منه أبوعون أن يرضى عن ولاه ، الذي كان يرى رأي الشيمة في الخلافة ، أجاب : أنه عل غير الطريق ، وعل خلاف رأينا . فقال له أبوعون : هو واتف يا أمير المؤمنين ، عمل الأمر الذي خرجنا عليه ، ودعونا إليه ؛ فان كان قد بدا لكم ، فمرونا ، حتى نطيمكم .. راجع الامام الصادق والمذاهب الأولى ، جزء ٢ ص ٣٧٩ ، وقاموس الرجال ج ٥ ص ٣٧٣ ، واطيري ، وغير ذلك ..

غير معتبر عند المنصور والرشيد ، بل هو غير معتبر عندهم جميعاً . . ولسناهنا في صدد تحقيق هذا الأمر ، ولكن قد تكفي الاشارة في كثير من الأحيان .

#### استغلال لقب المهدي:

هذا .. ونلاحظ : أن المنصور أيضاً قـــد حاول أن يقارع العلويين بالحجة ، ولكن بنحو آخر ، وأسلوب آخر ..

فانه عندما رأى أن الناس قد قبلوا على نطاق واسع ( ما عدا الإمام الصادق عليه السلام ) بأن محمد بن عبدالله العلوي هو المهدي .. حاول أن يموه هو بدوره على الناس ، فلقب ولسده ، والحليفة بعده بد المهدي ، ، من أجل أن يصرف الناس عن محمد بن عبدالله هذا ..

فقد أرسل مولى ً له إلى مجلس محمد بسن عبدالله ، وقسال له : « اجلس عند المنبر ، فاسمع ما يقول محمد » ، قال : فسمعته يقول : « إنكم لا تشكون أني أنا المهدي، وأنا هو » فأخبرت بذلك أبا جعفر ، فقال : « كذب عدو الله ، بل هو ابني (١) » ...

ثم .. ومن أجل اقناع الناس بهذا الأمر ، وجد المنصور من يضع له الاحاديث ، ويكلب على النبي الله ، وطبق واضعوهـــا «مهدي الامة » على ولده الخليفة ه المهدي ، (٢) . ويقول القاضي النبان الاسماعيلي في أرجه زنه :

<sup>(</sup>١) مقابتل الطالبيين ص ٢٤٠ ، والمهدية في الاسلام ص ١١٧ .

 <sup>(</sup>۲) تجد بعض هذه الأحاديث في : العبواعق المجرقة ٩٩ ، ٩٩ ، و تاريخ النظفاء السيوطي
 ص ١٣٤٧ ، ٢٢٤٠ و البداية والنهاية ج ٦ ص ٣٤٧ ، ٢٤٧ ، وغير ذلك .

بيده الاسماء ناس لمسا فعدلوا عسن واضح المحجة منهم محمد بسن عبد اقه ذوي التعدي الزمرة الارجساس وهذه من الدواهي عندي (1)

من انتظاره وقد تسمى تغلبوا ليجعلوهـــا حجـــة إذ مثلوا الجوهـــر بالاشباه ابن عـــلي مـــن بني العباس إذ وافق الاسم تـــمـــــى مهـدي

وقد أقر أحمد أمين المصري بكذب هـذه الاحاديث ، ووضعها<sup>(٢)</sup> . كما أقر غره بذلك ..

بل إن المنصور نفسه ـ الذي كان قد اعبرف بمهدوية محمد بسن عبد الله العلوي ، وتبجح ، وافتخر بها<sup>(۱۲)</sup> ــ قد كذب نفسه في ذلك ، وكذبها في مهدوية ولده أيضاً ..

يقول مسلم بن قتيبة : « أرسل إلي أبو جعفر ، فلخلت عليه ، فقال : قد خرج محمد بن عبد الله ، وتسمى بالمهدي ، ووالله ، ما هو به ، وأخرى أقولها لك ، لم أقلها لأحمد قبلك ، ولا أقولها لأحمد بمدك .. وابني والله ، ما هو بالمهدي ، الذي جامت به الرواية . ولكني تيمت به ، وتفاءلت به (أ) .. » . والحليفة المهدي نفسه يقر بأن أباه فقط يروي أنه المهدي الذي بعده في الناس (ه) .

وأما اتخاذهـم الزندقة ذريعة للقضاء عــلى خصومهم ، سواء من العلويين ، أو من غيرهم .. فسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ..

<sup>(</sup>١) الارجوزة المختارة ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) ضعى الاسلام ج ٣ ص ٢٤٠٠

 <sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص ٣٣٩، ٢٤٠، والمهدية في الاسلام ص ١١١، وجمفر بن
 محيد لعبد العزيز سيد الأطل ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص ٢٤٧ ، والمهدية في الاسلام ص ١١٧ .

<sup>(</sup>ه) الوزراء والكتاب ص ۱۲۷ .

# وكل ذلك لم يكفهم :

ولكن العباسين قمد وجدوا أن ذلك كله لم يكن ينطلي على أحد . وأن الامور – مع ذلك – تسر في غير صالحهم ؛ ولهذا فان من الافضل والأجدى لهم أن لا يفسحوا المجال للعلويين المنطق والحجاج ؛ فان ذلك من شأنه أن يظهر كل ما كان يتمتع به العلويون من خصائص ومميزات عليهم . هذا إن لم ينته الأمر بفضيحة ساحقة للعباسيين ، وكشف حقيقتهم وواقعهم أمام الملأ ، الأمر الذي كان يزعجهم ، ويقض مضاجعهم إلى حد كبر ..

وإذن .. فإن من الحكمة أن يتبعُوا أساليب أخرى من أجل القضاء على العلوين ..

ولم تكفهم مراقبتهم لهم ، حتى لم يكونوا يغفلون عنهم طرفة عن أبدأ ، من أجل التعرف على أحوالهم ، وإحصاء كل حركاتهم ، ابتداء من السفاح ، ثم اتبعه الحلفاء على ذلك من بعده ..

كما لم يكفهم .. التهديد والوعبد الذي كانوا يواجهونهم به ؛ لهدف إضعاف شخصياتهم ، وتحطيم معنوياتهم ..

كما لم يكفهم مصادرة أموالهم ، وهدم بيوسهم ، ومنعهم من السعي من أجل الحصول على لقمة العيش ، حى لقد بلغ البؤس بهم أن : العلويات كن يتداولن الثوب الواحد من أجل الصلاة (١)

وكذلك لم يكفهم .. عزلهم عن الناس ، ومنع كل أحد من الوصول اليهم ، تمهيداً لتشويه سمعتهم بما أمكنهم من أساليب الكذب والافتراء ،

 <sup>(</sup>۱) كان ذلك أي زمن المتوكل ، راجع : بند تاريخ ج ۱ ص ۷۲ ، ومقاتل الطالبيين
 ص ۹۹ .

وإن كانت سبرتهم الحميدة ، وخصوصاً أهل البيت منهم ، كانت تدفع كل شائعة ، وسلوكهم المثالي يدحض كل افتراء ..

وأما الاصطهاد والتشريد ، وزج العشرات والمشات منهم في السجون الرهبية ، التي كان من يدخل إليها لا يأمل بالحروج منها ؛ حيث إن دخول السجن إنما كان يعني في الحقيقة دخول القبر .. وأما دسهم السم لكل شخصية لا يستطيعون الاعتداء عليها جهاراً أما ذلك منها نحم يكن ليكفيهم أيضاً ، ولا ليقنعهم قطعاً .. حيث أنهم إنما كانوا متعطشن إلى الولوغ في دمائهم ، ومشتاقين إلى التفين في تعذيبهم ، واختراع أساليب جديدة في ذلك ؛ فسمروا بالحيطان مسن سمروا ، وأماتوا جوعاً من أماتوا ، ووضعوا في الاسطوانات منهم مين وضعوا .. إلى غير ذلك عمل نله أدنى اطلاع على تاريخهم ، وتاريخ سلوكهم مع العلوين ..

وأما قتلهم لهم جماعات ، فأشهر من أن يحتاج إلى بيان .. وقضية المنصور مع بني حسن لا يكاد مخلو منها كتاب تاريخي .. وكذلك قضية الستين علوياً ، الذين قتلوا بأمر من الخليفة ١ المنصور ، باستثناء غلام منهم ، لانبات بعارضيه (١)

<sup>(</sup>۱) هذا ما نقله في شرح ثانية أبي فراس ص ١٧٤ من الدر النظم ، من أحمد بن حنيل ، الذي رأى رجلا منطقاً بأحتار الكعبة ، يضرح إلى الله بالمنفرة ، وأقر له بأنه بنى عمل هؤلاء ما عدا الدلام المذكور بأمر من المنصور .. وفي عيون أخبار الرضاج ١ من ١٠٠٨ ، فعا بعدها ، وشرح ميمية أبي فراس ص ١٧٦ ، ١٧٧ ، والبحار ج ٨ ع ص ١٧٦ فيا بعدها ، وشمح ميمية بأد ينقلها عن حميد بن قحطية الذي كان يقطر في شهر رمضان ، ليأمه من منفرة ألله ، لأنه قتل ستن علوياً في ليلة واحقة بأمر من الرشيد .. ولكن الظاهر أن ذكر الرشيد اشتباه من الراوي ، ولعله عددي ؛ لأن حميداً قد مات سنة ٨٥١ ، على ما صرح به في البحار ج ٨ ع ص ٢٣٧ من الحمد بن عدد الما مرون الرشيد أيما بدأت سنة ١٧٠ ، ولعل التسمية المفيود ، لا تمقيقية هي ما عن أحمد بن حالة المسرد به المسرد به المسرد بنه المسرد بنه المسرد بنه المناس المفيور ، وليا مرفها المسرد بنها المسرد بنها المناس المفيور ، والتعد المسرد . والتعد المسرد والتاحر فها المسرد والتلد المسرد .

# موقف كل خليفة منهم على حدة :

وإننا من أجل أن نلم بموقف كل خليفة منهم على حدة مسن أبناء عمهم العلوين ، نقول :

#### أما السفاح:

فقد قال عنه أحمد أمين : « .. وكانت حياته حياة سفك للدماء ، وقضاء على المعارضين<sup>(١)</sup> .. »

وقال عنه الجنرال جلوب : ١ .. وكان السفاح والمنصور قد نشئا نشأة المتآمرين ، ولذا وطدا ملكها — بعد نجاح الثورة — بكثير مسن سفك الدماء ، ولا سبا من دماء أولاد أعمامهم ، من بني أمية ، وبني على بن أبي طالب (٢) .. » .

ويقول الخوارزمي عن السفاح : ه . . وسلط عليهم (يعني على العلويين) أبا مجرم ، لا أبا مسلم ، يقتلهم تحت كل حجر ومدر ، ويطلبهم في كل سهل ، وجبل (٣) . . » .

ومن ذلك يعلم أن اظهاره اللين تجاههم أمام الناس ما كان إلا مسن أجل تثبيت دعائم حكمه ، ونحكم قواعد سلطانه ، لكنه لم يغفل لحظة واحدة عن مراقبتهم ، والتجسس على أحوالهم ، بل وقتلهم ، إذا ما سنحت الفرصة له لذلك ، كما قدمنا ..

<sup>(</sup>۱) ضحى الاسلام ج ١ ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) امبر اطورية العرب ص ٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) رسائل الخوارزمي ص ١٣٠ ، وضعى الاسلام ج ٣ ص ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ ، وسيأتي شطر من هذه الرسالة .. راجم ما علقناه على هذه الفقرة في فصل : قيام الدولة العباسية .

# وأما المنصور :

الذي لم يتورع عن قتل ابن أخيه السفاح(۱) ، وعمه عبدالله بن علي . . وأبي مسلم ، مؤسس دولته . . والـذي سافر سنة ۱۱۵۸هـ إلى الحبج ، وعزم على القبض على الامام الصادق(ع) ، وإن كان لم يتم له ذلك(۱۲ .. والذي سمى نفسه المنصور بعد انتصاره على العلوين (۱۳ .

أما المنصور هذا .. فهو أول من أوقع الفتنة بين العباسيين والعلويين (١٠) .

وقد اعترف عندما عزم على قتل الإمام الصادق عليه السلام ، بعدد ضخم من ضحاياه من العلويين ، حيث قال :

قتلت من ذرية فاطمة ألفاً ، أو يزيدون ، وتركت سيدهم ،
 ومولاهم ، وإمامهم ، جعفر بن محمد .. ، (٥) .

ولقد كان هذا القول منه في حياة الإمام الصادق عليه السلام ، أي في صدر خلافة المنصور .. فكيف عن قتلهم بعد ذلك !!

وقد ترك خزانة رؤوس ميراثاً لولده المهدي ، كلهـا من العلويين ، وقد علق بكل رأس ورقة كتب فيها ما يستدل به على صاحبه ، ومن بينها رؤوس شيوخ ، وشبان ، وأطفال (٦)

<sup>(</sup>١) تاريخ التعدن الاسلامي المجلد الثاني جزء ۽ مس ١٩٤٤ ، نقلا عن : نفع الطيب ج ٢ ص ٢٠١٠ .

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲

<sup>(</sup>٣) التنبيه والاشراف ص ٢٩٥ ، وطبيعة الدعوة العباسية ص ١١٩ .

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء السيوطي ص ٢٦١ ، ومروج الذهب ج ٤ س ٣٢٢ . وشرح ميمية أبي فراس ص ١١٧ ، ومشاكلة الناس لزمام اليعقوبي ص ٢٣ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>ه) شرح ميمية أبي فراس ص ١٥٩ ، والأدب في ظل التشيع ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ج ١٠ ص ٤٤٦ ، والنزاع والتخاصم للمقريزي ص ٢٥ ، وغير ذلك .

وهو الذي يقول لعمه عبد الصمد بن علي ، عندما لامه على أنه يعاجل بالعقوبة ، حتى كأنه لم يسمع بالعفو ــ يقول له ــ : • إن بني مروان لم تيل رممهم ، وآل أبي طالب لم تغمد سيوفهم ــ ونحن بين قـــوم رأونا بالأمس سوقــة ، واليوم خلفاء ، فليس تتمهد هيبتنا ألا بنسيان العفو ، واستمال العقوبة (١٠) . . . .

وهو الذى يقول للامام الصادق عليه السلام : ﴿ لأَقتلنَكُ ، ولا قتلنَ أهلك ، حتى لا أُنبقي على الأرض منكم قامة سوط<sup>(٢)</sup> .. ، .

وعندما قال المنصور للمسيب بن زهرة : إنه رأى أن الحجاج أنصح لبني مروان .. أجابه المسيب : « يا أمير المؤمنين ، مــا سبقنا الحجاج إلى أمر ، فتخلفنا عنه ، والله ، ما خلق الله على جديد الأرض خلقاً أعز علينا من نبينا (ص) ، وقد أمرتنا بقتل أولاده ، فأطعناك ، وفعلنا ، فهل نصحناك ؟! "(٢).

وهو أول من سن هدم قبر الحسين عليه السلام في كربلاء<sup>(٤)</sup> ..

وهو الذي كان يضع العلويين في الاسطوانات، ويسمرهم في الحيطان 
- كا نص عليه المعقوبي ، وغيره - ويبركهم بموتون في المطبق جوعاً ، 
وتقتلهم الروائح الكرمة ، حيث لم يكن لهم مكان يخرجون إليه لازالة 
الضرورة . وكان عموت أحدهم ، فيبرك معهم ، حتى يبلى مسن غير 
دفن ، ثم بهدم المطبق على من تبقى منهم حيا ، وهم في أغلالهم - كما 
فعل بيني حسن ، كما هو معروف ومشهور .

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الخلفاء السيوطي ص ٣٦٧ ، وامبر اطورية العرب ص ٤٩١ ، والامام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الأول جزء ٧ ص ٣٤ ه.

<sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۵۷ ، والبحار ج ۴۷ ص ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ج ٣ ص ٢٢٤ . (٨) المدك الإمام المال الكاما آل المستحدد

<sup>(</sup>٤) تاريخ كربلاء ، لعبد الجواد الكليدار آل طعمه ص ١٩٣ .

ولقد قال أحد العلويين ، وهو أبو القاسم الرسي بن ابراهم بــن طباطبا ، اسماعيل الديباج ، عندما هرب من المنصور إلى السند :

لم يروه ما أراق البغي من دمنا في كل أرض فلم يقصر من الطلب وليس يشفي غليلاً في حشاه سوى أن لا يرى فوقها ابن لبنت نبي(١٠)

وعلى كل : فإن معاملة المنصور لأولاد على، تعتبر من أسوأ صفحات التاريخ العباسي <sup>(۱)</sup> ..

وستأتى عبارة الخضري عنه عن قريب ..

#### وأما المهدي :

الذي حبس وزيره يعقوب بن داود ، وبنى على المطبق السلمي هو فيه قبة ، وبغي فيه حتى عمي ، وطال شعر بدنسه ، حتى صار كالأنعمام حجسه ــ لاتهامه إياه بأنه عالىء الطالبين ، كما قدمنا ..

المهدي الذي عرفنا فيا تقدم موقفه من أبي عون ، وولده ، الذي كان يذهب مذهب الشيعة في الحلافة .. وكذلك موقفه من وصية القاسم ابن مجاشع ..

أما المهدي هذا فقد اتخذ الزندقة ذريعة للقضاء على كل مناوئيـــه ، وخصوصاً العلويين ، والمتشيعين لهم :

قــال الدكنور أحمد شلبي : و إن الرمي بالزندقــة اتخذ وسيلة للإيقاع بالأبرياء في كثير من الأحاين .. ،(٣) .

<sup>(</sup>١) النزاع والتخاصم للمقريزي ص ١ ه .

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ العرب ، للسيد أدير علي ص ١٨٤ .

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية ج ٣ ص ٢٠٠٠ .

وقال الدكتور أحمد أمين المصري : « الحق أن بعض النــاس اتخـــُدوا الزندقة ذريعة للانتقام من خصومهم . سواء في ذلك : الشعراء، والعلماء، والأمراء ، والحلفاء ، (١٠ .

وقد ألف له \_ أي للمهدي \_ ابن المفضل كتاباً في الفرق ، اخترع فيه فرقاً من عند نفسه ، ونسبها لأولئك الذين يريد المهدي أن يتتبعهم ، ويقفي عليهم . مع أنهم لم يكونوا أصحاب فرق أصلاً .. كزرارة ، وحمار الساباطي ، وابن أبي يعفور ، وأمثالهم ؛ فاخترع فرقة سماها والزرارية ي ،نسبة لزرارة . وفرقة سماها والهارية ي نسبة لعار ، وفرقة سماها « اليعفورية ي ، وأصحاب سليان الأقطع .. « اليعفورية ي ، وأحرى سماها « الجواليقية ي ، وأصحاب سليان الأقطع .. ومكذا .. إلا أنه لم يذكر « الهشامية » نسبة لهشام بن الحبكم (٢) ..

<sup>(</sup>١) ضعى الاسلام ج ١ ص ١٥٧ .. هذا ..

رقد اتهم شريك بن عبد الله القاضي بالزندقة ، لأنه لم يكن يرى المسلاة خلف الخليفة المهدى ؛ فراجع : البداية والنهاية ج ١٠ ص ١٥٣ ، وحياة الامام موسى بن جعفر ج ٣ ص ١٥٣ ، والامام المسادق والمغاهب الأربعة للجلد الثاني جزه ٣ ص ٢٣٣ . وأيضاً .. نقد أراد هارون أن يقتل عمه ، الذي قال : كيف لقي آدم موسى ؟ عندما ذكرت رواية مفادها ذلك .. وذلك بتهمة الزندقة . راجع : تاريخ بغداد ج ١٤ ذكرت روالبدا والبداية والنهاية ج ١٠ ص ١٣٥ ، وحياة الامام موسى بن جعفر ج ٢ ص ١٣٨ ، وتاريخ الخفاه السيوطي ص ٢٥٥ ، والبصائر واللخائر من ١٨ .. من ١٣٨ ، والبصائر واللخائر من ١٨ .. كان من يناتش في أحاديث المصحابة ، وعلى من يناتش في أحاديث المصحابة ، وعلى من يناتش في أحاديث المصحابة ، وعلى كان من ينارض نظام الحكم ، والحكام والحواجم ، واطلق إضادي كل ماجن خليح كان ين يعارض نظام الحكم ، والحكام والحواجم ، واطلق إضادياً ..

ولا بأس بمراجعة عبارة هامة لأحمد أمين تتملق بهذا المُوضوع في كتاب الامام الصادق والمذاهب الأربعة ، المجلد الثاني جزء ٣ ص ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) رجال المامقاني ج ٣ ص ٢٩٦ ، وقاموس الرجال ج ٩ ص ٣٣٤ ، والبحار ج ٨٤ ص ١٩٦٥ ، ١٩٦ ، ورجال الكثبي ص ٢٧ طبع كربلاه .. وأشار إلى ذلك المسعودي أيضاً ؟ فراجع : ضمعى الإسلام ج ١ ص ١٤١ . واليمقوبي في كتابه مشاكلة الناس لزمانهم ص ٢٤ .

وقال عبد الرحمان بدوي : و إن الاتهام بالزندقية في ذلك العصر ، كان يسير جنباً إلى جنب مع الانتساب إلى مذهب الرافضة ، كما لاحظ ذلك الاستاذ (فيدا) . . (١٠) .

يقول أبوحنيفة أو الطغرائي في جملة أبيات له :

#### وأما الهادي :

و فقد أخاف الطالبين خوفاً شديداً ، وألسح في طلبهم ، وقطع أرزاقهم واعطياتهم . وكتب إلى الآفاق بطلبهم <sup>(٣)</sup> . . . .

ولم تكن واقعة فخ المشهورة إلا بسبب الاضطهاد الذي لحق العلوبين، والمعاملة القاسية لهم ، حسما نص عليه المؤرخون .. والتي بلسخ عسدد الرؤوس فيها مئة ونيفساً ، وسبيت فيها النساء والأطفال ، وقتل السبي حتى الاطفال منهم على ما قبل ...

### وأما الرشيد :

الذي حصد شجرة النبوة ، واقتلع غرس الامامة ، ، على حسد
 تعبر الخوارزمي ..

<sup>(</sup>١) من تاريخ الإلحاد في الاسلام ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) نسبه إلى الأول في ملحقات احقاق الحق ج ٩ ص ١٨٨ نقلا عن مفتاح النجا في مناقب آل العبا العلامة البنخشي من ١٢ مخطوط وعن قلندر الحنهي الحنفي في روض الأزهر ص ١٥٥٩ طبع حيدر آباد وهو منسوب العلفراقي أيضاً وهو مثبت في احدى قصائله في ديوان فلملة أعمد عل سبيل الاستشهاد عل عادة الشعراء في ذلك ...

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليمقوبـي ج ٣ ص ١٣٦ ، ١٣٧ .

والذي و لم يكن يخاف الله ، وأفعاله بأعيان آل علي (ع) ، وهم أولاد بنت نبيه ، لغير جرم ، تدل على عدم خوفه من الله تعالى<sup>(۱)</sup> . . . والذي كان على حد تعبير أحمد شلمي : و يكره الشيعة ويقتلهم<sup>(۲)</sup> . . .

والذي بلغ من كرهه لهم : أن الشعراء كانوا يتقربون إليه بهجساء آل على عليه السلام، كما يظهر بأدنى مراجعة للتاريخ ..

أما الرشيد هذا ..

فقد أقسم على استئصالهم ، وكل من يتشيع لهم ، فقال : «... حتام أصبر عسلى آل بني أبي طالب ، والله لأقتلنهم ، ولأقتلن شيعتهم ولأفعلن وأفعلن (<sup>n)</sup> ... » .

وعندما تولى الحلافة أمر بإخراج الطالبيين جميعاً مـــن بغداد ، إلى المدينة (أ ) كرهاً لهم ومقتاً ..

وكان شديد الوطأة على العلويين يتنبع خطوامهم ، ويقتلهم (م) .. . .
 و .. وأمر عامله على المدينة بأن يضمن العلويون بعضهم بعضا (۱) . .
 وكان : و يقتل أولاد فاطمة وشعيتهم (۱) . .

<sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السلطانية ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢). التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٣ . ص ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ، طبع دار الكتب بالقاهرة ج ٥ ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ج ه ص ٨٥ ، والطبري ج ١٠ ص ٦٠٦ ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٥) العقد الفريدج ١ ص ١٤٢ .

 <sup>(</sup>٦) الولاة والقضاة الكندي ص ١٩٨ ، ولير اجع : تاريخ كربلاء ، لعبد الجواد الكليدار
 ص ١٩٦ .

<sup>(</sup>٧) العقد الفريد ، طبع دار الكتاب العربسي ج ٢ ص ١٨٠ .

وكان « مغرى بالمسألة عن آل أبي طالب ، وعمن له ذكر ونباهة منهم(۱) » .

وعندما أرسل الجلودي لحرب محمد بن جعفر بسن محمد ، أمره أن يغير على دورُ آل أبي طالب في المدينة ، ويسلب ما على نسائهم مسن ثياب ، وحلي ، ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً واحداً (٢) ..

وعندما حضرته الوفاة كان يقول: ١.. واسوأتاه من رسول الله (٢) ٩. وهدم قبر الحسين ، وحرث أرض كوبلاء ، وقطع السدرة السي كان يستظل بها الزائرون لتلك البقعة المباركة ، وذلك على يد عامله على الكوفة ، موسى بن عيسى بن موسى العباسى (٤)

ثم توج موبقاته كلها ، وفظائعه تلك ، بقتل سيد العلويين ، وقائدهم ، الامام موسى بن جعفر ، صلوات الله وسلامه عليه ..

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص ٤٩٦ ، وبعد ذلك قال : « فسأل يوماً الفضل بن يحيى – بعد أن عاد من خراسان – : هل سمعت ذكراً لأحد منهم ؟ قال : لا والله ، ولقد جهدت فما ذكر لي أحد منهم ، إلا أنى سمعت رجلا إلخ » ...

 <sup>(</sup>۲) أعيان الشيعة ، طبعة ثالثة ، ج ؛ قسم ۲ ص ۱۰۸ ، وعيون أغيار الرضاج ۲ ص ۱۹۱ ، والبحارج ۹؛ ص ۱۹۹ .

 <sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ج ه ص ١٣٠ ، ويلاحظ هنا : أن الانسان غالباً ما ينكشف على حقيقته حين موته . وقول الرشيد هذا يكثف لنا الرشيد على حقيقته ، وبيبن لنا مدى ما فعله الرشيد مع ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ...

<sup>(</sup>٤) تاريخ الشيمة س ٨٩ ، وأمالي الشيخ ، طبع النجف مس ٣٣٠ ، والكني والالقاب ج ١ ص ٢٧ وشرح ميمية أبي فراس ص ٢٠٩ ، والمناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩ ، وتاريخ كربلاء ، لعبد الجواد الكليدار ص ١٩٧ ، ١٩٨ ، نقلا عن : نزهة أهل الحرمين ص ١٦ ، والبحار ج ١٠ ص ٢٩٧ ، وتظلم الزهراء ص ٢١٨ ، ونجالي اللطف ص ٣٩ ، وأعيان الشيمة ج ٤ ص ٣٠٤ ، وتسلية المجالس ، لمحمد بن أبي طالب ، وغير ذلك ...

ولقد خاطبه العقاد مشراً إلى نبشه لقبر الحسن عليه السلام ، فقال : • .. وكأنهم خافوا على قبرك أن ينبشه أشياع علي ، رضي الله عنه ، فدفنوك في قبر الامام العلوي ، لتأمن فيه النبش والمهانة بعد المات ..

فن عجب أن يلوذ أبناء على مملكك الطويل العريض ، فبضيق جم ، وأن يبحث أتباعك عن ملاز يحتمي به جمّان صاحب الملك الطويل العريض بعد مماته ، فيجدوه في قبر واحد من أولئك الحائريس اللائديس بأكناف البلدان ، من غير قرار ، ولا اطمينان (١٠) .. ، .

يشير بذلك إلى قبر علي بسن موسى الرضا عليها السلام ؛ حيث إن الرشيد مدفون إلى جانبه كأنه يريد أن يقول: إن دفن المأمون للرضاعليه السلام إلى جانب أبيه الرشيد كان لأجل الحفاظ على قبرأبيه من النبش.

ولكن من المعلوم: ان العلوين وشيعتهم ماكانواليقدموا على امركهذا، مهمابلغ بهم الحقدوالغضب بسبب اضطهاد الحكام لهم...؛ يقول محمد بن حبيب الضبي، رحمالله مشيراً إلى ذلك:

قبران في طوس الهدى في واحد والغي في لحسد شراه ضرام قرب الغوي من الزكي مضاعف لعذابسه ، ولأنفه الارغسام ويقول دعبل رحمه الله :

قبران في طوس خبر الناس كلهم وقسير شرهم هذا مسن العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرو

ولقد بلغ من ظلم الرشيد للعلويين أن جعل الناس يعتقدون فيه بغض على عليه السلام ، حتى اضطر إلى أن يقف موقف الدفساع عن نفسه ،

<sup>(</sup>۱) راجع : تاریخ کربلاء ، لعبد الجواد الکلیدار ص ۱۹۹ ، نقلا عن : مجلة ، الهلال ، ، عدد اکتربر سنة ۱۹۹۷ م . ص ۲۵ ، من مقال بعنوان : « حدیث مع هارون الرشید ، للاستاذ العقاد العقاد العامة .

ويقسم على أنه عبه ، قال اسحاق الهاشمي : «كنا عند الرشيد، فقال : بلغني أن العامة يظنون في بغض على بن أببي طالب . ووائد ، ما أحب أحداً حبى له ، ولكن هؤلاء (يعني العلويين) أشد الناس الخ .. ، ((1) . ثم يلقي النبعة في ذلك عليهم ، ويقول : أنهم إلى بني أمية أميل منهم إلى بني العباس الخ كلامه ..

يل لقد رأيناه يعلن أمام أعاظم العلماء عن توبته مما كان منه من أمر الطالبين ونسلهم <sup>(۱۲)</sup> ..

وذلك أمر طبيعي بعد أن كسان يتنبع خطوامهم ويقتلهم و وبعد أن كانت سجون العباسين ، وخصوصاً المنصور والرشيد ، قد امتلأت من العلويين ، وكل من يتشيع لهم ، على حد تعبير أحمد أمين (٢٠) ..

وأخيراً .. فقــد بلغ مــن ظلم الرشيد للعلوبين أن توهم البعض أن المامون إنما بايع الرضا بولاية العهد ؛ من أجل أن يمحو ما كان من أمر الرشيد في آل علي عليه السلام ، كما عن البيهقي ، عن الصولي (١)

# وأما المأمون :

فستأتي الاشارة إلى بعض ما فعله في آل علي في تضاعيف الفصول الآتية إن شاء الله تعالى ..

# والشعراء أيضاً قد قالوا الحقيقة :

وهكذا .. يتضح لنـــا كيف أن العباسيين قد انقلبوا ــ بدافع مـن

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح ميمية أبني فراس ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع : ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٦ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) عيونَ أخبار الرضاج ٢ ص ١٤٧ ، والبحارج ٤٩ ص ١٣٢ ، وغير ذلك ..

خوفهم — على العلويين يوسعونهم قتلاً ، وعمفاً وتشريداً ، وأذاقوهم مختلف أنواع العذاب ، التي لم تكن لتخطر عسلى قلب بشر ؛ بهدف استئصالهم من الوجود ، ومحو آثارهم ؛ ليصفو لهم الجو ، ولا يبقى من يستطيع أن ينازعهم سلطانهم ، الذي بجب أن يكون لهم وحدهم .. أو بالأحرى حتى لا يبقى من من شانه ذلك .. حتى لقد نسي الناس فعال بني أمية معهم ، عندما رأوا فعسال بني العباس بهم .. وحتى لقد رأينا أحد شعراء ذلك الوقت يقول :

تالله مـــا فعلت أمية فيهـــم معشار ما فعلت بنو العباس(١)

وقــال آخر ـــ وهو أبوعطـاء ، أفلح بـــن يسار السندي ، المتوفى سنة ١٨٠هـ. وهو من مخضرمي الدولتين : الاموية والعباسية : قــال في زمن السفاح .

يا ليت جور بني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار<sup>(۲)</sup> وقال منصور بن الزبرقان النمري ، المتوفى في خلافة الرشيد :

آل الذي ومسن محبهم يتطامنون مخافسة القتل أمن النصارى واليهود وهم من أمة التوحيد في أزل<sup>(٣)</sup>

وقد أنشد الرشيد هذين البيتين بعد موت منصور هذا ، فقال الرشيد ، بعد أن أرسل إليه من يقتله ، فوجده قد مات : « لقد هممت أن انبش

<sup>(</sup>۱) شرح ميمية أبىي فراس ص ۱۱۹.

 <sup>(</sup>٣) المحاسن والمساوي ص ٢٤٦، والشعر والشعراء ص ٤٨٤، وقظرية الإمامة ص ٣٨٢،
 والمهدية في الاسلام ص ٥٥، وطبيعة الدعوة العباسية ص ٧٧٢.

<sup>(</sup>٣) الأزل : الضيق والشدة .

عظامه فأحرقها<sup>(١)</sup> ۽ .. بل في رسالة الحوارزمي ، الآتي شطر منها : أن قبره قلد نبش بالفعل .

ويقول ابو حنيفة أو الطغراثي على اختلاف النسبة في جملة أبيات له :

ومتى تولى آل أحمد مسلم قتلوه أو وصموه بالإلحاد

ويقول إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ، يذكر العلوبين ، الذين قتلهم المنصور ، ويقال : إن القائل هو غالب الهمداني .

أصبح آل الرسول أحمد في النبا س كندي عرة بسه جرب ويقول دعبل بن علي الخزاعي في رثاء الرضا ، وهو شعر معروف ، ومشهور ، وقد أنشده المأمون نفسه :

وليس حسي مسن الأحياء نعلمه من ذي ممان، ولا بكر، ولا مضر إلا وهم شركساء في دمائهم كما تشارك أيسار على جزر قتلاً ، وأسراً ، وتحريقاً ، ومنهبة فعمل الغزاة بأهسل الروم والحزر أرى أمية معذوريسن إن فعلوا ولا أرى لبني العباس مسن عذر

أما أبو فراس الحمداني فيقول :

<sup>(1)</sup> زهرالآداب ج٢ص ٧٠٥٠ والشعروالشعراء ص٧٤٥، والامام الصادق والمذاهب الاربية ، الجلد الاول جزء ١ ص ٢٥٤ ، و طبقات الشعراء ص ٢٤٦ ، وفيد أن ص ٢٤٤ : أن الرشيد بعد سماعه لمدائح الخزي في اهل البيت ، أمر أبا عصمة الشيعي بأن يخرج من ساعته إلى الرقة؛ ليسل لسان منصور من تقاء ، ويقطع يده ، ورجله ، ثم يضرب عتقه . ويحمل إليه رأمه ، بعد أن يصلب بدنه . فخرج أبو عصمة لذلك . فلما صار بباب الرقة استقبك جنازة النمري ؛ فرجم إلى الرشيد ناصلة ؛ فألا إذا صادفته منا فأحر قتم بالنار »!! .

ما نال منهم بنو حرب وإن عظمت تلك الجرائــر إلا دون نيلـــكم (١) ويقول علي بن العباس ، الشاعر المعروف بابن الرومي ، مولى المعتصم من قصيدة له :

لبلواكم عمسا قليسل مفسرج قتيل زكي بالدمساء مضرج

بني المصطفى كم يأكل الناس شلوكم أكسل أوان للنبي محمد إلى أن قال مخاطباً لنبى العباس:

يكاد أخوكم بطنة يتبعج ثقال الحطى اكفالكم تترجرج من الريف ريان العظام خدلج كلابكم فيهـــا بهم وديزج

أفي الحق أن يمسوا خماصاً وأنم يكاد أخوكم وتمشون نحتالين في حجراتكم ثقال الحطى وليدهم بادي الطوى ووليدكم من الريض رب ولم تقنعوا حتى استثارت قبورهم كلابكم فيهــ والقصيدة طويلة جداً ، من أرادها فلراجعها ..

#### نصوص اخری :

يقول فسان فلوتن : « .. ولا غرو ، فسإن العلويين لم يلقوا من الاضطهاد مثل ما لقوا في عهد الأولين من خلفاء بني العباس .. ، (<sup>۲۲)</sup>

ويقول الخضري: د.. فكان نصيب آل على في خلافة بني هاشم، أشد وأقسى مما لاقوه في عهد خصومهم من بني أمية ، فقتلوا ، وشردوا كل مشرد ، وخصوصاً في زمن المنصور ، والرشيد ، والمتوكل مسن بني العباس. وكان الهسام شخص في هذه الدولة بالميل إلى واحسد من

 <sup>(</sup>١) سوف نورود تصيدة أبي فراس ، وهي المعروفة بـ « الشافية » وكذلك شطراً من قصيدة دمبل ، في أواخر هذا الكتاب إن شاء اقد تمال .

<sup>(</sup>٢) السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص ١٣٢ .

بي علي كافياً لاتلاف نفسه ، ومصادرة ماله . وقد حصل فعلاً لبعض الوزراء ، وغيرهم الخ .. ، (۱) .

ولما دخل ابراهيم بن هرمة ، المعاصر للمنصور المدينة ، أتاه رجل من العلويين ؛ فسلم عليه ؛ فقال له إبراهيم : ، تنح عني ، لا تشط بدمي منه (۲۲).

بل يظهر من قضية أخرى لابن هرمة أن العباسيين كانوا يعاقبون حتى على حب أهل البيت عليهم السلام في زمن الامويين ؛ فإنسه \_ أعنى ابن هرمة \_ عندما سئل في عهد المنصور عن قوله في عهد الامويين :

ومها ألام على حبهم فإني أحب بني فاطمة

أجاب : « من عض ببظر امه » .

فقال له إبنه : ألست قائلها ؟!!

قال : بلي ..

قال : فلم تشتم نفسك ؟!

قـــال : ١ أليس يعض الرجل ببظر امـــه خير لـــه من أن يأخذه ابن قحطية ؟.. ، (٣) .

بل إن الجاودي الذي أمره الرشيد بالاغارة على دور آل أبي طالب ... كا قدمنا ... قد قال للمأمون ، عندما جعل ولاية العهد للرضا :

<sup>(</sup>١) محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج ١ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۲۹ ، وحیاة الامام موسی بن جعفو ج ۲ ص ۱۸۴ .

 <sup>(</sup>٣) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٢٠، ٢١، والأغاني ج ٤ ص ١١٠ ، وقاموس الرجال ج ١٠ ص ٢٦٩ ، نقلا عن تنبيه البكري . وملحقات احقاق الحق ج ٩ ص ٢٩٠ نقلا عن الحضري في رشفة الصادي ص ٥٠ طبع القاهرة .

اعبدك بالله يا أمير المؤمنين أن تخرج هذا الأمر الذي جعله الله لكم ،
 وخصكم به ، وتجعله في أيدي أعدائكم ، ومن كان آباؤك يقتلونهم ،
 ويشردونهم في البلاد .. • (١) .

وأمر الرشيد عامله على المدينة: بأن يضمن العلويون بعضهم بعضاً... و (٢) و كانوا يعرضون على السلطات ؛ فن غاب منهم عوقب !!.

# والمأمون أيضاً يعترف :

وجاء في كتاب المأمون ، الذي أرسله إلى العباسيين ، بعد مـا ذكر حسن سياسة الإمام على عليه السلام مع ولد العباس ما يلي :

الله الكار البنا ؛ فأخفناهم، وضيقنا عليهم، وقتلناهم أكثر من قتل بني أميه إياهم . وبحكم ، إن بني أمية قتلوا من سل سيفاً ، وانا معشر بني العباس قتلناهم جملاً . . فلنسألن أعظم الهاشمية بأي ذنب قتلت ، ولتسألن نفوس القيت في دجلة والفرات، ونفوس دفنت ببغداد ، والكوفة أحياء النح . . . . وسنورد الرواية ، ونذكر مصادرها في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله . . . . .

# جانب من رسالة الحوارزمي لأهل نيشابور :

وحسب القارىء أن يرجع إلى مقاتل الطالبيين لابـي الفرج الإصفهاني،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوارج ٤٩ ص ١٦٦ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٣) لقد كان ذك قبل الرئيد أيضاً فواجع تاريخ ابن خلدون ج ٣ ص ٢١٥ ، فانه قال :
« ... وما زال آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضاً ، ويعرضون ؛ فناب إلغ » ..
ثم يسوق واقعة فخ المفهورة ، وبعض أسبابها .. ولا بأس بمراجعة الكامل لابن الأثير ج ه ص ٥٧ وغيره ...

مع أنه لم يستوف كل شيء ، وإنما اكتفى بذكر بعض منهم .. وكذلك إلى ما ذكره ابن الساعي في مختصر أخبار الخلفاء ص ٢٦ ، وغيرها . وغير ذلك من كتب التاريخ والرواية ، ليعلم مقدار الظلم والعسف الذي حاق بأبناء على ، وشيعتهم في تلك الحقية من الزمن ..

وحسبنا هنسا بعد كل الذي قدمناه ، أن نذكر فقرات مسن رسالة أبي بكر الحوارزمي، التي أرسلها إلى أهل نيشابور ، يقول أبو بكر ، بعد أن ذكر كثيراً من الطالبين ، الذيسن قتلهم الامويون ، والعباسيون — ومنهم الرضا الذي سم بيد المأمون — :

و فالم انتهكوا ذلك الحرم ، واقترفوا ذلك الأم العظم ، غضب الله عليهم ، وانتزع الملك منهم ، فبعث عليهم و أبا مجرم ، لا أبا مسلم ، فنظر لانظر الله إليه إلى صلابة العلوية ، وإلى لين العباسية ، فترا؛ تقاه ، واتتج هواه ، وباع آخرته بدنياه ، بقتله عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . وسلط طواغيت خواسان ، واكراد إصفهان ، وخوارج سجستان على آل أبي طالب ، يقتلهم تحت كل حجر ومدر ، ويطالبهم في كل سهل وجبل ، حتى سلط عليه أحب الناس إليه ، فقتله كم قتل الناس في علامته ، وأخذه عا أخذ الناس في بيعته ، ولم ينفعه : كما قتل الناس في بيعته ، ولم ينفعه : أن أسخط الله برضاه ، وأن ركب ما لا مهواه . وخلت من الدوانيقي (١) الدنيا ، فخبط فيها عسفاً ، وتقفى فيها جوراً وحيفاً . وقد امتلأت سجونه بأهل بيت الرسالة ، ومعدن الطيب والطهارة ، قد تتبع غائبهم ، وتلقط حاضرهم ، حتى قتل عبدالله بسن محمد بسن عبدالله الحسي بالسند ، على يد عمر بن هشام الثعلبي ، فا ظنك بمسن قرب متناوله عليه ، ولان مسه على يدبه .

<sup>(</sup>١) في مجمع الفوائد : « وخلت إلى الدوانيقي <sub>a</sub> و لعله هو الصواب .

وهذا قليل في جنب ما قتله هارون منهم ، وفعله موسى قبله بهم ، فقد عرفتم ما توجه على الحسن<sup>(۱)</sup> بن علي بفخ من موسى ، وما اتفق على عسلي بن الافطس الحسيني من هارون ، وما جرى على احمد بن علي الريدي ، وعلى القامم بن علي الحسيني من حبسه ، وعلى غسان بن حاضر الخزاعي ، حن أخذ من قبله ، والجملة أن هارون مات وقد حصد شجرة النبوة ، واقتلع غرس الإمامة .

وأنتم أصلحكم الله ، أعظم نصيباً في الدين من الأعمش ، فقد شتموه ، ومن شريك ، فقد أخافوه . ومن على بن يقطن ، فقد أخافوه . ومن على بن يقطن ، فقد أتهموه . . ، .

إلى أن يقول ، بعد كلام له عن بني أمية :

وقل في بني العباس ، فإنك ستجد بحمد الله مقالاً ، وجل في عجائبهم ، فانك ترى ما شئت مجالاً .

يجي فيؤهم ، فيفرق على الديلمي ، والتركي ، ومحمل إلى المغربي ، والقرغاني . وعوت إمام من أثمة الهدى ، وسيد من سادات بيت المصطفى ، فلا تتبع جنازته ، ولا تجصص مقرته ، ويموت ( ضراط ) لهم ، أو لاعب أو مسخرة ، أو ضارب ، فتحضر جنازته العدول والقضاة ، ويعمر مسجد التعزية عنه القواد والولاة ..

ويسلم فيهم من يعرفونه دهرياً ، أو سوفسطائياً ، ولا يتعرضون لمن يدرس كتاباً فلسفياً ومانوياً ، ويقتلون من عرفوه شبعياً ، ويسفكون دم من سمى ابنه علياً ..

ولولم يقتل من شيعة أهل البيت غير المعلى بن خنيس ، قتيــل داود

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الصحيح هو : « الحسين »كما في مجمع الفوائد .

ابن على ، ولولم محبس فيهم غير أبي تراب المروزي، لكان ذلك جرحاً لا يبرأ ، وثائرة لا تطفأ ، وصدعاً لا يلتثم ، وجرحاً لا يلتحم .

وكفاهم أن شعراء قريش قالوا في الجاهلية أشعاراً بهجون بهـــا أمرالمؤمنين عليه السلام، ويعارضون فيها أشعار المسلمين، فحملت أشعارهم، ودونت أخبارهم ، ورواها الرواة ، مثل : الواقدي ، ووهب بن منبه التميمي ، ومثل الكلبي ، والشرقي ابسن القطامي ، والهيثم بن عدي ، ودأب بن الكناني. وأن بعض شعراء الشيعة يتكلم في ذكر مناقب الوصي، بل ذكر معجزات النبي ﷺ؛ فيقطع لسانه ، وعزق ديوانه ، كما فعل بعبد الله بن عمار البرقي ، وكما أربد بالكميت بن زيسد الأسدي ، وكما فبش قىر منصور بن الزبرقان النمري ، وكها دمر عسلى دعبل بن على الخزاعي . مع رفقتهم من مروان بن أبي حفصة اليامي ، ومن علي بن الجهم الشامي ؛ ليس إلا لغلوهما في النصب، واستيجامها مقت الرب؛ حتى إن هـــارون بن الحيزران ، وجعفراً المتوكــل عـلى الشيطان ، لا عسلي الرحمان ، كانسا لا يعطيان مسالاً ، ولا ببذلان نوالاً ، إلا لمن شمّ آل أبي طالب ، ونصر مذهب النواصب ، مثل : عبدالله ابن مصعب الزبيري ، ووهب بن وهب البختري ، ومن الشعراء مثل : مروان بن أبي حفصة الاموي ، ومن الادباء مثل : عبدالملك بن قريب الأصمعي . فأما في أيام جعفر فمثل : بكار بن عبد الله الزبيري، وأبسى السمط ابن أبي الجون الاموي ، وابن أبي الشوارب العبشمي . . ي

وبعد كلام له عن بني أمية أيضاً قال :

وما هذا بأعجب من صياح شعراء بي العباس على رؤوسهم بالحق ،
 وإن كرهوه ، وبتفضيل من نقصوه وقتلوه ، قال المنصور بن الزبرقان
 على بساط هارون :

آل النبي ومــن مجبهم يتطــامنون مخافــة القتل أمن النصارى واليهود وهم من أمة التوحيد في أزل

وقال دعبل ، وهو صنيعة بني العباس وشاعرهم :

ألم تر أنسي مد ثمانين حجة أروح، وأغدو دائم الحسرات أرى فيثهم في غيرهم متقساً وأيديهم مسن فيثهم صفرات

وقال علي بن العباس الرومي ، وهو مولى المعتصم :

تأليت أن لا يعرح المرء منكم يشل على حر الجبين فيعفج كذاك بني العباس تصعر منكم ويصعر السيف الكمي المدجج<sup>(۱)</sup> لكــــل أوان للنــــي محمد قتيل زكي بالدماء مضرج<sup>(۱)</sup>

وقال ابراهيم بن العباس الصولي ــ وهو كاتب القوم وعاملهم ــ في الرضا لما قربه المأمون :

يمـــن عليكم بأموالـــكم وتعطون من مئة واحدا

وكيف لا يتنقصون قوماً يقتلون بني عمهم جوعاً وسخباً وعلاون ديار اللرك والديلم فضة وذهباً ، ستنصرون المغربني والفرغانسي ، ومجفون المهاجسري والانصاري ، ويولون أنباط السواد وزارتهم ، وتلف العجم والطاطم قيادتهم ، ويمنون آل أبني طالب مبراث أمهم ، وفي جدهم. يشتهي العلوي الاكلة ، فيحرمها ، ويقرح على الايام الشهوة فلا يطعمها ، وحراج مصر والاهواز ، وصدقات الحرمين والحجاز ، تصرف إلى ابن أبني مرحم المديني ، وإلى إبراهم الموصلي ، وإبن جامع السهمي ، وإلى أرال الفارب ، وبرصوما الزامر ، وأقطاع مختشوع النصراني قوت أهل

 <sup>(</sup>١) في مقاتل الطالبيين : « لذاك بني العباس يصبر مثلكم ويصبر للموت » .

 <sup>(</sup>٢) في مقاتل الطالبيين : « أكل أو ان » . .

بلد ، وجاري بغا التركــى . والافشىن الأشروسني كفاية أمة ذات عدد ..

والمتوكل زعموا يتسرى بائني عشر الف سرية ، والسيد من سادات أهل البيت يتعفف بزنجية ، أو سندية . وصفوة مسال الحراج مقصورة على أرزاق الصفاعنة ، وعلى حوائد المخاتنة ، وعسلى طعمة الكلابين ، ورسوم القرادين ، وعلى مخارق وعلوية المغني ، وزرزر، وعمر بن بانة المهلي ، ويبخلون على الفاطمي بأكلة أو شربة ، ويصارفونه على دانق وحبة ، ويشترون العوادة بالبدر ، ويجرون لها ما يفي برزق عسكر . الكرامة والمحبة ، يتكففون ضرا ، وحرمت عليهم الصدقة ، وفرضت لهم سيفه ، ويبيع ثوبه ، وينظر إلى فيئه بعين مريضة ، ويتشاد على دهره بنفس ضعيفة . ليس له ذنب إلا أن جده الذي ، وأبوه الوصي ، وأمه مصروفة إلى القهرمانة والمضرطة وإلى المغيزة ، إلى المزررة ، وحسه مقسوم على نقار الديكة الدمية ، والقردة ، وعلى مؤوس اللعبة واللمبة ، وعلى مرية الرحلة . .

ومساذا أقول في قوم حملوا الوحوش على النساء المسلمات ، وأجروا لمبنادة وذويه الجرايات ، وحرثوا تربة الحسين عليه السلام بالفدان، ونفوا زواره إلى البلدان . وما أصف من قوم هم : نطف السكارى في أرحام القيان ؟ وماذا يقال في أهل بيت منهم نيح البغا ، وفيهم راح التخنيث وغدا ، ومهم عرف اللواط ؟1. كان ابراهيم بن المهدي مغنيا ، وكان المركل مؤنياً موضعاً ، وكان المعتز عنشاً ، وكان ابن زبيدة معتوهساً مفركاً ، وقتل المأمون أخاه ، وقتل المنتصر أباه ، وسم موسى بن المهدي أمه ، وسم المعتضد عمه ، ولقد كان في بني أمية مخازي تذكر ، ومعائب ثؤثر . . ، .

وبعد أن عدد بعض مخازي بني أمية ، ومعائبهم قال :

وهذه المثالب مع عظمها وكثرتها ، ومع قبحها وشعتها .
 صغيرة وقليلة في جنب مثالب بني العباس ، الذين بنوا مدينة الجبارين ،
 وفرقوا في الملاهي والمعاصي أموال المسلمين .. إلى آخر ما قال ... (۱).

هذا جانب من رسالة الحوارزمي ، وقد كنت أود أن أثبتها بهامها، لكنني رأيت أن المجال لا يتسع لذلك .. وعلى كل ٍ فإن :

ذلك كله غيض من فيض .. ولعل فها ذكرناه كفاية ..

<sup>(1)</sup> راجع : رسائيل الخوارزمي طبع القسطنطينية سنة ١٢٩٧ من ص ١٣٠ ، إلى من ملك ، إلى من ملك ، إلى من ملك ، إلى المسلام و يقل شطراً كبيراً منها : سعد محمد حسن في كتابه : المهدية في الاسلام ابتداء من ص ٥٨ و ذكر شطراً منها ايضاً الدكتور احمد امين في كتاب ضمى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٧ فمما يعدهما ؟ فراجع . وهي موجودة بتماهها في مجموعة خطيسة من تأليف سيدي الوالد أيده الله ، سماها : « مجمع الفوائد ، ومجمل الموائد » ابتداء من ص ٥٠ ..

# سياسة العباسيين مع الرعية

#### نظرة عامة:

لا نريد في هذا الفصل أن نعرض لأنواع القبائح، التي كان العباسيون عارسونها ؛ فإن ذلك مما لا يمكن الالمام به واستقصاؤه في هذه العجالة.

وإنما نريد فقط أن نعطي لمحة سريعة عن سيرسم السيئة في الناس ، ومدى اضطهادهم وظلمهم لهم ، وجورهم عليهم ، الأمر المذي أسهم إسهاماً كبيراً في كشف حقيقتهم ، وبيان واقعهم أمام الملأ .. حى لقد قال الشعراء في وصف الحالة العامة في زمن خلفائهم الشيء الكثير ؛ فمن ذلك قول سليم العدوي في الثورة على الوضع القائم :

حى مى لا نرى عدلاً نسر به ولا نرى لولاة الحق أعوانا مستمسكين عتى قائمين به إذا تلون أهل الجور ألوانا يا للرجال لذاء لا دواء له وقائد ذي عمى يقتاد عميانا (١)

وقال سديف :

 <sup>(</sup>۱) المتطرف ج ۱ ص ۹۷ ، وطبيعة الدعوة العباسية ص ۲۷۲ ، وضعى الاسلام ج ۳ ص ۳۷ .

إذا. لنأمل أن ترتد ألفتنا بعد النباعد والشحناء والإحن وتنقضي دولة أحكام قاديها فينا كأحكام قوم عابدي وثن فكتب المنصور إلى عبد الصمد بن علي بأن : يدفته حياً ؟ ففعل(١٠) . وقد ذكر أبو الفرج ابياتاً كثيرة بالاضافة الى هذين البيتن ، ونسبها يحيى بن عبدالله بن الحسن ، محضرة الرشيد ، إلى عبدالله بسن مصعب الزبيري ، ومن جملتها قوله :

فطللاً قد بروا في الجور اعظمنا بري الصناع قداح النبع بالسفن<sup>(٢)</sup> وقال آخر ، وهو أحمد بن أبني نعم ، الذي نفاه المأمون بسبب هذا الست إلى السند :

ما أحسب الجور يتقضي وعـلى النـ اس أمير مـن آل عباس<sup>(٣)</sup> وقد تقدم قول أبـي عطاء السندي ، المتوفى سنة ١٨٠ هـ :

يا ليت جوربني مروان دام لنا وليت عدل بني العباس في النار

وقال الدكتور أحمد محمود صبحي : ٥ .. لكن ذلك المثل الاعـــلى للعدالة ، والمساواة الذي انتظره الناس من العباسيين ، قد أصبح وهماً من الاوهام ، فشراسة المنصور والرشيد ، وجشعهم ، وجور أولاد علي بن

 <sup>(</sup>۱) راجع: العدة لابن رشيق ج ۱ ص ۷۹،۷۹،والعقد الفريد ، طبع دار الكتاب العربي ج ه ص ۸۷، و هامش طبقات الشعراء ص ۱۱.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين ص ٧٦٪ ، ٤٧٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع : ونيات الأعيان ، ترجمة يحيى بن أكثم ، ومروج الذهب ج ٣ ص ١٣٥ ، وضمنى الاسلام ج ٣ ص ١٣٥ ، وطبيعة الدعوة وضمنى الاسلام ج ٣ ص ١٨٥ ، وطبيعة الدعوة العباسية ص ١٧٥ ، وطبيعات الشعراء ص ١٣٥ ، لكنه نسبه لابن أبني خالد ، لكن في العقد الفريد ج ٦ ص ١١٨ ، قد نسب يحيى بن أكثم هذا البيت إلى دعبل . وفيه : أنه هو الذي نفي إلى السند ..

عيسى ، وعبثهم بأموال المسلمين ، يذكرنا بالحجاج ، وهشام ، ويوسف ابن عمرو الثقفي ، وعم الاستياء أفسراد الشعب ، بعسد أن استفتح أبو عبدالله ، المعروف بـ والسفاح ، وكذلك المنصور بالاسراف في سفك الدماء ، على نحو لم يعرف من قبل (١٠) . . . . .

ويقول صاحب امراطورية العرب : . . إنه بالرغم من أن جيش خراسان هو الذي أوصل العباسيين إلى الملك ، فان الفتن في خراسان ظلت قائمة في عهد العباسيين ، كما كانت في عهد الامويين . وكسان الشعار الذي رفعه الحراسانيون الآن : أنهم هم الذيين أوصلوا ، آل البيت ، إلى الحكم ، لإقامة عهد من الرحة والعدل ، لا لإقامة عهد آخر مسن الطغيان ، المتعطش إلى سفك الدماء . إلى أن يقول :

لكن الشيء الذي لا ريب فيه : هو أن الاحلام باقامة عهد السلام والعدل ، التي كانت السبب في الثورة العامة ضد الامويين قسد تبخرت الآن ، ولو لم يكن العباسيون أسوأ حالاً من الامويين ، فأنهم لم يكونوا ـــ على أي حال ـــ خيراً منهم (٢) .. ، . وقريب منه كلام غيره (٢)

وستأتي في فصل : آمال المـأمون إلخ .. عبارة فان فلوتن الهامة ، والقيمة عن الحكم العباسي ، وسياساته مع الرعية .. فانتظر ..

ولعل قصيدة أبـي العتاهية ، التي مطلعها :

 <sup>(</sup>١) نظرية الامامة ص ٣٨١. لكن كنية السفاح هي : وأبو العباس ، الأبو عبد الله .
 وعبد الله هو : اسمه ، واسم المنصور أيضاً ، الذي كان أكبر من السفاح .

<sup>(</sup>٢) امبر اطورية العرب ص ٤٥٢ .

 <sup>(</sup>۳) راجع : حیاة الامام موسی بن جعفر ج ۲ من ۱۹۲ عن کتاب : و النکبات ی الریحانی ، وضعی الاسلام ج ۱ من ۱۲۷ حق

تعبر تعبيراً صادقاً عن الحالة العامة ، التي كانت سائدة آنذاك ، وهي معروفة ومشهورة ، ومذكورة في ديوانه ص ٣٠٤ . وهي بحق من الوثائق الهامة ، المعرة عن واقع الحياة في تلك الفرة من الزمن ..

#### تفصيل مواقف الخلفاء مع الرعية:

وبعد هذا .. وإذا ما أردنا أن نقف عند بعض جنايات وجرائم كل واحد منهم فإننا نقول :

#### أما السفاح:

الذي أظهر نفسه في صورة مهدي (١) ..

فهو الذي يقول عنه المؤرخون : إنسه : « كان سريعاً إلى سفك الدماء ؛ فاتبعه عماله في ذلك ، في المشرق والمغرب ، واستنوا بسيرته ، مثل : محمد بن الأشعث بالمغرب ، وصالح بن على بمصر ، وخارم بن خزمة ، وحميد بن قحطية ، وغيرهم .. (٢١٠)

حى لقد خرج عليسه شريك بن شيخ المهري ، الذي كان ــ على ما يظهر ــ من دعاة العباسين ــ خرج عليه ــ ببخارا ، في أكثر من ثلاثين ألفاً ؛ فقال : « ما على هذا بايعنا آل محمد ، تسفك الدماء ،

<sup>(</sup>١) البداية والنماية ج ١٠ص ٦٩ ، والتنبيه والاشراف ص ٢٩٢ .

 <sup>(</sup>۲) مروج الذهب السعودي ج ۲ ص ۲۲۲ ، وتاريخ النظفاء السيوطي ص ۲۰۹ .
 ومشاكلة الناس لزمانهم اليمقوبي ص ۲۲، ولير اجع امبر اطورية العرب ص ۴۵۰ .

ويعمل بغير الحق<sup>(۱)</sup> ... ، ، فوجه إليه السفاح أبا مسلم ، فقتله ، ومن معه .. وقضية عامل السفاح ـــ وهو أخوه ، وقيل : اين اخيه ، يحيى ــ مع أهل الموصل ، حيث ذبح الآلاف الكثيرة منهم في المسجد .. هـذه القضية معروفة ومشهورة .

وينص المؤرخون ، على أنه : لم يبق من أهل الموصل على كثرتهم إلا أربع مئة إنسان ، صدموا الجند ، فأفرجوا لهم .. كما أنه أمر جنده ، فيقوا ثلاثة أيام يقتلون النساء ، لأنه سمع أنهن يبكين رجالهن .. وينص المؤرخون أيضاً : على أن نفوس أهل الموصل قد ذلت بعد تلك المذبحة ، ولم يسمع لهم بعدها صوت ، ولا قامت لهم قائمة (٢) ..

وعندمـــا سألت السفاح زوجته أم سلمة ، ينت يعقوب بن سلمة : ه لأي شيء استعرض ابن أخيك أهل الموصل بالسيف ؟! . قال لها : وحياتك ما أدرى<sup>(٣)</sup> ... ه!! .

وقد تقدمت عبارة الدكتور أحمد محمود صبحي عن السفاح والمنصور معاً عن قريب ..

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ج ؛ ص ٢٤٢ ، والاسامة والسياسة ج ٢ ص ١٠١ ، وتاريخ اليمقوبي ج ٢ ص ١٥٠ ، وتاريخ اليمقوبي ج ٢ ص ١٥٠ ، وتاريخ التمدن الاسلامي ج ٢ ص ٢٠٠ ، وغيرهم .. وفي كتاب طبيعة الدعوة العباسية ص٣٠٠ قال : إنه « لذك نقل و لا ٠٠ العلويين ، وثار ببخارا ، وانضم إليه أنصار العلويين في خراسان ، وكذك و لاة العباسين على بخارا ، وبوزم ، وكانت حركته شعبية . وجابه أبو مسلم صعوبات كبيرة في القضاء عليها ... » انتهى .

<sup>(</sup>۲) راجع تفاصيل لهذه اتفضية في : ألتزاع والنفاصم للمتريزي ص ٤٤،٤٤، والكامل لا ين الأثير ج ه ص ٢١٦ ، حوادث ست ١٣٦ ، وتاريخ ابن علمون ج ٣ ص ١٧٧ ، وغاية المرام للموصل ص ١١٥ ، وتاريخ اليمقوبي ، طبع صادر ج ٣ ص ٢٥٧ ، وشرح ميمية أبي فراس ص ٢١٦ .

 <sup>(</sup>٣) النز اع والتخاصم للمقريزي ص ٤٩ ، وغير ذلك ..

#### وأما المنصور :

الذي أظهر نفسه في صورة مهدي كما يظهر من فول أبي دلامة مخاطباً أبا مسلم الذي قتله المنصور :

أبا مجرم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبد أبي دولة المهدي حاولت غدرة ألا إن أهل الغدرآباؤك الكرد<sup>(۱)</sup>

والذي قتل خلقاً كثيراً حتى استقام له الأمر (٢) ..

فأمره في الظلم والجور وانتهاك الحرمات أشهر من أن يذكر ، حيى لقد أنكر عليه ذلك : ١ .. رجل من أعظم الدعاة قدراً ، وأعظمهم غناءً . وهم أبو الجهم بن عطية ، مولى باهلسة . وهو الذي أخرج أبا العباس السفاح من موضعه الذي أخفاه فيه أبو سلمة، حفص بن سلمان الحلال ، وحرسه ، وقام بأمره حتى بويع بالحلافة ؛ فكان أبو العباس يعرف له ذلك . وكان أبو مسلم يثق به ، ويكانبه ..

فلما استخلف أبو جعفر المنصور ، وجار في أحكامه؛ قال أبو الجهم :
ما على هذا بايعناهم ، إنما بايعناهم على العدل ؛ فأسرَّها أبو جعفر في
نفسه ، ودعاه ذات يوم ؛ فتغدى عنده ، ثم سقاه شربسة من سويق
اللوز ؛ فلم وقعت في جوفه هاج به وجع ؛ فتوهم : أنه قد سم ؛
فوثب ، فقال له المنصور : إلى أين يا أبا الجهم ؟! فقال : إلى حيث
أرسلتني . ومات بعد يوم أو يومين فقال :

<sup>(</sup>۱) عیون الأعبار لابن تتیبة ج ۱ ص ۲٦ والکنی والألقاب ج ۱ ص ۱۵۸ . ويحتمل أن يقصد بالمهدي هنا : السفاح .

 <sup>(</sup>۲) فوات الوفيات ج ۱ من ۲۳۲ ، وتاريخ الخلفاء السيوطي من ۲۵۹ ، وتاريخ
 الخميس ج ۲ من ۲۲۶ .

وأنكر عليه ذلك أيضاً ــ بالاضافة إلى عمه كما تقدم ــ جاعة مــن قواده ، فقاموا عليه ، ودعوا الناس إلى موالاة أهل البيت ، فحارسم عبد الرحمان الازدي سنة ١٤٠ هـ فقتل طائفة منهم ، وحبس آخرين<sup>(٢)</sup> ..

وقال الطبري في حوادث سنة ١٤٠ ه. أيضاً : ه .. وفيها ولي أبو جعفر عبد الجبار بن عبد الرحمن خراسان، فقدمها ، فأخذ بها ناساً من القواد ، وذكر أنه المهمهم بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب ، منهم : مجاشع بن حريث الانصاري ، وأبو المغيرة ، مولى لبني تمم ، واسمه خالد ابن كثير ، وهو صاحب قوهستان ، والحريش بن محمد الذهلي ، ابن عم داود، فقتلهم وحبس الجنب بن خالد بن هريم التغلي، ومعبد بن الحليل المزني ، بعد ما ضربها ضرباً مرحاً ، وحبس عدة مسن وجوه قواد أمل خراسان الناس . . . .

ولعل من الامور الجديرة بالملاحظة هنا : أن المنصور كان يعاشر الراوندية القائلين بالوهيته ، ولا ينهاهم ولا يردعهم عن مقالتهم تلك ، وعندما سأله أحد المسلمين عن ذلك قال له – على ما في تاريخ الطبري – : و لأن يكونوا في معصية الله وطاعتنا ، أحب إلي مسن أن يكونوا في طاعة الله ومعصبتنا . » .

ولكنه عندما ثاروا عليه في الهاشمية ، وضع فيهم السيف وقتلهم ، ولكن لا لاجل مقالتهم الشنيعة تلك ، وإنما لأجل عدم طاعتهم له !!..

 <sup>(</sup>۱) النزاع والتخاصم المقريزي ص ۶۳ ، ولير اجع : الوزراء والكتاب ص ۱۳٦ –۱۳۷ وفيه : أن أبا الجهم كان وزيراً للسفاح .

<sup>(</sup>٢) البداية والساية ج ١٠ ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، طبع ليدن ج ١٠ ص ١٢٨ .

هذا .. وعندما قال لعبد الرحمان الافريقي ، رفيق صباه :

« كيف رأيت سلطاني من سلطان بني أُمية ؟ «

أجابه عبدالرحمان : 1 ما رأيت في سلطانهم شيئاً من الجور إلا رأيته في سلطانك .. . (<sup>(1)</sup> .

وعندما قدم عليه عبدالرحمان هذا من إفريقيا ، ودخل عليه ، بعد أن بقى ببابه شهراً ، لا يستطبع الوصول إليه ، قال له عبدالرحمان :

نظهر الجور ببلادنا ، فجئت لاعلمك ، فإذا الجور نخرج مسن
 دارك . ورأيت أعمالاً سبئة ، وظلماً فاشياً ، ظننته لبعد البلاد منك ،
 فجملت كلم دنوت منك كان الأمر أعظم » .

فغضب المنصور ، وأمر باخراجه <sup>(۲)</sup> ..

وقال لابن أبيي ذؤيب : « أي الرجال أنا ؟ ۽ .

فأجابه :  $\epsilon$  أنت والله عندي شر الرجسال ، استأثرت عال الله ، ورسولسه ، وسهم ذوي القربى ، والبتامى . والمساكين ، وأهلكت الضميف ، وأتعبت القوي ، وأمسكت أموالهم ..  $\epsilon^{(r)}$  .. وحج أبو جعفر فندعا ابن أبي ذئب ، فقال : نشدتك الله ، ألست أعمل بالحق ؟ ألبس تراني أعدل ؟ فقال ابن أبي ذئب : أما إذ نشدتي بالله فأقول : اللهم لا ، ما أراك تعدل ، وإنك لجاثر ، وإنك لتستعمل الظلمة ، وتترك أهل الحر  $\epsilon^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٦٨ ، وغير ه

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣١٥ ، والامام الصادق ، والمذاهب الأربعة المجلد الأول
 جزء ٢ ص ٤٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الامامة والسياسة ج ٢ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة ج ٢ ص ١٧٥ .

وعندما كان يطوف بالبيت سمم أعرابياً يقول : و اللهم إني أشكو البك ظهور الفساد ، وما محول بين الحق وأهله ، من الطمع . ، ، فطله المنصور ، فأتي به، فأستمع المنصور منه إلى شرح واف عن الظلم، والجور ، والفساد ، الذي كان فاشياً آئذاك ، وهي قصة طويلة لا مجال لذكرها ، وعلى مريدها المراجعة إلى مظانها (١٠ .

ولا بأس عراجعة ما قاله له عمرو بن عبيد، في موعظته الطويلة له، ومن جملتها : د .. إن وراء بابك نبرانـاً تتأجج من الجور ، والله ، ما يحكم وراء بابك بكتاب الله ، ولا بسنة نبيه إلخ .. ، (۲۲) .

وقد لقي أعرابياً بالشام؛ فقال له المنصور : 1 إحمد الله يا أعرابي، الذي رفع عنكم الطاعون بولايننا أهل البيت ، .

فأجابه الاعرابي : و إن الله أعدل من أن مجمعكم علينا والطاعون .. فسكت ، ولم يزل يطلب له العلل حتى قتله (۲) .

<sup>(</sup>۱) المحاسن والمساري من ص ٣٣٩ ، إلى ص ٣٤١ ، والعقد الغريد السلك السعيد ص ١٩٠١ ، ١٩١١ ، طبع ص ١٩١٠ ، ١٩١١ ، طبع سنة ١٣٩١ ، ١٩١٠ ، طبع سنة ١٣٩١ ، وعيون الأخبار ، لابن قتية ج ٢ من ص ٣٣٣ ، إلى ص ٣٣٦ ، والعقد الغريد ج ٢ ص ١٠٤ ، والعقد الغريد ج ٢ ص ١٠٤ ، والعقد القريد ج ٢ ص ١٠٤ ، نقلا عن : تاريخ ص ١٠٤ ، نقلا عن : تاريخ ابن الساعي ص ١٩ ، والفتوحات الاسلامية للحلان ج ٢ ص ١٤٥ ، نقلا عن : تاريخ ابن الساعي ص ١٩ ، والفتوحات الاسلامية للحلان ج ٢ ص ١٤٥ ، حتى ١٩٤ مطبعة مصطفى محمد . والموفقيات ص ٣٩٣ ، ٣٩٣ .

 <sup>(</sup>٢) مرآة الجنان اليافعي ج ١ ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، والمحاس والمماري ، طبع صادر
 ص ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، وعيون الأخبار ، لابن قتيبة باختصار ج ٢ س ٣٣٧ ،
 رئور القبس ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) روض الأحيار المنتخب من ربيع الأبرار ص ٨٦ وأساس الاقتباس ' والبداية والنهاية ج ١٠ ص ١٩٣٣، تاريخ الحقامة للسيوطي ص ١٣٥، وفي كتاب ربيع الابرارج ١ ص ٨٨٥٠ طبيعة الدموة العباسية عن ١٩٣٣، نقلا عن تاريخ دمشق لابن عساكر III من ٣٩١، أن الذي قال المنصور ذلك هو منصور بن جمونة الكلابي : وأن قوله له هو : «إن الله أعدل من أن يسلط علينا الطاعون و العباسين معاً .. » .

وقد كتب له سديف ، الذي كان من المتحسس للدولة العباسية : أسرفت في قتل الرعية ظالماً فاكفف يديك اظلها «مهدما» (١) ويريد به «مهدما» محمد بن عبدالله بن الحسن على ما يظهر ..

وقضية الرجل الهمداني ، الذي أراد عامل المنصور أن يسلبه ضيعته ؛ فأبى عليه ذلك ؛ فكبله بالحديد ، وسيره إلى المنصور ، فأودعه السجن أربعة أعوام ، لا يسأل عنه أحد ، هذه القضية معروفة،ومشهورة (٣) ..

وعندما بنى مدينسة : « المصصية ، قد أخذ أموال الناس ، حتى ما ترك عند أحد فضلاً (۳ ) ، وعندما أراد أن يبني مدينة أخرى ثار الناس عليه ووقع القتال ، لأمهم علموا أنه سوف لا يبقي عندهم فضلاً أيضاً . وأما ما فعله عبد الوهاب ابن أخي المنصور في أهل فلسطين ؛ فذلك يفوق كل وصف ويتجاوز كل بيان (١٠ ) .

#### بعض ما يقال عن المنصور :

وأخيراً .. فقد قال عنه البيهقي إنه: «كان يعلق الناس من أرجلهم» حتى يؤدُّوا ما عليهم .. » (°) .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ' طبع دار الكتاب العربـي ج ٥ / ٨٨ . ويقال : إن هذا هو سبب قصــل سديف ...

<sup>(</sup>٢) شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ٣٨١ ' ٢٨٢ ' ومروج الذهب ج ٣ ص ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبسي ج ٣ / ١٢١ .

<sup>(1)</sup> الوزراء والكتاب ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) المحاسن والمساوي ص ٣٣٩ .

هذا .. وقـد وصف البافعي والذهبي المنصور بأنــه كان : « فيــه جبروت وظلم ،(١)

ووصفه السيد أمير على بأنه : « كان غادراً خداعاً ، لا يتردد البتة في سفك الدماء .. إلى أن قال : وعلى الجملة : كان أبو جعفر سادراً في بطشه ، مستهراً في فتكه ، وتعتبر معاملته لأولاد على من أسوأ صفحات التاريخ العباسي ه (٢٠) .

ولا بأس بمراجعة ما قاله الويان، مولى المنصور لجعفر بن أبي جعفر، حيث ينص على أنـه قتل أهل الدنيــا ، ممن لا يعد ولا يحصى ، وان فرعون لا يقاس به (٣).

#### وأما المهدي .

الذي انخذ الزندقة ذريعة للفتك بالأبرياء .. فقد كفانا الجهشياري مؤونة الحديث عنه ؛ حيث قال : إنه في زمن المهدى هذا :

د كان أهل الحراج يعذبون بصنوف من العذاب ، مــن السباع ، والزنابير والسنانير .. » (1) .. وقد خرج عليــه يوسف البرم بحراسان ، منكراً عليه أحواله ، وسرته ، وما يتعاطاه (٥) .

 <sup>(</sup>١) العبر الذهبـــى ج ١ / ٢٣٠ ٬ ومرآة الجنان اليافعي ج ١ / ٣٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص ١٨٤ . وليراجع تاريخ التمدن الاسلاسي
 ج ٤ / ٢٩٩ ٬ والتاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية ج ٣ / ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>ه) البداية والنهاية ج ١٠ / ١٣١ .

#### وأما الهادي :

ققد كان : ( يتناول المسكر ، وبحب اللهو والطرب ، وكان ذا ظلم وجروت ، <sup>(۱)</sup> .-

وكان 1 سيء الأخلاق، قاسي القلب ، جباراً ، يتناول المسكر ، وكان 1 سيء (<sup>(۲)</sup> .

وقد قال عنــه الجاحظ : و كان الهادي شكس الأخلاق ، صعب المرام ، سيء الظن . قل من توقاه ، وعرف أخلاقه إلا أغناه ، وما كان شيء أبغض اليه من ابتدائه بسؤال . وكان يأمر للمغني بالمال الحطير الجزيل . . . (۳) .

وقال الجهشياري : «كان فظاً قاسياً،غير مأمون على وفاء بوعد » (؛) .

نعم .. لقد كان يأمر المغيي بالمال الجزيل الخطير – من بيت مال المسلمين – كما يقول الجاحظ .. وقد بلغ من إسرافه في إجازة الحلعاء والمغنين ، أن دفع إسحاق الموصلي لأن يقول : « لو عاش لنا الهادي لننا حتطان دورنا بالذهب والفضة » (٥)

وأخيراً .. فقد قال عنه الذهبي : و قد كان جباراً ظالم النفس ، (٦). إلى آخر ما هنالك نما لا نجال لنا هنا لتنبعه ..

<sup>(</sup>۱) تاریخ الحمیس ج ۲ / ۳۳۱ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٧٩ ' وغيره .

<sup>(</sup>٣) التاج المجاحظ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>ه) الأغاني ' طبع دار الكتب بالقاهرة ج ه / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦) العبر للذهبي ج ١ / ٢٥٨ . ولا بأس بمراجعة : مشاكلة الناس لزمانهم ص ٢٤.

## وأما الرشيد :

فسيرته تكفي عن كل بيان .. ويكفيه أنه ــ كما ينص المؤرخون ــ يشبه المنصور في كل شيء إلا في بذل المال (١٠)؛ حيث يقولون إن المنصور كان نخيلاً ..

وقد تسلط – كالمنصور – بعد مدة من خلافته على الامور ؛ فأفسد الصنايع ، وأحب جمع الأموال <sup>(٢)</sup> .

وكان جباراً سفاكاً للدماء ، على نمط من ملوك الشرق المستبدين ه (٣).

وقد عسف عامله أهل خراسان ، وقتل ملوكهـــا ، ووجوه أهلهـا وأشرافها وصناديدها ، وأخذ أموالهم ، فأرسلها إلى الرشيد، الأمر الذي كان سبباً في انتقاضها عليه (<sup>1)</sup> .

وكان يعلب الناس في الحراج ؟ حيث : و أخذ العال ، والتناء ، والمسابق ، والمبتاعين للغلات ، والمقبلين . وكان عليهم أموال مجتمعة ؟ فولى مطالبتهم عبد الله بن الهيم بن سام، فطالبهم بصنوف من العذاب ... إلى أن دخل عليه ابن عياض ؟ فرأى الناس يعذبون في الحراج؛ فقال : ارفعوا عنهم ؟ إني سمعت عن رسول الله (ص) يقول : من عذب الناس في الدنيا عذبه الله يوم القيامة . ؟ فأمر بأن يرفع العذاب عن الناس ؟ فرفع .. ه (٥٠) .

 <sup>(</sup>١) ولكن لا في سبيل الله ، وإنما على طفاته وشهواته ، وعلى المغنين والمفرطين كما في رسالة الخوارزي المتقدمة ، وكما ينص عليه أي كتاب تاريخي يتحدث عن سير ته وأنشاله .

<sup>(</sup>٢) التنبيه والإشراف ص ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) هذا قول الأمير شكيب أرسلان ٬ في تعليقته على : حاضر العالم الإسلامي ٬ نقلها عنه :
 محمد بن عقيل هامش ص ٢٠ من كتابسه : العتب الجميل .. وهو من منشورات هيئة البحوث الإسلامية في اندونيسيا .

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص ٢٢٨ .

<sup>(</sup>ه) تاريخ اليعقوبسي ج ٣ / ١٤٦ .

وكان قد ولى رجلاً يضرب الناس ، وبحبسهم ، ليؤدوا مـا عليهم من الحراج <sup>(۱)</sup> .

وقال : وبلغي أنهم يقيمون أهل الحراج في الشمس ، ويضربوبهم الضرب الشديد ، ويعلقون عليهم الجرار ، ويقيدونهم بما يمنعهم مسن الصلاة ، وهذا عظيم عند الله ، شنيع في الاسلام .. ، ""

وبعد.. فقد كان في قصره أربعة آلاف امرأة : من الجواري والحظايا<sup>(1)</sup> وكان على حد تعبر بعضهم : « حريصاً على اللذات المحرمة ، وسفك

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٠ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) الحراج لأبسي يوسف ص ١١٦ ط سنة ١٣٩٢ ه .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ص ١١٨.

<sup>(</sup>غ) البداية والنهاية ج ١٠ / ٢٢ / نقلا عن الطبري .. وفي نفس الجزء من البداية والنهاية من ٢٢ قال : وقال بمضهم : إنه كان في داره أربعة آلاف جارية سراري حسان ي .. وجاني ضحى الاسلام ج ١ / ٩ . أنه : و كان الرشيد زماء ألفي جارية : من المشيات ، والخدر والحديثة في الشراب في أحسن زي ' من كل نوع من أنواع النياب والجوهر .. ع . وإذن نكيت بالسراري الذين هم أربعة آلاث ' وبقية الجواري ' المواتي يحتاج إليهن في كثير من الشؤون .. فالرقم الحقيقي أكثر من أربعة آلات بكثير ' بل لعله يزيد عاكان عند المتوكل ' الذي كان يصرى بالتي عشر ألف سرية ' كما نص عليه الحوارزمي فيما تقدم ' وجبور عبد النود في كتاب الجواري من ٣٠ من سلمة اقرأ .

الدماء ، وغصب حقوق الناس ، وكان ظلمًا لأهل البيت (ع) ، وكانت جوائزه خاصة لأهل اللهو ، واللعب ، والمغنن ، والراقصات . . .

وستأتي عبارة فان فلوتن عنه في فصل : آمال المأمون الخ .. فانتظر ..

# وأما الأمين .

الذي رفض النساء ، واشتغل بالخصيان ، ووجه إلى البلدان في طلب الملهن ، واستخف حى بوزرائه ، وأهل بيته . . ، (١٠)

فقد كان : ( قبيح السرة ، ضعيف الرأي ، سفاكاً للدماء ، يركب هواه ، وجمل أمره ، ويتكل في جليلات الامور على غيره الخ .. ، (٢) . ويضيف هنا القلقشندي قوله : منهمكاً في اللذات واللهو .. ، (٣) .

ويكفيه أن كلاً من العبري ، وابن الاثير الجزري يقول عنه : إنه : و لم يجد للأمين شيئاً من سيرته يستحسنه ، فيذكره .. ، (ا)

ولقد كانت أيامه على الناس ، أيام حروب ، وويـــــلات ، وسلب

<sup>(</sup>١) مآثر الانافة ج ١/ ٢٠٥ ، وتاريخ الخلفاء السيوطي ص ٢٠١ ، ومختصر تاريخ الدول ص ١٣٤ ، والكامل لابن الأثير ، طبع دار الكتاب العربي ج ه / ١٧٠ ، والطبري ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) التنبيه والاشراف ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) مآثر الانافة في معالم الحلافة للقلقشندي ج ١ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٤) مختصر أخبار الدول ص ١٣٤ ٬ والفخري في الآداب السلطانية ص ٢١٢ .

ونهب ، وما إلى ذلك ، مما لا تقره شريعة ، ولا يرضى به خلق كرم ..

## وأما المأمون :

فإنه لم يكن في كل ما ذكرناه أفضل من أسلافه ، ولا كانت أيامه بدعاً من تلسك الأيسام ، كما سنوضح ذلك في أواخر فصل : آسال المأمون و آلامه ، حيث سيتضح أن حال الرعية في أيامه كان قد تناهى في السوء ، وبلغ الغاية في التدهور .

## وصية ابراهيم الإمام :

ولعل سر أمره له بقتل كل عربي يرجع إلى أنه كان يعلم أن ذلك يرضي الخراسانيين ، الذين كانوا مضطهدين على أيدي العرب .. كما أنه كان يعلم أن العرب لن يستجيبوا له استجابة واسعة ضد الامويين ، لأن الدولة الاموية كانت ترضي غرور العربي ، وتؤكد اعتزازه بجنسة ومحتده ..

<sup>(</sup>۱) العلبري ' طبع ليدن ج ٩ / ص ١٩٧٤ ' و ج ١٠ / ٢٥ ' و الكامل لابن الأثير ' ج ٤ / ٢٥٥ ' و البدأية و النهاية ج ١٠ / ٢٥ ' وص ٢٤ ' و الإمامة و السياسة ج ٢ ص ١١٤ ' و النزاع و التخاصم المقريزي ص ٥٤ ' و العقد الفريد ' طبع دار الكتاب ج ٤ / ٢٧٤ ' وشرح النهج المستنز لي ج ٣ / ٢٢٧ ' وضحى الإسلام ج ١ ص ٣٣ .

يضاف إلى ذلك ما كان يعانيه العرب من الانقسامات الداخلية ، السني كانت تمزق صفوفهم وتوهن قوتهم ..

وأما المضرية فقد كانوا جماعة نصر بن سيار الموالي للامويين ، واليانية كانوا جماعة ابن الكرماني المناهض لنصر (١) ..

## أبو مسلم ينفذ الوصية :

وقد حرص أبومسلم على تنفيذ وصية ابراهيم الامام كل الحرص .. حتى لقد قتل – كما يقول الذهبي واليافعي – : «خلقاً لا محصون محاربة وصراً ، وكان حجاج زمانه(٢) .. » .

ويقول المؤرخون : إن من قتلهم أبومسلم صبراً قسد بلغ و ست مئة الف نفس ، من المسلمين ، من المعروفين ، سوى من لم يعرف ، ومن قتل في الحروب ، وتحت سنابك الحيل<sup>(۱۲)</sup> ..

وقد اعترف المنصور نفسه بذلك ، عندما عاتب أبسا مسلم ، ثم قتله ، فكان من جملة ما عاتبه به قوله : « فأخبرني عن ست مئة الف من المسلمين ، قتلتهم صبراً ؟! ، .. ولم ينكر أبو مسلم ذلك ، وإنمسا أجابه بقوله :

<sup>(</sup>۱) راجع : تاريخ الجنس العربـي ج ۸ / ۴۱۷ .

 <sup>(</sup>۲) العبر للذهبـي ج ١ / ١٨٦ ٬ ومرآة الجنان ج ١ / ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ج ١٠ / ٧٧ ٬ ووفيات الأعيان ج ١ / ٢٨١ ٬ طبع سنة ١٣١٠ ه. وغضر خافية وغضر خافية وغضر خافية أبي فراس من ٢١١ ٬ وفاية المرام في محاسن بغداد دار السلام العمري الموصلي من ١١٦ و وفاية المرام في محاسن بغداد دار السلام العمري الموصلي من ١١٦ و وثاريخ ابن الوردي ج ١ / ٢٦١ ٬ و مآثر الاثافة في سالم الملافة ج ١ / ١٧٨ ٬ والتزاع والتخاصم الممقريزي من ٢١ .

« لتستقيم دولتكم ، (١) !!.

واعترف جعفر الىرمكى بذلك أيضاً (٢) .

وأبو مسلم نفسه نواه قد اعترف ممثة الف منها ايضاً في مناسبة أخرى<sup>(٣)</sup>. وأما من قتلهم في حروبه مسع بني أمية وقوادهم ، فقد أحصوا فرجدوا : ألف الف وسهائة ألف<sup>(٤)</sup> ..

وكل ذلك غير بعيد .. إذا ما عرفنا أن ثورة أبي السرايا قد كلفت جيش المأمون فقط (٢٠٠) الف جندي ، كما سيأتي .. وكذلك إذا ما لاحظنا ما يذكره المؤرخون عن عدد الفتلي في الوقائع المختلفة ، السي خاضها أبو مسلم ..

وبعد هذا .. فاننا نرى أبا مسلم نفسه يقول في رسالة منه للمنصور : و فوترت أهل الدنيا في طاعتكم ، وتوطئة سلطانكم .. ، (<sup>(ه)</sup> .

وفي رسالة أخرى منه لـــه أيضاً يقول : ه .. إن أخاك أمرني أن أُجرد السيف ، وآخذ بالظنة ، وأقتل على النهمة ، ولا أقبل المعذرة ، فهتكت بأمره حرمات حم الله صونها ، وسفكت دماء فرض الله حقنها ، ورويت الأمر عن أهله ، ووضعته في غير محله .. ، (۱) .

يقصد بـ وأهله ، : أهل البيت (ع) ، وقد أوضح ذلك في رسالته

 <sup>(</sup>١) طبيعة الدعرة العباسية ص ٢٤٥ ، نقلا عن العيني في : دولة بني العباس والطولونيين
 والاعشيديين ص ٣٠ ، فإ بعدها ..

<sup>(</sup>٢) تاريخ التمدن الاسلامي ج ٢ / ٤٣٥ ، نقلا عن : زينة المجالس ( فارسي ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبـي ج ٣ / ١٠٢ ٬ وتاريخ ابن خلدون ج ٣ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ٢١٤ ، ولير اجع صبح الأعثى ج ١ / ه٤٤ أيضاً.

<sup>(</sup>ه) البدآية والنهاية ج ١٠ / ٢٩ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ج ۱/ ۲۰۸ و البایاق والنهایة ج ۱۰ / ۲۰ و لا بأس بمراجمة می ۲۰ و ۱۳ و النزاع و التخاصم ص ۵۳ و الابام الصادق و المذاهب الأربعة جلد ۱ ج ۲ / ۵۳ و .

الاخرى للمنصور التي يقول فيها : أن أخاه قد استخف بالقرآن وحرفه . وأنه أوطأه في غيرهم من أهل بيتهم العشوة ، بالإفك والعدوان ، وأنه ظهر له بصورة مهدى ..

أي أن أخا المنصور قسد حرف الآيات الواردة في أهل البيت (ع) لتنطق على العباسين ، وأنه بذلك تمكن من إغراء أبي مسلم بالعلويين ، ففعل بهم مسا فعل بالإفك والعدوان .. ويصرح بذلك في رسالة أخرى المنصور ، فيقول : « وأوطات غيركم من كان فوقكم من Tل رسول الله بالذل والهوان ، والإنم والعدوان .. » يشير بذلك إلى العلوين (١) .

وعلى كل فإننا سوف لا نستغرب إذا رأينا أنه قد بلغ من ظلم أبي مسلم أنه عندما حج : « هربت الأعراب عن المناهل ، التي يمر بها ذهاباً وإياباً ؛ فلم يبق منهم أحد ، لما كانوا يسمعونه من سفكه للدماء ، (٢)

وقال المقريزي: ووقتل (يعني أبو مسلم) زياد بن صالح ؟ من أجل أنه بلغه عنه أنسه يقول: إنما بابعنا على اقامة العدل ، وإحياء السن ، وهذا جائر ظالم ، يسير بسيرة الجبابرة ، وإنه خالف .

وكان لزياد بلاء في إقامة الدولة ؛ فلم يُرْعَ له ؛ فغضب عيسى أبن مامان ، مولى خزاعة لقتل زياد ، ودعا لحرب أببي مسلم سرآ ، فاحتال عليه بأن دس إلى بعض ثقاته إلخ .. ، ثم ذكر كيفية احتيال أببي مسلم عليه وقتله إياه (٣) ..

<sup>(</sup>١) طبيعة الدعوة العباسية ص ٣٣ / الفتوح لابن أعم الكوفي ، ج٨ ص٣٢٧ .. ولا بأس بمراجعة الرسائل المختلفة الممبرة عن ذلك فيما تقدم من المراجع ، وفي النزاع والتخاصم ص ٥٠ ، ٥٠ ، والإمام السادق والمذاهب الأدبعة جلد ١ ج ٢ / ٣٣ ، ٤٣٠ ، والبغاية والنهاية ج ١٠ / ١٩ ، والإمامة والسيامة ج ٢ / ١٣٣ ، ١٣٣ ، وغير ذلك ؟.

 <sup>(</sup>۲) النزاع والتخاصم ص ٤٦ .
 (۳) نفس المصدر والصفحة .

وقد قال أبو مسلم ليونس بن عاصم عندما قال له : هذا جزائي؟! ه ومن جازيناه بجزائه؛ وضعت سيني فلم يبق بر ولا فاجر إلا قتلته (()) . وقال أبو مسلم أيضاً : « إني أطفيت من بني أمية جمرة ، وألهبت من بني أمية رائاً ، من الألهاب " (أ) . وقال أبو مسلم أيضاً : « إني نسجت ثوباً من الظلم لا يبلى ما دامت اللاولة لبني العباس ، فكم من صارخ الخ . » (() من الظلم لا يبلى ما دامت اللولة لبني العباس ، فكم من صارخ الخ . » (()

#### ولا مجال ثمة للشك :

كل ذلك يدل دلالة قاطعة على مدى الظلم الذي كان بمارسه العباسيون مع الناس بصورة عامة ، ومع العلويين بشكل خاص .. والمتنبع للأحداث الناريخية يرى أن الامة كانت تعيش في رعب دائم ومستمر ، خصوصاً وأن كل أحد كان يرى وبعلم : كيف أن الآلاف من الناس ، كانوا بذعون لأثفه الأسباب وأحقرها ..

وأعود فأذكر القارىء ببعض ما أوردناه من رسالة الحوارزمي ، التي تعتبر محق من الوثائق الهامة ، كما اعترف به غبر واحد من الباحثين ..

#### وبعد فلا بد لنا من كلمة اخرى :

كانت تلك ــ كما قلنا ــ لمحـة خاطفة عن حالة العباسيين مع الناس عامة ، ومع العلويين خاصة .. ولعل من الظلم للحقيقة وللتاريخ هنــا .

<sup>(</sup>١) النزاع والتخاصم ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساوي للبيهةي ص ٢٩٨ ٬ طبع صادر وشرح ميمية أبسي فراس ص ٢١٤ .

 <sup>(</sup>٣) المحسن والمساري طبع مصرج ١ / ١٨٢ ٬ والكنى والألقاب ج ١ / ١٥٧ / ١٥١ نقلا عن ربيع الأبرار الزمخشري .

أن نمضي ولا نعطي للقارىء لمحة عن حياتهم الحاصة ، وسلوكهم الحلقي . ولذا نرى لزاماً علينا : أن نلم المامة سريعة ببعض ما يحدثنا به التاريخ في هذا الموضوع ، فنقول :

### العباسيون في حياتهم الحاصة :

أما حياتهم الحاصة ، وما كان بمر بها من رذائل وقبائح ، يندى لها جبن الانسان الحر الما وخجلاً ، ويقطر قلبه لها دماً والماً ، فتلك حدث عنها ولا حرج .. وقد تقدم في رسالة الحوارزمي بعض ما يشمر إلى ذلك .. وحيث أن الاستقصاء في هذا الموضوع بما تنوء به العصبة أولوا القوة ، فاننا لن نحاول التصدي لذلك ، ولاسها وأن هذا الكتاب غير معد لبحث هذا الموضوع فعلاً .

ولعل الكلمة التي تجمع صفات بني العباس الحلقية هي الكلمة التي كتبها المأمون ، بني أبيه في بغداد ، المأمون ، وهو في مسرو في رسالة منه للعباسين ، بني أبيه في بغداد ، والتي قلنا إننا سوف نوردها في أواخر هذا الكتاب مع الوثائق الهامة ، إن شاء الله تعالى ..

والمأمون : هو من أهل ذلك البيت ، الذين هم أدرى من كل أحد بما فيه ؛ لأنهم عاشوا في خضم الأحداث ، وشاهدوا كل شيء ، وكل القضايا عن كتب .. يقول المأمون في تلك الرسالة :

د ... وليس منكم إلا لاعب بنفسه ، مأفون في عقله ، وتدبيره ، إما مغن ، أو ضارب دف ، أو زامر ... والله ، لو أن بني أمية الله ين المتمس بالأمس نشروا ؛ فقيل لهم : لا تأنفوا من معائب تنالوهم بها ، لما زادوا على ما صبرتموه لكم شعاراً ودثاراً ، وصناعة وأخلاقاً . ليس منكم إلا من إذا مسة الشر جزع ، وإذا مسة الحير منع . ولا

تأنفون ، ولا ترجعون إلا خشية ؛ وكيف يأنف من يبيت مركوبــــا ، ويصبح بائمــه معجباً ، كأنه قد اكتسب حمداً ، غاينه بطنه وفرجــــه ، لا يبالي أن ينال شهوته بقتل ألف نبي مرسل ، أو ملك مقرب . أحب الناس إليه من زين له معصبة،أو أعانه في فاحشة، تنظفه المخمورة الخ..ه.

فهذه القطعة تبن لنا بجلاء حكا بين من كثير أمثالها حكيف كان خطفاء العباسين منغمرين في الملذات والشهوات .. وتبن لنا نظرتهم للحياة وأهدافهم منها .. ولولا أن المقام يطول لأوردنا سيلاً من الشواهد والدلائل على مدى استهتارهم ، وانتهاكهم للحرمات ، وارتكامهم للموبقات ، ليعلم أن أقوال المأمون هذه ، وكذلك أقوال الحوارزمي ، وعراما مما نقدم غير مبالغ فيها ، وأن الحقيقة هي أعظم من ذلك بكثير وأن ذلك ليس إلا غيضاً من فيض .. وكتب التاريخ والأدب خير شاهد على ذلك ، وإن حاولت بعض الأبدي الأثيمة تشويه الحقيقة ، والنسر على واقعهم ذلك المرري والمهن ..

## وفي نهاية المطاف :

وإذا كانت تلك هي سيرة العباسين في حيامهم الحاصة ، وتلك هي سياسامهم مع الناس ومع خصومهم ، فماذا يمكن أن تكون حالة وزرائهم وقوادهم ، وسائر رجال دولتهم ؟!

التاريخ وحده هو الذي يتولى الاجابة على هذا السؤال ..

أما نحن .. فنكتفي مهذا القدر ، ونتقل إلى الحديث عن بعض نتائج سياسات العباسين تلك .. وخصوصاً ما كان منها بتعلق بالعلوين ..

# فشل سياسة العباسيين صد العلويين

#### سؤال لابد منه :

والآن ... وبعد أن عرفنا موقف العباسين مسن الملويين ، وقلمنا للحة عن معاملتهم للرعبة ، التي لم تكن أحسن حالاً ، ولا أهدأ بالاً من العلويين . سيا وأنهم من أول يوم من حكمهم سلطوا على الناس فئة لا تفقه للرحمة معي ، ولا تجد الشفقة إلى قلومها أي سبيل ، همها الدنيا ، وغايتها الاستئتار بكل شيء ، وتتمتع عبابة مطلقة من قبل الحلفاء، حتى عنده كانت تعبث بأموال الناس ، وحتى في دمائهم وأعراضهم .. وكيف لا !! والحلفاء أنفسهم ما كانوا أحسن حالاً من تلك الفئة ، ولا أقل انحرافاً ، وبعداً عن تعالىم الساء ، والحلق الانساني منها ..

بعد أن عرفنا ذلك .. وغيره عمسا تقدم ؛ فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو :

ما هي نتائج وآثار سياسات العباسين تلك ؟.. وهسل استطاعوا أن بجعلوا الناس راضن عن تلك السياسات ؟ وعمسا كانوا يرونه منهم من تميمهم ، واستهتارهم بكل القيم ، والفضائل الأخلاقية ؟..

وهل استطاعوا أن يكتسبوا عطف الامة ، بعد أن فعلوا بها ، وبأهل بيت نبيها ما فعلوا ؟!..

#### أما الجواب :

الواقع .. أن نتيجة ذلك كانت وبالا على العباسين : و ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .. ي . فقد كان الناس مستائين جداً من سعرتهم المكر السيء وسرة ولاتهم مع الرعبة ، وكان من الطبيعي جداً أيضاً : أن يشر الناس ويسوءهم ما كانوا يرونه من تميعهم الشديد في حياتهم الحاصة ، وإيثارهم اللذات المحرمة على كل شيء ، حتى قسد يبلغ الأمر بالخليفة منهم أن يحتجب عن الناس منهمكاً بلذاته وشهواته .. وقد كان الرشيد كمد الله على أن أراحه الرامكة من أعباء الحكم (١) ، وتركوه ينصرف لل ما يندى له جبن الانسان الحر ألماً وخجلاً ، وكذلك كانت حال والده المهدي من قبل ، وعسل ذلك جرى ولده الأمن مسن بعد .. وغرهم عمر من قبل ، وعسل ذلك جرى ولده الأمن مسن بعد .. الشواهد الكثيرة في التاريخ ، الذي قد لا تمر بصفحة منه ، فيها حديث عن الخلفاء ، إلا وتجد فيها ما لا يسر ، وما لا يغبط عليه أحد ..

وكان ثما ساعد على إدراك الناس لحقيقة نوايا العباسيين ، وواقعهم، الذي طالما جهدوا في التستر عليه ، واخفائه ، عيث ثم يعد ثمة شك في الهم ليسوا بأفضل من الامويين ، إن لم يكونوا اكثر منهم سوءاً .. هو ما كانوا يرونه من معاملتهم لبي عمهم آل أبي طالب ، الذين ضحوا بكل شيء في سبيل هذا الدين ، وأعطوا وبذلوا حتى أرواحهم في سبيل هذا الامة .. والذين كانوا هم الأمل الحي لهذه الامة المضطهدة، والمغلوبة على أمرها ، التي كانت ترى فيهم كل الفضائل ، والكمالات الانسانية .. والذين كان من الواضح لدى كل أحد أن وجود العباسيين في الحكم مدين لهم ، أكثر من غيرهم على الاطلاق ..

<sup>(</sup>۱) الوزراء والكتاب ص ۲۲۵ .

لقد رأوهم جميعاً منفقن ... حتى المأمون كما سيتضع ... على العداء لحسم ، ووجوب التخلص منهم ، لكن الفرق هو أن الحلفاء الذين سبقوا المأمون كانت أساليبهم تجاههم ، تتميز ... عوماً ... بالعنف والقسوة، غلافه هو ، فإنه اتبع أسلوباً جديداً ، وفريداً في القضاء عليهم ، والتخلص منهم ..

ولقد كان هذا الموقف مفاجأة للامة ، وصدمة لها ، ولذا فمن الطبيعي أن يتسبب في ردود فعمل عنيفة في ضمير الامة ووجدانها ، ونخيبة أمل قاسبة لها في العباسين ..

بل لقد كان ذلك سبباً في زيادة تعاطفها مع آل على، ومضاعفة احرامها لهم — ولو بدافع انساني عت — ومن هنا نلاحظ أمم كثيراً ما يذكرون في سبب نكبات الوزراء ، والعمال ، بل والعلماء أيضاً — صدقاً كان ذلك أو كلباً — أنه أجار علوياً ، أو أطلقه من السجن ، ودله على طريق النجاة . وقد ذكرت هذه المنقبة للامام أحمد بن حنبل أيضاً (١) ، وأما موقف أبي حنيفة ، والشافعي ، وغيرهم من العلماء ؛ فهو أشهر من أن يذكر.

## ولعل الأهم من ذلك كله :

ولعل الأهم من ذلك كله أن الناس الذين كانوا برون سلوك العباسين مع العلويين ، ومع الناس عامة ، وأيضاً سلوكهم اللاأخلاقي في حيامهم الحاصة ... كانوا يرون في مقابل ذلك : زهد العلويين ، وورعهم ، وترفعهم عن كل الموبقات والمشيئات ، وخصوصاً الأثمة منهم عليهم السلام. وقد جعلهم ذلك بنساقون معهم لا إرادياً ؛ حيث رأوا أنهم هم اللين يمتلكون كسل المؤهلات ، ويتمتعون بكافة الفضائل والمزايا ، التي

<sup>(</sup>١) راجِع كتاب : شيخ الامة ' الإمام أحمد بن حنبل ' لعبد العزيز سيد الآهل .

تجعلهم جديرين بخلافة محمد (ص) ، وأهلاً لقيادة الامة ، قيادة صالحة وسليمة ، كما كان النبي (ص) يقودها من قبل ..

وواضح أن تلك الحصائص . وهاتبك المؤهلات والمعبزات لأنعسة أهل البيت (ع) ، وذلك السلوك المثالي لهم -- كل ذلك -- كمان يغري العباسين بمضايقتهم ، وملاحقتهم أشد الاغراء ، وكان أيضاً يدفع الحساد للوشاية بهم ، وتحريض الحلفاء على الايقاع والتنكيل فيهم .

ولهذا نرى أن الحلفاء !! لم يكونوا بألون جهداً ، أو يدخرون وسماً في ملاحقتهم ، واضطهادهم ، وسجنهم . حتى إذا تمكنوا منهم قضوا عليهم ، بالوسائــــل التي تضمن ــ بنظرهم ــ عدم إثارة شكوك الناس وظنومهم ..

## التشيع للعلويين :

وبعد كل الذي قدمناه ، فإن من الطبيعي أن نرى العلوين يتمتعون بالاحترام والتقدير من نختلف الفئات والطبقات ، وأن نرى ازدياد احترام الناس ، وتقديرهم لهم باستمرار .. حتى لقد كان لهم في نفوسهم مسن عين الحب ، وصادق المودة ، ما أرهب العباسين ، وأرعبهم .. وحتى لقد رأينا الرشيد نفسه – وهسو طاغية بني العباس بلا منازع – يشكو لعظيم البرامكة ، يحيى بن خالد غمه وحيرته في أمر الإمام موسى (ع)، رغم أنه (ع) كان في السجن . ونرى يحيى بن خسالد يعترف بدوره بأن : الإمام ، المسجون ، قد أضد عليهم قلوب شيعتهم !! (١)

ولا بجب أن نستغرب شكوى الرشيد تلك ، ولا اعتراف بحيي هـذا بعد أن كان التشبع (١) بجد سبيله الى كل قلب ، وكــــل فؤاد ، حتى

<sup>(</sup>١) الغيبة للشيخ الطوسي ص ٢٠ ' والبحار ِ

وزراء العباسين ، وقوادهم ، بل وحتى نساء الحلفاء أنفسهم ..

فهذه أم الحليفة المهدي تقيم خادماً لقبر الحسين (ع) ، وتجري عليه كل شهر ثلاثين درهماً ، دون أن يعلم بها أحد<sup>(١٢)</sup> .

وهذه بنت عم المأمون ، التي كان للمـــا نفوذ قوي عنده ، يذكر المؤرخون أنها كانت تميل إلى الإمام الرضا (ع) ..

بل وحى ، زبيدة ، ، زوجة الرشيد ، وحفيدة المنصور ، وأعظم عباسية على الاطلاق ، يقال : إما كانت تشيع ، وعندما علم الرشيد بذلك حلف أن يطلقها (٢٠ ... ولعل لهذا السبب أحرق أهل السنة قبرها مع ما أحرقوا من قبور بني بويه وقبر الكاظم (ع) وذلك عندما وقعت الفتنة العظيمة بن السنة والشيعة سنة ٤٤٣ هـ (١٠)

وأما وزراء العباسين ، فأمرهم أظهر من أن محتاج الى بيان ، فإن التاريخ محدثنا : أن العباسين ، ابتداء من السفاح، كانوا غالباً يبطشون بوزرائهم ، بسبب اطلاعهم على تشيعهم ، وممالأتهم للعلوين . ابتداء بأبي سلمة ، فأبي مسلم ، فيعقوب بن داوود .. وهكلـ الى أن يتنهي الأمر بالفضل بن سهل، وغيره من بعده ، بل وحي نكبة البرامكة يقال: إن سيبها هوتشيعهم للعلوين !!وان كان يقال: إن الرضا عليه السلام دعاعليهم، لاتبهم كانوا سبب قتل أبيه ..

الا إذا كان تظاهرهم بمحبة العلويين بجاراة للرأي العام ، وسياسة منهم ، فاستغل ذلك الرشيد ضدهم نعم. لقدبلغ الامرحدا أصبح معه:

<sup>(</sup>١) كلمة «الشيع » التي ترد في هذا الكتاب ' لا أقصد بها غالباً – التشيع بمفهومه الأخص و المذهب المعروث ' وإنما أقصد بها مجرد الولاء والحب العلويين ' وتأييدهم ضد خصومهم ' سواء أكان ذلك من الشيمة بالمنى المعروث ' أو من غيرهم من أهل الفرق الإسلامية الاخرى.

<sup>(</sup>٢) الطبري ج ١١ / ٢٥٧ ' طبع ليدن ..

 <sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الصدوق في المجالس ، فراجع : رجال المامقاني ، مادة : «زبيدة» .

<sup>(؛)</sup> الكني والألقاب ج ٢ / ٢٨٩ نقلا عن ابن شحنة في روضة المناظر .

التسمي بـ«الوزير»يعتبر شؤماً: و ينفر الناس منه كل النفور، كماسنشير اليه فيا بأتى إن شاءالله تعالى..

وأما عن امرائهم وقوادهم ، فالأمر فيهم أوضح وأجلى؛ حيث إنهم ما كانوا يرون إلا والياً أو قائداً غرج عليهم داعياً للعلويين ، أو آخر قد خلع طاعتهم ، واستجاب للعوة خصومهم آل علي ، أو ثالث غشى أن يميل اليهم ، ويتعاطف معهم .. وقلد بدأ قوادهم بالحروج عليهم من زمن السفاح ، الذي خرج عليه ابن شيخ المهري ، داعياً لآل علي ، وبعسد ذلك كانت ثورة القواد على المنصور داعسن إلى موالاة أهل البيت ، وقامت ثورة ضد المنصور ، وداعية العلويين في نفس خراسان، وذلك في سنة ( ١٤٠ ه ) . وبعد ذلك وفي زمن المهدي العيسي قامت ثورة اخرى في خراسان تدعو الى آل أبي طالب بقيسادة صالح بن أبي حبال .. وعظم شأنه جداً ، ولم يمكنهم القضاء عليه إلا بإعال المينة (١٠ وأما في زمن الرشيد ، فقد ثارت الفتن بين أهسل السنة والفضة ، على حد تعبر النجوم الزاهرة ..

## الخطر الحقيقي :

وأما الذي كان يكمن فيسه الحطر الحقيقي ، وكان مز الدولسة ، ويزعزع من أركامسا .. فهو ثورات العلويين أنفسهم ، حتى ليقال : إنسه قد بويع لمحمد بن عبد الله بن الحسن ، وأخيه ابراهيم في أكثر الأمصار ، وذلك في سنة ١٤٥٥ هـ وبعد ذلك كانت واقعة فخ المشهورة، ثم استمر الحال على ذلك ، فلم يكن العباسيون يرون ، إلا علوياً ثاتراً، أو أنه يدبر الثورة ، حتى أوائل زمن المأمون ، حيث بلغت الحالة فيه

<sup>(</sup>١) راجع : لطف التدبير ص ١٠٥ .

في السوء والتدهور الغايسة ، وأوفت على النهاية .. حتى ليقسال : إن الثورات العلوية ، التي قامت فيا بن عهد السفاح ، وأواثل عهد المأمون. وبالتحديد إلى حوالي سنة ٢٠٠ هـ أي فيا يقل عن سبعين عامساً ، قمد قاربت الثلاثين ثورة ، هذا بغض النظر عن الثورات الأخرى التي كانت تدعو لهم ، وإلى موالاتهم ..

وستأتي الاشارة إلى بعض الثورات العلوية التي قيامت ضد المأمون بالحصوص ، وإلى أنه حتى قائده العظيم ، طاهر بن الحسين ، ب بل وجميع آل طاهر <sup>11)</sup> .. وكذلك وزيره الفضل بن سهل ، وهرتمــة بن أعين ، وغيرهم ، وغيرهم ، كانوا يتهمون بالتشيع للعلويين ..

ولسوف ينضح أن الرضع في عهده قد أصبح إلى حد كبر شبيها بالوضع الذي كان سائداً في أواخر عهد الامويين ، بفارق واحد بسيط، لو استمر الحال لتسارع لمذلك الفسارق الضعف والسوهن ، وهو : أنه لا يزال كثير من الناس المخدوعين بدعايات المباسيين يعتبرون للكاذعات طبيعية بين من يستحقون الحلاقة !!!.

## ويبقى هنا سؤال :

لماذا لم تكن ثورات العلوبين ، أو الثورات الداعيــة لهم ، تصادف النجاح ، مع أنها كانت تحظى بالتأييد الواسع ، في مختلف فئات الشعب، وطبقاته ؟!..

وجوابنا عن هذا السؤال هو : أن الذي يراجع التاريخ برى ــ بمــا لا مجــا للمناك ـــ : أن تلك الثورات لم يكن يسبقها التخطيط ،

<sup>(</sup>١) راجع : الكامل لابن الأثير ' حوادث سنة ٢٥٠ ه .

والاعداد الكافيان ، وما كان العباسيون ليعطوها الفرصة لتخطيط واعداد يمكن أن يصل إلى درجة تمكنه من أن يذهب بدولة الجبارين ..

هذا بالاضافة إلى فساد القيادة القبلية آنذاك، والتي كانت السبب الأول والأخير لنجاح أية ثورة أو فشلها .. وسيأتي تفصيل ذلك عــلى النحو الكاني والشاني ، في فصل : مدى جدية العرض ، إن شاء الله .

#### ونتيجة كل ذلك :

وهكذا .. يتضع : أن سياسات العباسين ، لم تستطع أن نحقق لهم الأهداف التي كانوا يتوخون تحقيقها ، وإنما كانت نتائجها عكسية بالنسبة إليهم،ودماراً ووبالاً عليهم ، قبل أن تكون وبالاً على أي من خصومهم .. وبالأخص أبناء عمهم العلوين ...

# القِسْمُ الثَّابِي

# ظرفف البيعة فأسبابها ،

- ١ ــ شخصية الإمام الرضا (ع) .
  - ٢ ــ من هو المأمون ؟.
    - ٣ ــ آمال المأمون ، وآلامه ..
    - ٤ ــ ظروف البيعة وأسبابها .
- اسباب البيعة لدى الآخرين .

# شخصية الامام الرضا عليه السلام

#### لحسات:

الإمام الرضا (ع) ، هو ثامن الأثمة الاثني عشر ، الذين نص عليهم النبي (ص) : علي بن موسى ، بن جعفر ، بن محمد ، بن علي ، ابن الجي طالب، صلوات الله عليهم أجمعين ..

ستة آباؤه من همم أفضل من يشرب صوب الغمام كنته : أبو الحسن ..

ومن ألقابه : الرضا ، والصابر ، والزكي ، والولي ..

نقش خانمه : حسبـي الله ..

وقيل : بل نقشه : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله <sup>(۱)</sup> ..

ولد في المدينة سنة ١٤٨ هـ . أي : في نفس السنة التي توفي فيهــــا

<sup>(</sup>۱) كا رأي بالنسبة لللقب ؛ ونقش الخاتم : وهو أنه كثيراً ما يعبر عن ظاهرة من نوع معين ؛ وظروف اجتماعية ، وسياسية ، ونفسية ، وغير ذلك ... وكذلك عن مميزات . وملكات شخصية خاصة . ونأمل أن نونق لبحث هذا الموضوع مستوفى في فرصة اخرى إن شاء الله .

جده الإمام الصادق (ع) على قول أكثر العلماء والمؤرخين مثل :

المفيد في الارشاد ، والشبراوي في الانحاف نحب الاشراف ، والكلبي في الكيافي ، والكفعمي في المصباح ، والشهيد في الدروس ، والطبرسي في أعلام الورى ، والفتال النيسابوري في روضة الواعظين ، والصدوق في علل الشرايع ، وتساج الدين محمد بن زهرة في غايسة الاختصار ، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ، والاردبيلي في جامع الرواة ، والمسعودي في مروج الذهب ، وإن كان في كلامه اضطراب ، وأبوالفداء في تاريخه ، والكتبي الشافعي في تضور الأبصار ، والبغدادي في وابن حجر في صواعقه ، والشبلنجي في نسور الأبصار ، والبغدادي في سبائك الذهب ، وابن الجوزي في تذكرة الحواص ، وابن الوردي في تاريخه ، ونقل عناب بن أسد يقول : إنه سمع جاعة من أهل المدينة يقولون ذلك ، وغير هؤلاء كثير يقول : إنه سمع جاعة من أهل المدينة يقولون ذلك ، وغير هؤلاء كثير

وذهب آخرون – وهم الأقل – إلى أن ولادته (ع) ، كانت سنة ١٥٣ ه . منهم : الاربلي في كشف الغمة ، وابن شهراشوب في المناقب، والصدوق في عيون الأخبار ، وإن كان في كلامه اضطراب ، والمسعودي في إثبات الوصية ، وابن خلكان في وفيات الأعيان ، وابن عبد الوهاب في عيون المعجزات ، واليافعي في مرآة الجنان ..

وقيل : إن ولادته كانت سنة ١٥١ ه .

والقول الأول هو الأقوى والأشهر .. ولم يذهب إلى القولين الأخيرين إلا قلة ..

وتوفي (ع) في طوس سنة ٢٠٣ ه. على قول معظم العلماء، والمؤرخين، والشاذ النادر لا يلتفت إليه ..

وبعد:

فأما علمه ، وورعه وتقواه :

فذلك مما اتفق عليه المؤرخون أجمع ، يعلم ذلك بأدني مراجعة للكتب الناريخية ؛ ويكفي هنسا أن نذكر أن نفس المأمون قد اعترف بذلك ، أكثر من مرة ، وفي أكثر من ماسبة .. بل في كلامه : أن الرضا (ع) أعلم أهل الأرض ، وأعبدهم .. ولقد قال لرجاء بن أبي الضحاك : « .. بلي يا ابن أبي الضحاك ؛ هذا خير أهل الأرض ، وأعلمهم ، وأعبدهم .. "(١) .

وقد قال أيضاً للعباسيين ، عندمـــا جمعهم ، في سنة ٢٠٠ هـ. وهم أكثر من ثلاثة وثلاثين ألفاً <sup>(۱)</sup> :

<sup>(</sup>١) راجع : البحار ج ٤٩ ص ه ٩ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٨٣ ، وغير ذلك ..

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ج ٣ ص ١٤٤ ، والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٦١ ، وغاية المرام الدمري الموصلي ص ١٦١ ، وماثر الإنافة في ممالم الخلافة ج ١ ص ٢٦٢ ، والطبري، طبح ليدن ج ١١ ص ١٠٠٠ ، وتاريخ الخلفاء السيوطي ص ٣٦٣ ، وغير ذلك .. وورد ذلك أيضاً في رسالة الحسن بن سهل ، لحيى بن أبي خالد ؟ فراجم: الطبري ج ١١ ص ١١٦ . ولكن في تاريخ التمدن الإسم ج ٦ المطبوع مع الديون والحدائق ص ٣٤٠ مذا .. ولكن في تاريخ التمدن الاسلامي ، ج ١ ص ٢٧١ ويؤيده ما في وفيات الأعياد لإبن خلكان ، طبح من تة ١٦٠ ج ١ ص ١٧٦ ، ويساعد عليه الإعتبار أيضاً ؛ أن الذين أحصوا آتئة هم : العباسون خاصة المأون ، دون غيرهم من سائر بني العباس . (٣) راجح : مروج الذهب ج ٣ ص ١٤١ ، والكغري في المناس بن المهام يد ١٠٥ من ١٩٦ ، والغخري تاريخ الدول ص ١١٣ ، وتأخري تاريخ الدول ص ١١٠ ، وتجارب الامم ج ١ ص ١٤٢ .

قال عبدالله بن المبارك .

هذا عـــلى والهــــدى يقــوده من خبر فتيان قريش عوده (١)

ولوضوح هذا الأمر نكتفي هنـــا مهذا المقدار ، وننتقل إلى الحديث عن امور هامة اخرى ، ومـــا مهنا في المقام هو إعطاء لمحة سربعــة عن مكانته ، وشخصيته (ع) ، فنقول :

## وأما مركزه وشخصيته (ع) :

فهو من الامور البدسية ، التي لا يكاد بجهلهـــا أحد ، وقد ساعده سوء الأحوال بين الأمن والمأمون على القيام بأعباء الرسالة ، وعلى زيادة جهوده ، ومضاعفة نشاطاته ؛ حيث قد فسح المجال لشيعته للاتصال به، والاستفادة من توجيهاته ؛ مما أدى بالتالي ــ مع ما كان يتمتع به (ع) من مزايا فريدة، وما كان ينتهجه من سلوك مثالي ــ إلى تحكم مركزه، وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الدولة الإسلامية ، يقول الصولي :

ألا إن خير الناس نفساً ووالداً ورهطباً وأجداداً على المظم اتينا بــه للحلم والعلم ثامنــاً إمامـاً يؤدي حجة الله يكتم (٢) بل لقد قال هو نفسه (ع) مرة المأمون . وهو يتحدث عن ولايــة

وفي مرآة الجنان ج ۲ ص ۱۱ ، قال : إنه لم يجد في وقته أفضل ، ولا أسق بالدخلاة ،
 من علي بن موسى الرضا . . ونحو ذلك ما في البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۲۶۷ ، ويتابيع
 المودة للحنفي ص ۳۵۵ ، ونظرية الامامة ص ۳۵٦ ووفيات الاعيان طبع سنة ١٣١٠ .
 ج ١ ص ٣٢١ ، وامبر اطورية العرب ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ج ۽ ص ٣٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) نفس المصدر ج ؛ ص ۳۳۳ ، وهي ني مقتبس الاثر ج ۲۳ ، ص ۳۲۸ ، لكنه لم
 يذكر قائلها ..

العهد : ١ .. وما زادني هذا الأمر ، الذي دخلت فيه في النعمة عندي شيئاً ، ولقد كنت في المدينة ، وكتابي بنفذ في المشرق والمغرب ، ولقد كنت أركب حماري ، وأمر في سكك المدينة ، وما جا أعز منى .. ١٠٠٠.

ويكفي أن نذكر هنا قول ابن مؤنس ــ عــــــــ الإمام (ع) ، وقد أسَّر (ع) للمأمون بشيء ، قال ابن مؤنس :

« .. يا أمير المؤمن، هذا الذي بجنبك والله صم يعبد دون الله (٢٠٠٠ .. وفي الكتاب الذي طلب المأمون فيه من الرضا أن مجمع له أصول الدين، وفروعه ، قال المأمون : إن الإمام : « حجة الله على خلقه ، ومعدن العلم ، ومفترض الطاعــة .. » (٣) . كما أن المأمون كــان يعبر عن الرضا (ع) بد : « أخيه » ، ونخاطبه بد « يا سيدي » .

وكتب للعباسيين يصف الرضا ، ويقول : د .. وأما ما كنت أردته من البيعة لعلى بن موسى ، بعد استحقاق منه لهـــا في نفسه ، واختبار مي له ... إلى أن قال : وأما مــا ذكرتم من استبصار المأمون في البيعة لأبي الحسن ، فا بابع له إلا مستبصراً في أمره ، عالماً بأنه لم يبق على ظهرها أبين فضلاً ، ولا أظهر عفة ، ولا أورع ورعاً ، ولا أزهد زهداً في الدنيا ، ولا أطلق نفساً ، ولا أرضى في الخاصة والعامة ، ولا أشد في ذات الله منه .. . (1) .

 <sup>(</sup>١) البحارج ٩٩ ص ١٥٥ ، وص ١٤٤ ، والكاني ج ٨ ص ١٥١ ، وعيون أخبار
 الرضاج ٢ ص ١٩٧ .

 <sup>(</sup>۲) البحارج ۹؛ ص ۱۹۲ ، وأعيان الشيعة ج ؛ قسم ۲ ص ۱۳۸ ، وعبون أغباد
 الرضاج ۲ ص ۱۹۱ ، ومستد الامام الرضاج ۱ ص ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) نظرية الامامة ص ٣٨٨ .

<sup>(؛)</sup> الرسالة مذكورة في أواخر هذا الكتاب .

وفي كل ما قدمناه دلالة واضحة عـــلى سجايا الإمام ، ومركزه ، وشخصيته . وكما يقولون : ، والفضل ما شهدت به الأعداء ، ..

ومما يدل على مكانته وهيبته ما ورد في رواية أخرى ، يقول فيها المتحدث : و .. دخلنا ( أي هو والرضا وع » ) على المأمون ، فإذا المجلس غاص بأهله ، ومحمد بن جعفر في جاعة الطالبين والهاشمين ، والقواد حضور . فلم دخلنا قام المأمون ، وقام محمد بن جعفر ، وجميع بني هاشم ، فما زالوا وقوفاً والرضا جالس مسع المأمون ، حتى أمرهم بالجلوس ؛ فجلسوا ؛ فلم يزل المأمون مقبلاً عليه ساعة الغ (1) » .

## وأما ما جرى في نيسابور :

فلا يكاد مخلو منه كتاب يتعرض لأحوال الرضا (ع) ، ومسره المل مره ، فإنه عندما دخل نيسابور تعرض له الحافظان : أبو زرعة الرازي، ومحمد بن أسلم الطوسي ، ومعها من طلبة العلم ما لا محصى ، وتضرعوا إليه أن يرمهم وجهه ؛ فأقر عيون الحلائق بطلعته ، والناس على طبقاتهم ليه أن يرمهم وجهه ؛ فأقر عيون الحلائق بطلعته ، والناس على طبقاتهم المراب ، ومقبل لحافر بعلته ، ومطول عنقه الى مظلة المهد ، إلى أن انتصف النهار ، وجرت الدموع كالأنهار ، وصاحت الأثمة :

٩ معاشر الناس ، أنصتوا ، وعوا ، ولا تؤذوا رسول الله (ص)
 في عَرّته .. ٤

فأملى صلوات الله عليه ، عليهم ، بعد أن ذكر السلسلة الذهبية الشهرة

 <sup>(</sup>۱) مسئد الامام الرضاج ۲ ص ۷٦ ، والبحار ج ۶۹ ص ۱۷۵ ، وعيون أخبار الرضا
 ج ۲ ص ۱۰۵ .

السند ، قوله : « لا إله إلا الله حصني ؛ فمن دخل حصني أمن مـــن عذابــى .. »

فلما مرت الراحلة أخرج رأسه مرة ثانية إليهم ، وقال : • بشروطها ، وأنا من شروطها ي .

فعد أهل المحابر والدوى ، فأنافوا على العشرين ألفاً . كذلك وصف المؤرخون هذه الحادثة الشهيرة (١١ .. ولسوف نتحدث عن هسذه القضية بالتفصيل في فصل : وخطة الإمام ، إن شاء الله تعالى ..

وعن أسناد هذه الرواية ، الذي أورده الإمـام (ع) ، يقول الإمام أحمد بن حنبل : « لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرىء من جنته». على ما في الصواعق المحرقة ، ونزهة المجالس <sup>(۲)</sup> ، وغير ذلك ..

ونقل أن بعض أمراء السامانية بلغــه هذا الحديث بسنده ؛ فكتبــه بالذهب ، وأوصى أن يدفن معه .

<sup>(1)</sup> نقله في مجلة مدينة العلم ، السنة الاولى من ه ١٤ من صاحب تاريخ نيسابور ، وعن المناوي في شرح الجامع الصغير ، وهمي أيضاً في الصواعق المحرقة ص ١٢٧ ، وحلية الأولياء ج ٣ ص ١٩٥ ، وأمالي الصدوق من ٢٠٠ ، وينابيع المودة ص ٢٠٤ ، ومن ٢٠٥ ، وقد ذكر قوله عليه السلام : وانا من شروطها ، في الموضع الثاني نقط . والبحار ج ٩٥ ص ١٢٣ ، ١٢٧ ، ١٢٧ و الفصول المهمة لابن الصباغ ص ٢٠٠ ، وقور الأبصار ص ١٤١ ، ونقلها في مسئد الامام الرضاج ١ ص ١٤٥ ؛ ون التحرير الأبحار ص ١٤١ ، ونقلها في مسئد وهي موجودة في مراجع كثيرة اخرى . لكن يلاحظ أن بعض مؤلاه قد حلف قوله عليه السلام : و بشروطها ، وأنا من شروطها » ، ولا يخفى السبب في ذلك .

 <sup>(</sup>٢) وفيه في ج ١ ص ٢٢ ، قال : و إنه (أي الامام أحمد) قرأها على مصروع فأفاق ».

## وها نحن أمام نصوص اخرى :

وكذلك نرى هيبة الإمام (ع) ، وقوة شخصيته ، في موقفه مع الفضل ابن سهل ... أعظم رجل في البلاط العباسي ... وذلك عندما طلب منسه الفضل كتاب الضان ، والأمان ؛ حيث أوقفه ساعة ، ثم رفع رأسه إليه ، وسأله عن حاجته ؛ فقال : « يا سيدي .. إلى أن قال الراوي : ثم أمره بقراءة الكتاب .. وكان كتاباً في أكبر جلد .. فلم يزل قائماً ... قرأه !! الخ .. ، (١) .

ثم رأينا المأمون عندما قتل الفضل بن سهل ذا الرئاستين ، وشغب عليه القواد والجند ، ومن كان من رجال ذي الرئاستين . وقسد جاءوا بالنيران ليحرقوا الباب عليه ، ليصلوا إليسه – قد رأينا – كيف هرع إلى الإمام ، يطلب منه أن يتدخل لانقاذه ؛ فخرج (ع) إليهم، وأمرهم بالنفرق ؛ فنفرقوا .. يقول ياسر الحادم : و فأقبل الناس والله ، يقع بعضهم على بعض ، وما أشار لأحد إلا ركض ، ومر، ولم يقف .. "(۱).

وفي كتاب العهد الذي كتبه المـــأمون نخط يده ـــ كما صرح به كل من تعرض له ـــ فقرات تدل على سجايـــا الإمام ، وعــــلى مركزه ، وشخصيته ، يقول المأمون عنه : « .. لما رأى من فضله البارع، وعلمه

 <sup>(</sup>۱) أحيان الشيعة ج ٤ قسم ۲ ص ۱۳۹ ، و عيون أخيار الرضاج ۲ ص ۱۹۳ ، ۱۹۳ والبحارج ٤٩ ص ١٦٨ ،

<sup>(</sup>۲) المناقب ع به س۳۹۷ ، وروضة الواعظين ع ۱ س ۲۷۳ ، وکشف الفة ج ۳ س ۲۷۰ و الکناني ج ۱ ص ۴۷۰ و الکناني ج ۱ ص ۴۷۰ و الکناني ج ۱ ص ۴۵۰ و الحال الدی مس ۳۲۶ ، و احیان الشیعة ج به قسم ۲ ص ۱۹۲ ، و ارشاد قسم ۲ ص ۱۹۲ ، و ارشاد المفید ص ۴۲۶ ، و ارشاد المفید ص ۴۲۶ ، و البحار ج به ب س ۱۲۹ ، و ممادن المکحة مس ۱۸۳ ، و شرح میدیة أبني فراس ص ۱۸۳ .

الناصع ، وورعه الظاهر ، وزهده الخالص ، وتخليه من الدنيا ، وتسلمه من الناس .

وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطية ، والألسن عليه متفقة ، والكلمة فيه جامعة ، ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً ، وناشياً ، وحدثاً،ومكتهلاً الخ ... ، وكتاب العهد مذكور في أواخر هذا الكتاب ..

## وفي نهاية المطاف :

فإن الإمام (ع) هو أحد العشرة، الذين هم على حد تعبير الجاحظ: « كل واحد منهم : عالم ، زاهد ، ناسك ، شجاع، جواد ، طاهر، زاك ، والذين هم بين خليفة ، أو مرشح لها .. ، (١١)

وهو على ما في النجوم الزاهرة : « سيد بني هاشم في زمانه،وأجلهم . وكان المأمون يعظمه ، ويجله ، ونخضم له ، ويتفانى فيه .. ، (٢٠) .

ومثله ما عن سنن ابن ماجة ، على في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ۲۷۸ ..

وقال عنه (ع) عارف تامر : ٥ يعتبر من الأثمـة الذين لعبوا دوراً كبيراً على مسرح الأحداث الإسلامية في عصره .. ، (٣) .

وأخيراً .. فقد وصفه أبو الصلت ، ورجاء بن أبي الضحاك، وإبراهم ابن العباس ، وغيرهم ، وغيرهم .. بما لو أردنا نقله لطال بنا المقيام .. وحسينا ما ذكرنا ؛ فإننا إذا أردنا أن نلم بما قيل في حق الإمام (ع) لاحتجنا إلى تأليف خاص ، ووقت طويل ..

<sup>(</sup>١) آثار الحاحظ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) الامامة في الاسلام ص ١٢٥ .

# من هو المأمون ؟

#### لحسات:

هو عبدالله بن هارون الرشيد .

أبوه : خامس خلفاء بني العباس .. وهو سابعهم، بعد أخيه الأمين ..

أمه : جاريـــة خراسانية ، إسمها : و مراجل ۽ . وقد ماتت بعد ولادتها إياه ، وهي ما تزال نفساء .. فنشأ يتيم آلام .

وقد كانت أمه ــ كما يقول المؤرخون ــ أشوه ، واقذر جاريـة في مطبخ الرشيد .

وذلك هـو الــذي بجعلنــا نصدق القصة الي تقـــال عن السبب في ملها به (١) ..

<sup>(</sup>١) وتحكى هذه القصة على النحو التالي : أن زبيدة لاعبت الرشيد بالشطرنج على الحكم والرضا ؛ فغلبته ؛ فعكمت عليه أن يطأ أقبح وأفدر وأشوه جارية في المطبخ ؛ فبلل لها خراج مصر والدراق لتعفيه من ذلك ؛ فلم تقبل ، ولم تجد جارية تجمع السفات المذكورة غير مراجل ؛ فطلبت إليه أن يطأها ، فجاه المأمون .. راجع حياة الحيوان الديري ج ١ مس ٧٢ . وأعلام الناس في أعبار البرامكة ، وبني العباس للاتليدي مس ١٠٠ ، ١٠٧ ، وعيون التواريخ . وأشار إليها اشارة واضحة : الإسحاق في =

دفعه أبوه إلى جعفر بن محبى البرمكي ؛ فنشأ في حجره .

كانت ولادتـه في سنة ١٧٠ ه. في نفس الليلة التي تولى فيهـــا أبوه الحلافة ..

وكانت وفاته سنة ۲۱۸ ه.

وكان مربيـــه الفضل بن سهل ، ثم أصبح وزيره ، وهو المعروف بذي الرئاستين ..

وكان قائده : طاهر بن الحسين ذو اليمينين ..

#### ميزات وخصائص :

وقد كانت حياته حياة جد ونشاط ، وتقشف ، عــلى العكس من أحيد الأمين ، الذي نشأ في كنف وزبيدة، ، وما أدراك ما وزبيدة، ، فقد كانت حياته حياة نعمة وثرف ، عمل إلى اللعب والبطالــة ، أكثر منه إلى الجد والحزم. يظهر ذلك لكل من راجع تاريخ حياة الأعوين ..

ولعل سر ذلك يعود إلى أن المأمون لم يكن كأخيسه ، يشعر بأصالة عتده ، ولا كان مطمئناً إلى مستقبله ، وإلى رضا العباسيين به . بل كان يقطع بعدم رضاهم به خليفة وحاكماً ؛ ولهذا .. فقد وجد أنه ليس لديه أي رصيد يعتمد عليه غير نفسه ؛ فشمر عن ساعد الجد ، وبدأ مخطط لمستقبله منذ اللحظة الاولى التي أدرك فيها واقعه ، والمميزات التي كمان يتمتم مها أخوه الأمين عليه ..

المنائف أشبار الاول ص ١٧٤ ، وكذلك في روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبراد ص ١٥٧. ولا ينافي ذلك أنه ولد في الليلة التي تول فيا أبوء الخلافة؛ فان أو لياء المهد كانوا يتولون أعظم الولايات من قبل الخلفاء ؛ وقد قسم الرشيد الدولة كلها بين أولادة الثلاثة : الأمين ، والمأمون والقاسم ، ولم يبق لنفسه شيئًا، وهو على قيدا لحياة ...

بل نلاحظ : أنه كان يستفيد من أخطاء أخيه الأمين ؛ فان : • الفضل عندما رأى اشتغال الأمين باللهو واللعب ، أشار على المأمون بإظهار الورع والدين ، وحسن السيرة ؛ فأظهر المأمون ذلك .. وكان كلما اعتمد الأمين حركة ناقصة اعتمد المأمون حركة شديدة » (۱) .

ومن هنا نعرف السر فيا يظهر من رسالته للعباسين ؛ حيث نصب فيها نفسه واعظاً تقياً ، وأضفى عليها هالة من التقى والورع !! والزهد في الدنيا !! والالتزام بأحكام الشريعة ، وتعالم الدين !!.. لروه ويراه الناس نوعية أخرى تفضل نوعية أخيه الأمن ، وتزيد عليها ..

## ما يقال عن المأمون :

وعـــلى كل حال .. فان المأمون كان قد برع في العلوم والفنون ، حتى فاق أفرانه ، بل فاق جميع خلفاء بني العباس ..

وقد قال بعضهم : و لم يكن في بني العباس أعلم من المأمون ، <sup>(r)</sup> . وقال عنه ابن الندم انه : و أعلم الحلفاء بالفقه والكلام ، <sup>(r)</sup> .

وقال عنه محمد فرید وجدي : « لم یل الحلاقة بعد الحلفاء الراشدین أكفأ منه <sub>»</sub> (<sup>4)</sup> .

وفي الأخبار الطوال : « وكان شههاً ، بعيد الهمة ، أبـي النفس ، وكان نجم بني العباس في العلم والحكمة .. »

 <sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السلطانية ص ٢١٢. ولكن سيأتي أن المأمون هو الذي طلب من الفضل: أن يشيع عنه الزهد والتقوى ، وليس الفضل هو المشير عليه بذلك ..

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان للدميري ج ١ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) فهرست ابن النديم ، طبع مطبعة الاستقامة في القاهرة ص ١٧٤ .

<sup>(؛)</sup> دائرة المعارف الاسلامية ج ١ ص ٦٢٠ .

بل لقد روي عن الإمام علي (ع) ، أنه قال ــ وهو يصف خلفاء بني العباس ــ : 1 سابعهم أعلمهم » (١١) .

وقد وصفه السيوطي وابن تغري بردى ، وابن شاكر الكنبي؛ فقالوا : « وكان أفضل رجال بني العباس : حزماً ، وعزمـاً ، وحلماً ، وعلماً ، ورأياً ، ودهاء (٢) ، وهيبة ، وشجاعة ، وسؤدداً ، وسماحة ،

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٢٧٦ ، وسفينة البحار ج ٢ ص ٣٣٢،مادة : «غيب » .

<sup>(</sup>y) دها، المأمون ، وحنكته ، وسياسته من المسلمات ، والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ فقد روى لنا ابن عبد ربه في العقد الفريد ج ١ ص ١٢٣ ، والجهشياري في الوزراء و الكتاب ص ٢٣١ : كيف أنه بين الفضل بن سهل : أن أخاء الأمين كان يستطيع أن يتضم عليه ، لو أنه أرسل إلى أهل البلاد التي يحكمها المأمون يخبرهم : أنه قد وضع عنهم الشواج إلى سنة .. فعينته ، إن لم يقبل المأمون ، قامت البلاد ضده ، وإن قبل لم يحد ما يسهيل باخت ، فيقومون ضده ، وفي كلا الحاليين يكون النصر للامين ، لو وقعت بينهما الحرب ؛ فعمد الفضل ربه ، على أن لم يحتد الأمين ، واتباعه إلى هذا الرأي .. وإن كان في العقد الفريد الملك السيد ، ص ٥٠ ينسب هذا الرأي إلى الشيخ أبي الحسن القطيفي ، وأنه أشار به على الأمين ؛ فلم يقبله . وفي المحاس والمسادي طبع مصر ج ٢ ص ٧٧ ، ٧٧ نسبة إلى شيخ مسن أشار به على الأمين ظم يقبل منه .

وقد رأينا أيضاً : أنه عندما تسلم زمام الحكم قد طلب من الفضل : أن يشيع عنه الزهد والتقوى والورع ؛ فقعل .. واجع تاريخ التمدن الاسلامي ج ؛ مس ٢٦١ . ورأينا كذلك : أنه يقتل الفضل ، وبيكي عليه ، ويقتل قتلته ، ويقتل الرضا، ثم يبكي عليه .. ويقتل ظهراً ، ويولي أبناء مكانه . ورأينا أيضاً : أنه يولي الرضا المهد ، ويوهم المباسين : أن ذلك كان من تدبير الفضل ، ويقتل أخاه ، ويوهمهم أن الذنب في ذلك عل الفضل وطاهر .. إلى آخر ما هناك ، ما سيأتي ، وغيره ، ما يدل عل عمقه ، ودهائه ، وحنكته ، وسياحته .. وأن الفضل وغيره ، ما كافوا إلا دمي لمه يلهو ويلمب بها ، وعركما كيف شاه ، وحيثما أواد ..

لولا أنه شان ذلك كله .. بالقول مخلق القرآن <sup>(١)</sup> ، ولم يل الحلافة من بني العبا*س* أعلم منه ... ، <sup>(٢)</sup> .

#### شهادة ذات أهمية :

وقد شهد له أبوه نفسه بالتقدم على أخيه الأمنن ؛ قال : ١ .. وقد عنيت بتصحيح هذا المهيد ، وتصيره إلى من أرضى سبرته ، وأحسد طريقته ، وأثن تحسن سياسته ، وآمن ضعفه ووهنه ، وهو : عبدالله . وبنو هاشم \_ يعني العباسين \_ ماثلون إلى محمد باهوائهم ، وفيه ما فيه من الانقياد لهواه ، والتصرف مع طويته ، والتبذير لما حوته يده ، ومشاركة النساء ، والاماء في رأيه . وعبد الله المرضي الطريقة ، الأصيل الرأي ، الموثوق به في الأمر العظم ؛ فإن ملت إلى عبدالله ، أسخطت بني هاشم ، وإن أفردت محمداً بالأمر ، لم آمن تخليطه على الرعية .. " ( ) .

وقسال أيضاً : ﴿ إِنِي لأَعرف في عبسـدالله حزم المنصور ، ونسك المهدي ، وعزة الهادي ، ولو شئت أن أنسبه إلى الرابع ــ يعني نفسه ــ لنسبته ، وقد قدمت محمداً عليه ، وإني لأعلم أنه منقاد لهواه ، مبذر

 <sup>(</sup>١) قال القلقشدي في كتابه : مآثر الانافة في ممام الخلافة ج ١ ص ٢١٣ : إنه قد طمن الناس!! هل المأمون ثلاثة أشياء : الأول : القول بخلق القرآن!! . الثاني : الششيع ، الثالث : بث علوم الفلاصفة بين المسلمين ..

فتأمل ، بالله عليك بهذه الامور ، التي عدوها من المطاعن ، وبعد ذلك : فاضحك ، أو فابك على عقول هؤلاء الجهلاء ، الذين يسميهم الناس ، أو يسمون أنفسهم علماء !!! والعلم من هؤلاء وأمثالهم بري. . . .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الخلفاء من ۳۰۹ ، وفوات الوفیات ج ۱ من ۲۳۹ ، والنجوم الزاهرة ، وتاریخ الخمیس ج ۲۰ من ۳۳۶ .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب طبع بيروت ج ٣ ص ٣٥٢ ، ٣٥٣ .

لما حوته يده ، يشاركه في رأيه الاماء والنساء ، ولولا أم جعفر ــ يعني في زيدة ــ وميل بني هـــاشم ، لقدمت عبدالله عليـــه .. ، (١٠) . يعني في ولائة العهد .

(۱) راجع شرح قصيدة ابن عبدون لابن بدرون ص ١٤٥ ، وتاريخ الخلفاء السيوطي ص
 ٣٠٧ ، وقريب منه ما أي الأشبار الطوال ص ١٠١ ، والاتحاف بجب الأشراف ص ٢٠١ ، وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٣٣٤ .

هذا .. والرشيد هنا يدعي النسك المهدي مع أن كتب الناريخ زاخرة بأخبار بذخه ، ولحوه ولعبه ؛ ويكفي أن نذكر هنا : أنه قد سلم الأمر ليعقوب بن داود ، وانعسـرف إلى ملذاته وشهواته ، حتى قال فيه بشارين برد أبياته الشهورة :

بني اميسة هبوا طسمال نومكسم إن المخليفة يعقموب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسموا خليفسة الله بين الزق والعود

فراجع : الفخري في الآداب السلطانية ص ١٨٤ ، ١٨٥ ، وتاريخ التمدن الاسلامي المجلد الأول جزء ٢ ص ٧٠٤ ، والبداية والنهاية ، وأي كتاب تاريخي شت ...

هذا ... ولعل ما ينسب إليه من الزهد والورع إنما كان بلحاظ ما قدمناه : من تسمية أبيه له برء المهدي » ؛ لكي يكون مهدي الامة الذي يملأ الأرض قسطاً ، وعدلا . واخترع أحاديث كثيرة لتأبيد مدعاه هذا ..

ولكن الحقيقة هي ما قدمناه ، من أنه لم يكن يقل في تهتكه واستهتاره من غيره من السلفاء ؛ حتى لقد ذكر الطبري في تاريخه ، طبع مطبعة الاستقامة ج ٢ مس ١٠٥ : أنه أليس ابنته با البانوقة » لباس الفتيان ، لتبني في مقدمة الجند والقواد ، وقد رفع اللباء لديها الناهدين ، وكانت سمراه ، حسنة القد ، حلوة ، على حد تعبير الطبري. . فهذا كان يقصد و المهدي المنتظر » !! من تصرفه هذا !! . فهل كان يريد بذلك أن عمد الأرض قسلاً وعدلا ؟ !! .

ولماذا كان الزاهد الورع !! و « المهدي المتنفر » يعذب الناس بالسنانير والزنابير؟، لييتر منهم أموالهم ، ويتخذ الانهام بالزندقة ذريعة الفضاء على خصومه ، كما قدمنا ، وأيضاً يشرب الخمر ، ويسمع الناء ، حتى بلغ في ذلك حداً جمعل يعقوب بن داود يلومه على ذلك ، ويقول له : « ما على هذا استوزرتني ، ولا على هذا صحيتك الخ...» وفي ذلك يقول بعض الشمراء ، يعرض بيعقوب ، ويحت المهدى على الاستعراد في – وعلى كل حسال .. فان كل من تعرض من المؤرخين وغرهم ، لشرح حال المأمون ، قد شهد له بالتقدم ، وبأنه رجل خلفاء بني العباس وواحدهم ..

وما بهمنا هنا ، هو مجرد الاشارة إلى حال المأمون ، وما كان عليه من الدهاء والسياسة ، وحسن التدبير .. ولسنا هنا في صدد تحقيق أحواله، والاحاطة بكافة شؤونه ؛ فان ذلك لا يناسب الغرض الذي وضع مسن أجله هذا الكتاب .

وسيمر معنا في الفصول الآتية المزيد من الكلام عن المأمون وظروفه، مما لـــه نحو ارتباط بالمرضوع الذي عن بصدد تحقيقــه مـن قريب ، أو من بعيد ، إن شاء الله تعالى ..

فعدع عنك يعقوب بن داود جانباً واقبل عـــــلى صهباء طيبة النشر

وأخيراً .. فاننا لا نعرف أحداً يقول بأن المهدي العباسي ، هو المهدي الموعود ، إلا سلم الخاص ؛ فقد نقل ذلك عنه ابن المحتز في طبقات الشعراء ص ؛ ١٠ ، ويدل عل ذلك قول الخاسر في قصيدة له يمدح بها المهدي العباسي على ما في الأغاني ج ٢١ ص

له ثيم عنسد بسلل العلمساء لا يعسرف النساس مقدارها و ، مهسدي امتنسا » والسلني حماهسا وأدرك أوتارهسا

والسيد الحميري أيضاً من كان قد ظن أنه المهدي حقاً لكن فعاله قد بينت : أنه ليس هو ، ولذلك يقول السيد حسبما بروي المرزباني في أخبار السيد الحميري ( المستدرك ) ص ٥٨ :

ظننسا أنه « المهدي » حقساً ولا تقسع الامور كما ظننسا ولا والله ، منا المهسسدي إلا إماماً فضلت أعسل وأسنسي

ولا بأس بالاشارة هنا إلى ما ذكروه ، من أن سبب تسييته بالمخاسر ؛ أنه كان عنده مصحف ؛ فباعه ، واشترى بثمته طنبوراً، فبقيت من ثمته بقية ، فاشترى بها غمراً !!.. فبورك من مهدي أتباعه أشال هذا !! وبوركت امة تعتر ف مجهدي له تلكم الصفات !!.

ذلك على ما في البداية و النهاية ج ١٠ ص ١٤٨ ، ١٤٩ – يقول في ذلك – :

# أمال المأمون وآلامه

## العباسيون لا يرضون بالمأمون !!

لا يشك المؤرخون بأن المأمون كسان أجدر مسن الأمين ، وأحق بالحلاقة (١) .. بل لقد مر اعتراف الرشيد نفسه بذلك ، لكنه اعتذر عن إساده الأمر للأمين : بأن العباسيين ، لا يرضون بالمأسون خليفة ، وحاكماً ، رغم سنه وفضله وكياسته ، وأنهم يرجحون أخاه الأمين عليه، قال الرشيد ، حسيا تقدم : « وبنو هاشم ماثلون إلى محمد بأهوائهم ، وفيه ما فيه .. إلى أن قال : فان ملت إلى ابني عبدالله ، أسخطت بني هاشم ، وإن أفردت محمداً بالأمر ، لم آمن تخليطه على الرعبة اللح !! » ومر أيضاً قول الرشيد : « .. ولولا أم جعفر ، وميل بني هاشم ومر أيضاً قول الرشيد : « .. ولولا أم جعفر ، وميل بني هاشم إليه (أي إلى الأمين ) لقدمت عبد الله عليه .. » .

كما أن المأمون نفسه يقول في رسالته العباسيين ، المذكورة في أواخر هذا الكتاب : « .. وأما ما ذكرتم ، مما مسكم من الجفاء في ولايتي ؛ فلعمري مـــا كان ذلك إلا منكم : بمظافرتكم عليه ، وممايلتكم إياه

 <sup>(</sup>١) ليس المراد هنا : الحدارة الحقيقة ، التي قروها الله ، وبينها محمد صلى الله عليه وآله ،
 وإنما المراد الجدارة التي يفهمها هؤلاء ، واعتاضوا بها عن حكم الله ، وسنة نبيه ...

(أي الأمين) ؛ فلم قتلته ، تفرقتم عباديد ؛ فطوراً أتباعاً لابن أبي خالد، وطوراً أتباعاً لاعرابي ، وطوراً أتباعاً لابن شكلة ، ثم لكل من سل سيفاً على . ولولا أن شيمي العفو ، وطبيعي التجاوز ، ما تركت على وجهها منكم أحداً ؛ فكلكم حلال الدم الخ .. » .

وسوف يأتي قول الفضل بن سهل للمأمون : « .. وبنو أبيك معادون لك ، وأهل بيتك الخ .. » .

إلى آخر ما هنالك مـــن النصوص الدالة على حقيقة الموقف السلبـي للعباسيين ضد المأمون ، وتفضيلهم أخاه الأمين عليه ..

#### سؤال قد تصعب الاجابة عليه :

 فما هو السر يا ترى ؟ في عدم رضا العباسيين بالمأمون ؟! ولمساذا يفضلون أخاه الأمين عليه ؟!! مع أنه همو الأليق والأجسدر والأحق بالحلاقة !!.

إن الإجابة على هذا السؤال ربما تبدو لأول وهلة صعبة ، وشاقة . ولكننا لن نستسلم لهذا الشعور ، ولسوف نحاول الاجابة عليه ، معتمدين على بعض ما بأيدينا من النصوص التاريخية ، التي تلقي لنا ضوءاً كاشفاً على حقيقة القضية ، وواقع الأمر : فنقول :

## الجواب عن السؤال :

لعل سر انحراف العباسيين عن المأمون إلى أخيه الأمين يرجع إلى أن الأمين كان عباسياً ، بكل ما لهذه الكلمة من معى :

فأبوه : هارون ..

وأمه : د زبيدة ، ، حفيدة المنصور، هاشمية (١) ، والتي لو نشرت شعرها ، لما تعلقت – على ما قبل – (٢) إلا بخليفة ، أو ولي عهد . والتي كانت أعظم عباسية على الاطلاق ..

وكان في حجر الفضل بن يميي البرمكي ، أخي الرشيد من الرضاعة، وأعظم رجل نفوذاً في بلاط الرشيد ..

وكان يشرف على مصالحه الفضل بن الربيع ، العربي ، الذي كان جده من طلقاء عبّان ، والذي لم يكن ثمة من شك في ولائه للعباسين.

## أما المأمون :

فقد كان في حجر جعفر بن مجيى ، الذي كان أقل نفوذاً من أخيه الفضل .

وكان مؤدبه ، والذي يشرف عسلى مصالحه ، ذلك الرجل الذي لم يكن العباسيون يرتاحون إليه بشكل خاص ؛ لأنه كان متها بالميل إلى العلويين . والسدي كانت العداوة بينسه وبين مربي الأمن ، الفضل بن الربيع على أشدها ، ذلك الرجل الذي أصبح فيا بعد وزيراً للمأمون ، ومديراً لاموره ، وأعني بسه : « الفضل بن سهل الفارسي » ، وقد

<sup>(</sup>١) وفي الفخري في الآداب السلطانية ص ٢١٢ ، ومروج الذهب ج ٣ ص ٢٩٦ ، والنجوم الزاهرة ج ٣ ص ١٥٩ ، وتاريخ الخلفاء السيوطي ص ٣٠٣ ، وتاريخ اليفاقوبي ج ٣ ص ١٦٢ : « أنه لم يتفق لخليفة عباسي أن يكون عباسي الأب والام ، غير الأبين » ... ولا بأس أيضاً بمراجعة : مختصر التاريخ ص ١٣٠ ، وماثر الانافة في معالم الخلافة ج ١ ص ٢٠٣ ، وابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبون ص ٢٤٣ ، وزهر الآداب ج ٢ ص ٢٩٣ ، طبع دار الجيل .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٣٠٦ .

مل العباسيون الفرس ، وخافوهم ؛ ولذا سرعان ما استبدلوهم بالأثراك وغرهم ..

أما أم المأمون .. فقد كانت خراسانية غير عربية ، وقد مانت أيام نفاسها به ، وحتى لو كانت على قيد الحياة ، فإسها – وهي أشوه ، وأقبح ، وأقذر جارية في مطبخ الرشيد – لن تستطيع أن تكون مثل زبيدة عظمةً ، ونفوذاً ولو قلنا إن موتها كان في مصلحة المأمون لما عدونا الحقيقة ، كيف وقد بلغ من مهانتها – في نظر الناس – أن كان المأمون يعر بها ..

فهذه زينب بنت سلمان ، التي كانت عند بني العباس عنزلة عظيمة ، عندما لم محضر المأمون جنازة ابنها ، واكتفى بارسال أخيه صالح من قبله ، تغضب ، وتقول لصالح : « قل له : يابن مراجل ، أما لو كان محيى بن الحسن بن زيد ، لوضعت ذيلك على فيك ، وعدوت خلف جنازته .. "(1)

والرقاشي الشاعر بمدح الأمين ، ويعرض بهجاء المأمون ، فيقول : لم تلسده أمسة تعرف في السوق التجارا لا ولا حد ، ولا خان ، ولا في الحزي جارا (٢)

يعرض بالمأمون ، وأن أمه كانت أمة تباع ، وتشرى في الأسواق .. بل إن نفس الأمين قد عبر أخاه بأمه ، فقال :

وإذا تطاولت الرجال بفضلها فاربع فانك لست بالمتطساول

 <sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ، طبع دار الكتاب العربي ج ه ص ۳۳۰ ، رالامام السادق والمذاهب الأربعة للجلد الثاني جزء ۽ ص ۴۹٦ .

<sup>(</sup>٢) المعارف لابن قتيبة ، طبع سُنة ١٣٠٠ ، والفخري في الآداب السلطانية ص ٢١٢ .

أعطاك ربك ما هويت وإنما تلقى خلاف هواك عند و مراجل، تعلو المنابر كــل يوم آملاً ما لست من بعدي إليه بواصل (۱) وقد أقذع في هجائه ، حين كتب إليه أيام الفتنة بينها بقوله : يا بن التي بيعت بأبخس قيمة بين الملا في السوق هل من زائد ما فيك موضع غرزة من ابره إلا وفيه نطفة من واحسد فأجابه المأمون :

وإنمــــا أمهات الناس أوعية مستودعات وللأمــــاء أكفاء فـرب معربة ليست بمنجبة<sub>.</sub> وطالما أنجبت في الحدر عجباء<sup>(٢)</sup>

وأخيراً .. فإن خير ما يصور لنا الحالة المعنوية التي كان يعاني منها المأمون ، هو قول دعبل مخاطباً له :

### مركز الأمن هو الأقوى :

وبعد كل ما تقدم ، فإن ما لابد لنا من الاشارة إليه هنا ، هو :

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام للمسري الموصلي ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) معاهد التنصيص ج ١ ص ٢٠٢ ، ووفيات الأعيان ، طبع سنة ١٣١٠ ه . ج ١ ص ١٧٩ ، وتاريخ الخلفاء ص ٣٢٤ ، والشعر والشعراء ص ٤٣٠،٥٥١ ، والغدير ج ٢ ص ٣٧٦ ، والعقد الغريد ، طبع دار الكتاب العربي ج ٢ ص ١٩٦ ، وتاريخ التمدن الاسلامي ، للمجلد الثاني جزء ٣ ص ١١٥ ، وزهر الآداب طبع دار الجيل ج ١ ص ١٣٤ والكنى والألقاب ج ١ ص ٣١٦ وربيح الإبرارج١ ص٧٤٧

قوة مركز الأمين ، بالنسبة إلى أخيه المأمون ؛ حيث قسد كان للأمين حزب قوي جداً ، وأنصار يستطيع أن يعتمد عليهم ، يعملون من أجله ، وفي سبيل تأمين السلطة له ، وهم : أخواله ، والفضل بن محيى البرمكي ، وأكثر البرامكة ، إن لم يكن كلهم ، وأمه : زبيدة ، بـل والعرب أيضاً ، كما سيأتي ..

وإذا ما عرفنا أن هؤلاء هم الذين كانوا يؤثرون على الرشيد كل التأثير ، وكان لهم دور كبير في توجيه سياسة الدولة .. فلسوف نرى أنه كان من الطبيعي أن يضعف الرشيد أمام هذه القوة ، وينصاع لها ، ومن ثم .. لتؤثر مساعيها أثرها ، وتعطي نتيجتها في الوقت المناسب : فيجعل ولاية المهد من بعده لولده الأصغر سناً ، وهو الأمين ، ويترك الأكر بالمأمون به ليكون ولي العهد الثاني بعد الأصغر ..

ولعل تعصب بني هاشم ، وجسلالة عيسى بن جعفر قد لعبا دوراً كبراً في فوز الأمن بالمركز الأول في ولاية عهد أبيه الرشيد (١) . هذا عدا عسن الدور الرئيسي ، الذي لعبته ، زبيدة ، في تكريس الأمر لصالح ولدها (١) .

فيحدثنا المؤرخون: أن عيسى بن جعفر بن المنصور ، حال الأمن جاء إلى الفضل بن يحيى ، وهو متوجه إلى خراسان على رأس جيش ، وقال له : « انشدك الله ، لما عملت بالبيعة لابن أخيى ، فإنه ولدك ، وخلافته لك ، وإن أخيى زبيدة تسألك ذلك .. فوعده الفضل أن يفعل ، وعندما انتصر على الحارجين هناك ، بايع هو ومن معه من القواد والجند لمحمد (١٠) ،

<sup>(</sup>١) ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص ه ٢٤ ، والإتحاف بحب الاشراف ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) زهر الآداب طبع دار الجيل ج ٢ ص ٨١٠ .

 <sup>(</sup>٣) راجع تفصیل ذلک في : الطبري ج ١٠ س ٦١١ ، والنجوم الزاهرة ج ٣
 ص ٧٦ ، والكامل لابن الأثير ج ٥ ص ٨٨ ، وأشار إلى ذلك أيضاً ابن خللون في تاريخه ج ٣ ص ٢١٨ .

رغم أن المأمون كان أسن من الأمين بستة أشهر ، وعملى أقل الأقوال بشهر واحد..

وأصبح الرشيد حينتذ أمام الأمر الواقع ، حيث إن الذي أقدم على هذا الأمر ، هو ذلك الرجل ، الذي لا يمكن رد كلمته ، والذي لـه من النفوذ والسلطان ، والحدمات الجلى ، والأيادي البيضاء عليه ، ما لا يمكن له ، ولا لأحد غيره أن مجحده أو أن يتجاهله ..

ويلاحظ هنا : أن عيسى بن جعفر قد ذكر أن أخته زبيدة ، تسأله أن يقدم على هذا الأمر ، وزبيدة التي تحظى باحترام كبير عند العباسين، ولها نفوذ واسع ، وتأثير كبير على الرشيد — زبيدة هذه — يهم البرامكة جداً بأن تكون معهم ، وإلى جانبهم ؛ وذلك ليبقى لهم سلطامهم ، ويدوم لهم حكمهم ، الذي أشار اليه عيسى بقوله : و فانه ولدك ، وخلافته لم حكمهم ، الذي أشار اليه عيسى بقوله : و فانه ولدك ، وخلافته لك ، فإن في هذا القول دليلاً واضحاً للفضل على سلامة وصحة ما يقدم عليه بالنسبة لمصالحه هو ، ومصالح البرامكة بشكل عام ، وبالنسبة لدورهم في مستقبل الحلافة العباسية . وهو في الحقيقة يشتمل على إغراء وترغيب واضح بالعمل لهذا الأمر ، وفي سبيله ..

كما أن قول عسى الآنف الذكر يلقي لنا ضوءاً على الدور الذي لعبته زييدة في مسألة البيعة لولدها بولاية العهد .. فهو يشير إلى أنها كانت قد استخدمت نفوذها في اقناع رجال الدولة بتقديم ولدها .. هذ بالاضافة إلى أنها كانت نحرض الرشيد على ذلك باستمرار (١١) ، حى لقدد صرح الرشيد نفسه بأنه : و لولا أم جعفر وميل بني هاشم لقدم عبد الله على محمد ، كما أشرنا إليه » ..

قال محمد فريد وجدي مشرا إلى أن الرشيد لم يكن يريد جرح عاطفة

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٨١ ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٩٠ .

زبيدة : « كانت ولاية الأمن بعهد من أبيه ، قدمه على إخوته لمكان والدته . وكان الأحق بالنقدم المأمون لعلمه وفضله وسنه .. ، (١)

وبعد .. فإننا لا نستبعد أنها كانت بالاضافة إلى ذلك قد استخدمت أموالها ، من أجل ضمان ولاية العهد لولدها الأمن ، ولعل مما يشبر إلى ذلك قول الفضل بن سهل للمأمون : ، وهسو ابن زبيدة ، وأخوالسه بنوهاشم ، وزبيدة وأموالها .. . ..

وأخيراً .. فإن من المحتمل جداً أن يكون الرشيد - مملاحظة الدور الذي كانت تلعبه الأنساب في التفكير العربي - قد لاحظ سمو نسب الأمين على المأمون ، وكان لذلك أثر في تقديمه له عليه ، وقد ألمح بعض المؤرخين إلى ذلك فقال : و وفيها ( أي في سنة ١٧٦ ه ) عقد الرشيد لابنه المأمون عبدالله العهد بعد أخيه الأمين .. إلى أن قال : وكان المأمون أسن من الأمين بشهر واحد ، غير أن الأمين أمه زبيدة بنت جعفر هاشية ، والمأمون أمه أم ولد إسمها و مراجل » ماتت أيام نفاسها به .. " (٢) .

## محاولات الرشيد لصالح المأمون :

ومن كل ما تقدم يتضح لنا حقيقة موقف العباسين ، وأهل بيت المأمون ، ورجال الدولة من المأمون . ويظهر إلى أي حد كان مركز أخيه قوياً ، ونجمه عالياً ، وأنه لم يكن لـه مثل ذلك الحظ الذي كان لاخيه الأمن .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الاسلامية ج ١ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٨٤ ، وقريب منه ما في تاريخ الخلفاء للسيوطي .

إلا أن أباه الرشيد ، الذي كان يدرك حقيقة الموقف كل الادراك ، قد حاول أن يضمن له نصيبه من الحلافة ، فجمله ولي العهد بعد أخيه الأمين ، وكتب بذلك العهود والمواثبق ، وأشهد عليها ، وعلقها في جوف الكعبة ، ولا نعلم خليفة ، قبله ولا بعده فعل ذلك مع أولياء عهده ، من أولاده أو من غيرهم ، رغم أن غيره من الحلفاء قد أخذوا الميعة لأكثر من واحد بعدهم .

كما أنه قد حاول بطرق شي أن يشد من عضد المأمون ، ويقوي مركزه في مقابل أخيه الأمن ً ؛ لأنه كان يخاف منه على أخيه المأمون ؛ فنراه بجدد أخذ البيعة للمأمون أكثر من مرة ، ويوليه الحرب ، ويولي أخاه السلم (۱) ويهب المأمون كل ما في العسكر من كراع وسلاح ، وبأمر الفضل بن الربيع ، الذي كان يعرف أنه سوف يتآمر مع الأمن \_ يأمره \_ بالبقاء مع المأمون في خراسان . إلى غير ذلك من مواقفه ، التي لا نرى حاجة لتنبعها واستقصائها .

## مركز المأمون ظل في خطر :

ولكن رغم كل محاولات الرشيد فقد ظل مركز المأمون في خطر والكل كان يشعر بذلك ، وكيف لا يعرف الجميع ذلك ، ولا يشعرون به ، وهم يرون الأمين يصرح بعد أن أعطى العهود والمواثيق ، وحلف الإنمان، بأنه : كان يضمر الحيانة لأخيه المأمون (۲)

لقد كان الكثيرون يرون بأن هذا الأمر لا يم ، وأن الرشيد قــــد أسس العداء والفرقة بين أولاده ، د وألقى بأسهم بينهم ، وعاقبة ما صنع

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج ٣ ص ٣٥٣ ، والطبري حوادث سنة ١٨٦ ه.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ص ٢٢٢ .

في ذلك نحوفة عـلى الرعية ، ، وقالت الشعراء في ذلك الشيء الكثير . ومن ذلك قول بعضهم :

## والمأمون وحزبه كانوا يلىركون ذلك :

وبعد .. فإنه من الطبيعي جداً أن نرى أن المأمون وحزبه كانوا يدركون أن مركز المأمون كان في خطر ، وأن الأمن كان ينوي الحيانة لأخيه . ولقد رأينا الفضل بن سهل عندما عزم الرشيد على اللهاب إلى خراسان ، وأمر المأمون بالمقام في بغداد ــ رأيناه ــ يقول المأمون : و لست تدري ما محدث بالرشيد ، وخراسان ولايتك ، والأمن مقدم عليك . وإن أحسن ما يصنع بك أن مخلمك ؛ وهو ابن زبيدة، وأخواله

<sup>(</sup>١) ألطبري حوادث سنة ١٨٦ ه .

بنو هاشم ، وزبيدة ، وأموالها .. »<sup>(۱)</sup> .. وتقدم أيضاً قوله لــه : إن أهل بيته وبني أبيه ، والعرب معادون له ..

## والرشيد أيضاً كان في قلق :

بل لقد صرح الرشيد نفسه بأنه كان نخشى من الأمين على المأمون ؛ فإنه قال لزبيدة ، عندما عاتبته على اعطائه الكراع والسلاح للمأمون : ا إنا نتخوف ابنك على عبدالله ، ولا نتخوف عبدالله عسلى ابنك إن بويع .. ، (1) .

هذا بالاضافة إلى تصربحات الرشيد السابقة ، والتي لا نرى حاجة إلى اعادمًا ..

ولقد قال الرشيد ، عندما بلغه ما يتهدد به محمد الأمين : محمد لا تظلم أخاك فإنه عليك يعود البغي إن كنت باغيا

تحمد لا تطلم الحاك فإنه عليك يعود البغي إن دنت باعيا ولا تعجل الدهر فيـــه فإنه إذا مال بالأقوام لم يبق باقيا<sup>(٣)</sup>

ومها يكن من أمر ، فان الحقيقة التي لا يمكن الجدال فيها ، هي أن الرشيد كان في قضية ولاية العهد مغلوباً على أمره،من مختلف الجهات .. وكان يشعر أن ما أبرمه سوف يكونعرضة للانتقاض بين لحظة وأخرى، وكم كان يؤلمه شعوره هذا ، ويحز في نفسه .. حتى لقد ترجم مشاعره هذه شعراً فقال :

 <sup>(</sup>۱) تاریخ ابن خلدون ج ۳ س ۲۲۹ ، والنجوم الزاهرة ج ۲ س ۱۰۲ ، والکامل لابن الأثیر ، طبعة ثالثة ج ه ص ۱۲۷ ، والوزراء والکتاب س ۲۲۶ .

 <sup>(</sup>۲) مروج الذهب ج ٣ ص ٣٥٣ . ولعله إنما نعل ذلك أيضاً ، من أجل أن يعليب خاطر
 المأمون ، ويذهب ما في نفسه – وهو الأفضل ، والأكبر سناً من أنحيه – من غل
 وحقد وضعية ...

<sup>(</sup>٣) ابن بدرون في شرح قصيدة ابن عبدون ص ٢٤٥ ، وفوات الوفيات ج ٢ ص ٢٦٩.

لقد بان وجه الرأي لي غير أني غلبت على الأمر الذي كان أحزما وكيف يرد الدّر أ في الضرع بعدما توزع حتى صار نهباً مقسها أخاف التواء الأمر بعد استوائه وأنينقض الحيل الذي كان أبرما(١)

## على من يعتمد المأمون ؟

وهكذا .. وإذا كان أبوه قد استطاع أن يضمن له المركز الثاني بعد أخبه الأسن ، وإذا كان ذلك لا يكفي لأن مجعل المسأمون يطمئن إلى مستقبله في الحكم ، وأن يأمن أخاه وبني أبيه العبساسين ، أن لا محلوا العقدة ، وينكثوا العهد ؛ فهل يستطيع المأمون أن يعتمد على غبرهم ، لو تعرض مركزه ووجوده للتهديد في وقت ما ؟!. ومن هم أولئك اللبن يستطيع أن يعتمد عليهم ؟! وكيف ؟.. وما هو موقفهسم فعلاً منه ؟! وكيف إد. وما هو موقفهسم فعلاً منه ؟! وكيف إستطيع أن يصل الى الحكم ، والسلطان ؟! ومن ثم .. كيف يستطيع أن عتفظ به ، ويقوي من دعائمه ؟!

إن نظرة شاملة على الفئات الاخرى في تلك الفترة من الزمن، لكفيلة بأن تظهر لنا أنه لم يبق أمام المأمون غير العلويين، والعرب، والايرانيين ..

فا هو موقف هؤلاء منه ، وأي الفئات تلك هي التي يستطيع أن يعتمد عليهسا ؟. وكيف يستطيع أن يغير ماجريسات الامور لتكون في صالحه ، وعلى وفق مراده ؟!..

هذا هو السؤال الذي لا بد للمأمون من أن يضع الحل والاجابة عليه، بكل دقة ورعي وإدراك ، وأن يتحرك من ثم على وفق تلك الاجابة ،

 <sup>(</sup>۱) ابن بدورن أیضاً ص ۲۶۰ ، وزهر الآداب ، طبع دار الجیل ج ۲ ص ۸۱۱ ،
 وفوات الوفیات ج ۲ ص ۲۲۹ .

وعلى مقتضى ذلك الحل.. ولنلق أولاً نظرة سريعة على مواقف كل من هؤلاء من المأمون ، ولنخلص من ثم إلى معرفة الفئة التي يستطيع المأمون أن يعتمد عليها في مواجهة الأخطار والتحديات ، التي تنتظره ، وتنتظر نظام حكمه ، بصورة عامة .. فنقول :

### موقف العلويين من المأمون :

أما العلويون .. فإسهم — بالطبع — لن يرضوا بالمسأمون — كما لن يرضوا بغيره من العباسيين ، خليفة وحاكماً لأن من بينهم من هو أجدر من كسل العباسيين ، وأحق سلما الأمر ، ولأن المأمون ، وغيره ، كانوا من تلك السلالة ، التي لا يمكن أن تصفو لها قلوب آل على، لأنها من قلد سفكت قد فعلت سهم أكثر من فعل بني أمية معهم ، كما تقدم .. فقد سفكت دمساءهم ، وسلبتهم أموالهم ، وشردهم عن ديارهم ، وأذاقتهم شي صنوف العداب والاضطهاد .. ويكفي المأمون عندهم : أنه ابن الرشيد، الذي حصد شجرة النبوة ، واجتث غرس الإمامة ، والذي قسد عرفت طرفاً من سعرته السيئة معهم فها تقدم من القصول ..

# موقف العرب من المأمون ، ونظام حكمه :

وأما العرب : فإنهم لا يرضون بالمأمون خليفـــة وحاكماً أيضاً ، كما أشار إليه الفضل بن سهل فيا تقدم ..

أما أولاً : فلأن أمه ، ومؤدبه ، والقائم بأمره ، غير عربين . ولقد عانى العرب ما الله أعلم به ، من تقديم أسلافه للموالي ، حتى لم يعد لهم معهم أي شأن يذكر ، وأصبح العربي أذل من نعجة ، وأحقر من الحيوان ..

قال المسعودي : ١ .. وكمان ( أي المنصور ) أول خليفة استعمل

مواليه وغلمانه في أعماله ، وصرفهم في مهاتمه ، وقدمهم على العرب ؛ فامتثل ذلك الحلفاء من بعده ، من ولده ، فسقطت ، وبادت العرب ، وزالت رياستها ، وذهبت مراتبها .. ه (۱۱) .

وقال ابن حزم ، وهو يتحدث عن العباسين : « .. فكانت دولتهم أعجمية ، سقطت فيها دواوين العرب ، وغلبت عجم خراسان على الأمر ، وعاد الأمر كسروياً ، إلا أنهم لم يعلنوا بسب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.. وافترقت في دولة بني العباس كلمة المسلمين (٢٠)...

ويقول الجاحظ: ه .. دولة بني العباس أعجمية ، خراسانية، ودولة بني مروان عربية <sup>(۱۲)</sup> . . <sub>ه .</sub>

إلى آخر ما هنالك ، مما يدل عسلى سقوط العرب في تلك الفترة ، وامتهانهم . ويبدو أن ذلك من المسلمات . وقد استوفى الباحثون ــ ومنهم أحد أمن ، في الجزء الأول منضحى الاسلام ــ البحث في هذا الموضوع؛ فمن أراد فلراجع مظان وجوده ..

وإذا ما عرفنا: أن من الطبيعي أن يكون ذهاب رئاسة العرب، وإبادتها ، واضطهادها على يد الفرس ، الذين كانوا هم أصحاب القدرة والسلطان آنذاك .. فلسوف نجد أن من الطبيعي أن يحقد العرب ، الذين كانوا في وقت ما هم أصحاب الجبروت والقوة ، على الفرس ، وعلى كل من يتصل جم ، وبمت اليهم بسبب ؛ من قريب أو من بعيد ..

<sup>(1)</sup> مروج الذهب ، طبع بيروت ج ٤ ص ٣٢٢ ، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٢ ، وص ٢٧٠، ٢٦٩ ، وص ٢٥٨ ، وفي طبيعة الدعوة العباسية ص ٢٧٨ ، نقلا عن المقريزي في : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ ص ١٤ مثل ذلك . وليراجع أيضاً كتاب : مثاكلة الناس لزمانهم للمقوبي ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ، طبع صادر ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) البيان و التبيين ج ٣ ص ٣٦٦ .

وأما ثانياً : فلسيرة أسلافه ، وأبيه الرشيد بالخصوص، في الناسعامة ، ومع أهل بيت نبيهم خاصة ، والتي قدمنا شطراً منهما في الفصول التي سبقت .

أما الأمين: فقد كان له \_ إلى حد ما \_ شافع عندهم ؛ حيث إنه كان من أب وأم عربين من جهة . وكان قد منحهم ثقته وجبه ، وقربهم إليه ، حي كان وزيره الفضل بن الربيع منهم .. من جهة ثانية ؛ فتوسموا فيه أن يجعل لهم ، شأنا وأن ينظر إليهم بغير العين، التي كان أبوه وأسلافه ينظرون إليهم بها . أو على الأقل : سوف لا تكون نظرت إليهم ، على حد نظرة المأمون نحوهم . وذلك مسا بجملهم يرجحونه \_ على الأقل \_ على أخيه المأمون ، وإن كان المأمون أفضل ، وأسن منه ؛ فلقد كان عليهم أن نخاروا أهون الشرين ، وأقل الفررين .. حي إن نصر بن شبث ، الذي كان هواه مع العباسين ، لم يقم بثورته ضد المأمون ، التي بدأت سنة ١٩٨ ه. واستمرت حتى سنة ١٠٠ ه. إلا العباسين كانوا يفضلون عليهم العجم ، حسب تصرعات نصر بن شبث نفسه (١١) .

وحتى في مصر أيضاً ، قد ثارت الفتن بين الفيسية ، المناصرة للأمين، والهانية المناصرة للمأمون ..

وقال أحمد أمين : ١ .. إن أغلب الفرس تعصب للمأمون ، وأغلب العرب تعصبوا للأمن .. ، (٢٠) .

كما أننا نكاد لا نشك في أن تعصب العرب للأمن ليس إلا السبين المتقدمن ، الذين أشرنا إليها ، وأشار إلى أحدهما نصر بن شبث ..

<sup>(</sup>١) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٣ ص ١٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) ضحى الاسلام ج ۱ ص ۴۳ .

ولكن فردينان توتل يرى في منجد الاعلام: أن تعصب العرب للأمين يرجع إلى أن : « المأمون لم يستطع أن بجعل العرب بحبونه ، حيث إنه كان يظهر ميلاً للايرانين ، ويقربهم إليه . وقد أعانسه الايرانيون في مبارزاته ، وحروبه ، وخصوصاً الحراسانين منهم .. ، .

ولكن المذي يبدو لي هـو أن تعصب العرب للأمين لم يكن نتيجــة تقريب المأمون للايرانين ، وتحببه للخراسانين ، وانمـا عكس ذلك هو الصحيح ، فإن المأمون لم يتقرب من الحراسانين إلا بعد أن فرغت يده من العرب ، وأهل بيته ، والعلوين ..

### لا بد من اختيار خراسان :

وبعد أن فرغت يد المأمون من بني أبيه ، والرامكة (١) ، والعرب ، والعرب ، والعلويين ، اضطر أن يلتجيء إلى جهات أخرى لتمد لسه يد العون والمساعدة ، وتكون سلاً لأغراضه ، واداة لتحقيق أهدافه ومآربه .. ولم يبق أمامه غير خراسان ؛ فاختارها ،كما اختارها محمد بن علي العباسي من قبل . فأظهر لهم الميل و الحب ، وتقرب إليهم ، وقربهم إليسه ، وأراهم : أنه محب لما ولمن محبون ، وكاره لمسا ولمن يكرهون . حتى أنه عنه منهم الميل إلى العلويين ، والتشيع لهم ، أظهر هو بدوره أنه عب للعلوين ، ومتشيع لهم ، أظهر هو بدوره أنه عب للعلوين ، ومتشيع لهم ..

كما أنه كان من جهة ثانية قد قطع لهم على نفسه الوعود والعهود ، بأن يرفع

<sup>(1)</sup> ذكرنا لبرامكة هنا ليس عفوياً ؛ فان محمد نظرنا يشمل حتى الأيام الاولى ، التي فتح بها المأمون حييه ، وعرف واقعه ، وأدرك الأعطار ، التي تهدده ، وتهدد مستقبله في الخلافة مع أعيه الأمين ؛ فلا يرد علينا : أن البرامكة قد نكجم الرشيد قبل خلافة المأمون بزمان .. مضافاً إلى الدور الكبير الذي لعبه البرامكة في تقديم أعيه الأمين عليه ، حسبا قدمنا ...

الظلم والحيف عنهم ، ويرد عنهم الكيد ، الأمر الذي جعلهم يثقون به ، ويطمئنون إليه ، ويعلقون كل آمالهم عليه ..

## تشيع الايرانيين :

هذا .. وليس تشيع (١) الايرانيين بالأمر الذي محتاج إلى اثبات ، بعد أن تقدم معنسا : أن دولة العباسيين ما قامت إلا على أساس الدعوة للعلويين ، وأهل البيت .. وبعد أن رأينا الحراسانيين يظهرون النياحة على يعن بن زيد ، سبعة أيام ، وكل مولود ولد في خراسان في سنة قتل محي سمي بد « يحبي ، (١) . بل يذكر البلاذري : أنه لما استشار المنصور يعيى سبي بن موسى في أمر محمد وابراهم ابني عبدالله بن الحسن ، فأشار عليه بأن يولي المدينة رجلاً خراسانياً ، قال له المنصور : ، يا أبا موسى وليت أمرها رجلاً من أهل خراسان ممتزجسة بمحبتنا ، وإن عبد آمرها ، ولكن أهل الشام قاتلوا عليساً على أن لا يتأمر عليهم والفحص عنها ، ولكن أهل الشام قاتلوا عليساً على أن لا يتأمر عليهم لياه الخ .. ، (١)

وقد تقدم معنا: كيف وصف المؤرخون ما جرى في نيشابور ، حن دخلها الإمام الرضا ، وسيأتي في فصل : خطة الإمام ، وصف ما جرى في مرو حينا خرج الإمام ليصلي بالناس .. ولقد عرفنا أيضاً : كيف فرق الإمام الرضا الناس عن المأمون . عندما أرادوا قتله ، انتقاساً للفضل بن سهل ..

<sup>(</sup>١) قد تقدم منا ما نقصده بكلمة « التشيع » في هذا الكتاب ؛ فلا نعيد .

 <sup>(</sup>۲) روج النهب ج ۲ ص ۲۱۲ ، وشرح سيبية أبي فراس ص ۱۵۷ ، ولير اجع أيضا
 نزهة الجليس ج ۱ ص ۳۱٦ ؛ فان فيه ما يشير إلى ذلك ..

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشرآف للبلاذري ج ٣ ص ١١٥ .

بل لقد بلغ من حب الايرانين لأهل البيت أن المسأمون كان بخشى على نفسه أن يقتلوه ، لو أنه أراد أن يرجع عن البيعــة للامام الرضا بولاية العهد (١)

ويقول جرجي زيدان : « وكان الحراسانيون ، ومسن والاهم من أهل طبرستان والديلم ، قبل قيام الدولة العباسية ، من شيعة علي ؛ وإنما بايعوا للعباسين مجاراة لأبي مسلم أو خوفاً منه .. » (٢) .

وقال أحمد أمنن : ٤ . . إن الفرس بجري في عروقهم التشيع . ، (٣) .

ويقول الدكتور الشيبي : ١ .. إن الفرس قد عادوا إلى التشيع ، بعد أن نزلت بهم ضربة السفاح أولاً ، ثم المنصور ، ثم الرشيد .. ، (١٠) .

ويقول أحمد شلبي : « .. إنه ربما كان سبب أخذ المأمون الرضا العهد ، هو أنه يريد أن محقق آمال الحراسانيين ، الذين كانوا إلى أولاد على أميل .. » (°)

# ما هو سرُّ تشيُّع الايوانيين ؟

يقول السبد أمير على ، وهو يتحدث عن سر ارتباط الفرس بقضية بي فاطمة : ١ .. وقد أظهر الامام علي منذ بداية الدعوة الاسلامية

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الثاني ، جزء ؛ ص ٤٤٠.

 <sup>(</sup>٢) نفس المصدر والمجلد ، والحزه ص ٣٣٢ . ولا يهمنا هنا مناقشة جرجي زيدان فيما
 حمله صبباً لبيدتهم العباسين ، ولعل ما قدمناه في فصل : قيام الدولة العباسية كاف

<sup>(</sup>٣) ضّحى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الصلة بين التصوف والتشيع ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٣ ص ١٠٧ .

كل تقدير ، ومودة نحو الفرس ، الذين اعتقوا الاسلام . لقد كسان سلمان الفارسي ، وهو أحد مشاهير أصحاب الرسول ، رفيق علي وصديقه ، وكان من عادة الإمام أن نحصص نصيبه ، النقدي ، في الانفال لافتداء الأسرى . وكثيراً ما أقنع الخليفة عمر ممشورته ، فعمد إلى تخفيف عبء الرعية في فارس . وهكذا كسان ولاء الفرس لأحفاده واضحاً تمام الرضوح .. ، (1) .

ويرى فان فلوتن : ان من أسباب ميل الحراسانيين ، وغيرهم من الايرانيين للعلويين ، هو أنهم لم يعاملوا معاملة حسنة ، ولا رأوا عدلاً إلا في زمن حكم الإمام على (ع)(۲) ..

أما الاستاذ على غفوري فبرى (٣): أن الابرانيين كانوا قبل الاسلام يعاملون بمنطق: أن الناس قد خلقوا لحدمة الطبقة الحاكمة، وأن عليهم أن ينفذوا الأوامر من دون : كيف ؟ ولماذا ؟. فجاء الإسلام بتعاليمه الفطرية السهلة السمحاء ؛ فاعتنقوه بكل رضى وأمل ، وبدأ جهادهم في سبيل اقامة حكومة اسلامية حقيقية .

وعا أن أولئك الذين تسلموا زمام الامور - باستثناء الإمام على طبعاً - كانوا منحرفين [ القصود هنا بالطبع هو خلفاء الامويين ] عسن الاسلام ، وتعاليب ، وعاولون تلبيس عاداتهم الجاهلية ، حى التمييز القبلي ، والعرقي بلباس الاسلام ، واعطائها صفة القانونية والشرعية .. فإن الايرانين لم يجدوا أهداف الاسلام ، وتعاليمه في تلك الحكومات ؛ ولهذا كان من الطبيعي أن يتوجهوا إلى علي ، والأقمة من ولده ، اللين تعدى الآخرون على حقوقهم بالحلافة ، والذين كان سازكهم المثالي هو

<sup>(</sup>١) روح الاسلام ص ٣٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) السيادة العربية والشيعة والاسر اليليات . .

<sup>(</sup>٣) يادبودهشتمين ا.ام « فارسي » .

المرآة الصافية ، التي تنعكس عليها تعالم الإسلام وأهسدانه ، و يمثلون الصورة الحقيقية للاسلام على مدى التاريخ ، وكان صدى علمهم، وزهدهم، واستقامتهم يطبق الحافقين ، وخصوصاً الصادق والرضا ، السلبي اهتبل الفرصة إبان الحلاف بن الأمن والمأمون لنشر تعالم الإسلام ، وتعريف الناس على الحقائق ، التي شاء الآخرون أن لا يعرفها أحد .

لكن لم يكن يروق القوى الحاكمة ، أن تظهر تلك الوجوه الطاهرة على الصعيد العام ، وتتعرف عليها الامة الإسلامية ، وعسلى فضائلها ، وكالاتها ؛ لأن الناس حينئذ سوف يدركون الواقع المزري لاولئك الحكام، والمتزلفين لهم . والذين كانوا يتحكمون عقدرات الامة ، وامكاناتها ؛ وإذا أدركوا ذلك فان مسن الطبعي أن لا يترددوا في تأييد الأئمة ، ومساعدة أبة بهضة ، أو ثورة من قبلهم ؛ ولهذا فقد جهد الحكام في أن يزووهم ويبعدوهم ما أمكنهم عن الناس ، ووضعوهم تحت الرقابة الشديدة ، وفي أحيان كثيرة في غاهب السجون .. حتى إذا ما سنحت المشكوك والظنون ..

#### عود على بدء :

وعلى كل حــال .. فان ما بهمنا هنا هو بجرد الاشارة إلى تشيئع الايرانين ، الذي حاول المأمون أن يستغله لمصالحه وأهدافه .. حيث قد أثمرت وعود المأمون للخراسانين ، وتحببه لهم ، وتقربه منهم ، وتظاهره بالحب لعلي (ع) وذريته ، المار المرجوة منها ؛ لأن الحراسانين كانوا يريدون التخلص من أولئك الحكام الذين انقلبوا عليهم يقتلون ، ويضطهدون كل من عرفوه موالياً لأهل البيت محباً لهم ، ابتداء من المنصور ، بل السفاح ، وانتهاء بالرشيد ، الذي لم يستطع عيمى بن خالد البرمكي أن

يسمع لعلوي ذكراً في خراسان في زمانه .. رغم أنه جهد كل الجهد من أجل ذلك ، وفي سبيله ، حسها تقدم ..

كما أنهم — أعنى الحراسانين — قد توسموا في المأمون أن يكون المقذ لهم مسن أولئك الولاة ، الذين ساموهم شي ضروب العسف ، والظلم والعذاب . والذيسن لم يكن بهمهم غير مصالحهم ، وارضاء شهواتهم وملذاتهم ، يعلم ذلك بأدنى مراجعة للتأريخ ..

• قد وثقوا إلى حد ما بوعود المأمون تلك ، التي كان بعدقها عليهم، وعلى غبرهم بدون حساب ، وأمنوا جانبه ؛ فكانوا جنده ، وقواده ، ووزراءه المخلصين ، الذين اخضعوا له البلاد ، وأذلو له العباد ، وبسطوا نفوذه وسلطانه على كثير من الولايات والأمصار ، التي كان يطمح إلى الوصول إليها ، والسيطرة عليها ..

### كيف يثق العرب بالمأمون ؟!

وهكذا إذن .. يتضع أن ميل المأمون للايرانين ما كان إلا دهاءً منه وسياسة ، استغلها المأمون أحسن ما يكون الاستغلال ، حتى استطاع أن يصل إلى الحكم ، ويتربع على عرش الحلافة ، بعد أن قتل أخساه العزيز على العباسين والعرب ، وقضى على اشياعه بسيوف غير العرب ، وذلك ذنب آخر أن يسهل على العرب الاغضاء عنه أو غفرانه .

ثم ولى على بغداد رجلاً غير عربي ، هو الحسن بن سهل ، أخو الفضل بن سهل ، الذي تكرهه بغداد والعرب كل الكره ..

ثم إنه بعد هذا كله جعل مقر حكمه مرواً الفارسية ، وليس بغداد العاصمة العربية الاولى التي خربها ودمرها .. وكان ذلك من شأنه أن يشر المخاوف لدى العرب في أن تتحول الإمراطورية العربية إلى امبراطورية

فارسية ، وخصوصاً إذا لاحظنا : أن الفرس هم الذين أوصلوا المأمون إلى الحكم .. وقسد اثبتوا جدارتهم ، وأهليتهم في مختلف المجالات ، وخصوصاً السياسة ، وشؤون الحكم .

## قتل الأمين وخيبة الأمل :

وإن قتل الأمن ، وإن كان يمثل – في ظاهره – انتصاراً عسكرياً للمأمون إلا أنه كان في الحقيقة ذا نتائج سلبية وعكسية بالنسبة للمأمون، وأهدافه ، ومخططاته .. سيا بملاحظة الأساليب التي اتبعها المأمون المتشفي من أخيب الأمن ، الذي كان قد أصدر الأمر لطاهر بالأمس بأن يتمالاً .. حيث رأيناه قد أعطى الذي جاءه برأس أخيبه – بعد أن سجد لله شكراً !! – ألف ألف ا أي مليون ، درهم (٢) .. ثم أمر بنصب رأس أخيه على خشبة في صحن الدار ، وأمر كل من قبض رزقه أن يلعنه ؛ فكان الرجل يقبض ، ويلعن الرأس ، ولم يتزله حتى جاء رجل فلعن الرأس ، ولعن والديه ، ومسا ولدا ، وأدخلهم في ، كذا وكذا ، من أمهاتهم ، وذلك عيث يسمعه المأمون ؛ فتبسم ، وتغافل ؛

وباليته اكتفى بكل ذلك .. بل إنه بعد أن طيف برأس الأمين بخراسان (١٤)

 <sup>(</sup>١) لقد نص بعض المؤلفين في كتابه الفارسي « يادبودهشتين إبام » ص ٢٩ على
 أن المأسون : « لم يرض بقتل الأمين نحسب ، بل أنه هو الذي أمر بقتله ... » .

<sup>(</sup>۲) فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۹، و الطبري، طبع دار القاموس الحديث ج ۱۰ ص ۲۰٪ والبداية والنهاية ح ۱۰ ص ۲۰٪ ، وحياة الحيوان ج ۱ ص ۷۲ ، وتجمارب الاسم ج ۲ ص ۲۱٪ المطبوع مع العيون والحدايق .

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ج ٣ من ١١٤ ، وتشعة المنتهى ص ١٨٦ والموفقيات ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٩٨ .

أرسل إلى ابراهيم بن المهدي يعنفه ويلومه على أنه أسف على قتل الأسن، ورئاه (۱) !!

فماذا نتنظر بعد هذا كلـه ، وبعد مــا قدمناه : أن يكون موقف العباسيين ، والعرب ، بل وسائر الناس منه ..

إن أيسر ما نستطيع أن نقوله هناهو:أنه كان لقتله أخساه ، وفعاله الشائنة تلك .. أثر سيِّء على سمعته ، ومن أسباب زعزعة ثقة الناس ، به ، وتأكيد نفورهم منه ، سواء في ذلك العرب ، أو غيرهم ..

وقد استمر ذلك الأثر أعواماً كثيرة، حتى بعد أن مدأت ثائرة العاس، ورجع إلى بغداد ..

فقد جلس مرة يستاك على دجلة ، من وراء ستر ؛ فمر ملاح، وهو يقول : , أنظنون أن هذا المأمون ينبل في عيني ، وقد قتل أخاه11 ..

قال : فسمعه المأمون ؛ فما زاد على أن تبسم ، وقال لجلسائه : « ما الحيلة عندكم ، حتى أنبل في عين هذا الرجل الجليل .. ، (۲۲) . وقال له الفضل بن سهل ، عندما عزم على الذهاب إلى بغداد :

« ما هذا بصواب ؛ قتلت بالأمس أخاك ، وأزلت الحلاقة عنه ، وبنو أبيك معادون لك ؛ وأهل بيتك والعرب .. إلى أن قال : والرأي،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٠ ص ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ بغدادج ۱۰ ص ۱۸۹ ، والبداية والنباية ج ۱۰ ص ۲۷۷ ، وتاريخ الطفاء
 ص ۳۲۰ ، وروض الأخيار في منتخب ربيع الأبرار س ۱۸۲ ، وفوات الوفيات
 ج ۱ ص ۲۲۰ .

أن تقم بحراسان ، حتى تسكن قلوب الناس على هذا ، ويتناسوا ما كان من أمر أخيك .. . (۱۰<sup>)</sup> .

### المأمون في الحكم :

وإذا ما أردنا أن نعطف نظرنا عسلى ناحية أخرى في سياسة النظام المأموني ؛ فإننا سوف فرى أنه لم يكن موفقاً في سياسته مسع الناس ، ساء في ذلك العرب أو الإيرانيون ، بالأخص أهل خراسان ؛ حيث لم يحاول أن يتجنب سياسة الظلم والعسف والاضطهاد ، التي كان يمارسها أسلانه مع الرعية .. بل لعلم زاد عليهم ، وسبقهم أشواطاً بعيدة في ذلك.

### أما سياسته مع العرب :

فالمأمون ، وان استطاع أن يصل الى الحكم إلا أنسه فشل في مهمة الفوز بثقة العرب ، خصوصاً إذا لاحظنا بالإضافــة إلى ما قدمناه نحت عنوان ، كيف يثق العرب بالمأمون ، . ما نالهم منه ، ومن عماله ، من صنوف العسف والظلم – عدا عما فعلته فيهم تلك الحروب الطاحنة، التي شنها ضد أخيه الأمين – فان ذلك يفوق كل وصف ، ويتجاوز كل تقدير ؛

 <sup>(1)</sup> البحارج ٩٤ ص ١٦٦ ، وصند الامام الرضاج ١ ص ٨٥، وأعيان الشيعة ج ٤
 قسم ٢ ص ١٦٨ ، وعيون أغبار الرضاج ٢ ص ١٦٠ .

هذا .. وتجير الاشارة هنا : إلى أن بعض المستقين يرى : أن تتل الأخ في سبيل الملك، لم يكن من الامورائي يتم لها الناس كبيراً في تلك الفترة ، رلاسيما إذا كان المقتول هو المعنمي او لا ، والأمين هنا هو المعنمي عل المأمون ، مخلمه أولا ، ثم بارساله جيشاً إلى إيران لمحاربته ، والذي هزم على يد طاهر بن الحسين .

ولكننا مع ذلك .. لا نزال نصر على رأينا في هذا المجال ؛ سيما وأثنا نرى في النصوص التاريخية ما يدعم هذا الرأي ويقويه ..

حى لقد رصف : و ديونيسيوس ، جبساة الخراج في العراق في سنة ( ٢٠٠ هـ ) بأنهم : و قوم من العراق ، والبصرة ، والعاقولاء . وهم عتاة ، ليس في قلوبهم رحمة ، ولا إيمان ، شر من الأفاعي . يضربون الناس ، وعبسونهم . ويعلقون الرجل البدين مسن ذراع واحد ، حتى يكاد عرب ال

# والايرانيون أيضاً لم يكونوا أحسن حالاً :

ولم يكن حال الايرانين من هذه الجهة بأفضل من حال أهل العراق. ويذكره الجساحظ: أن المأمون ولى محمود بسن عبدالكرم التصنيف و فتحامل على الناس، واستعمل فيهم الأحقاد والدمن؛ فخفض الأرزاق، وأسقط الحواص، وبعث في الكور، وأنحى على أهل الشرف والبيوتات، حسداً لهم، وإشفاء لغليل صاحبه منهم، فقصد لهم بالمكروه والتعنت فامتنعت طائفة من الناس من التقدم إلى العطاء، وتركوا أسحاءهم، وطائفة انتدبوا مع طاهر بن الحسين نخراسان، فسقط بذلك السبب بشركتير..ه(٢).

يقول الجنرال جلوب وهو يتحدث عن المأمون : « .. وراح يلقي خطبته الاولى في الناس ؛ فيعدهم بأن يكون حكمه فيهم طبقاً الشرع ، وأن يكرس نفسه لخدمة الله وحده . وقد أثارت هذه الوعود التقية حماسة عند الناس . وكانت مسن أهم أسباب انتصاره . لكن هسذه الوعود ما لبث أن تحولت إلى فجيعة نزلت بالناس ؛ إذ أن الحليفة مسا لبث أن نسها .. «(٣) .

<sup>(</sup>١) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المجري ، لآدم متز ج ١ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>۲) رسائل الحاحظ ج ۲ ص ۲۰۷ – ۲۰۸ .

 <sup>(</sup>٣) امر اطورية العرب ، ترجمة ، وتعليق خيري حماد ص ٧٠ .

ويكفي أن نشير هنا إلى المجاعة التي أصابت أهل خراسان ، والري، وأصبهان ، وعزَّ الطعام ، ووقع الموت ، وذلك في سنة ٢٠١ الهجرة ..

### المأمون مع الرعية عموماً :

وعن حالة المأمون العامة مع الناس يقول فان فلوتن :

د .. ولم يكن جور النظام العباسي وعسفه ، منذ قيام الدولة العباسية بأقل من النظام الاموي المختل . وتذكرنا شراهمة المنصور ، والرشيد ، والمامون ، وجشعهم ، وجور أولاد علي بسن عيسى ، وعبثهم بأموال المسلمين بزمن الحجاج ، وهشام ، ويوسف بن عمر الثقفي . ولدينا البراهين الكثيرة على فيجيعسة الناس في هذا العرش الجديد ، ومقسدار انخداعهم به .. ، ، ثم يضرب أمثلة من الحارجين على سياسات العباسين تلك ، ثم يقول : ه .. كل ذلك يبين أن ما كان يشكو منه المسلمون من الجور والعسف لم يزل على ما كان عليه في عهد بي أمية الأول .. ، (۱) .

قال ابن الجراح : إن ابراهيم بن المهدي كان : « يرمي المـــأمون بأمه (۲) ، وإخوته ، وأخواته ، ومن أيسر ذلك قوله :

> صدً عن توبة وعن إخبات ولهــاً بالمجون والقبنــات ما يبالي إذا خلا بأبي عيه سيوسرب من بدَّن أعوات أنيفص المظلوم في حومة الجو ر بداء بين الحشا واللهاة (٣)

<sup>(</sup>١) السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ص ١٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) ولكن امه كانت قد ماتت أيام نفاسها به !! . ولعله يريد أن امه كانت متهمة ، فكان يعبر بها ...

<sup>(</sup>٣) الورقة ، لابن الجراح ص ٢١ ، ولا بأس بمراجعة كتاب : أشعار أولاد الخلفاء .

وما يهمنا هنا هو البيت الأخبر ، أما مـــا قبله ، فلا نملك إلا أن نقول : « أهل البيت أدرى بالذي فيه .. . ..

وعلى كل حال .. فإننا لا نستغرب على المأمون صفة الفالم والعسف والجور .. بعد أن رأينا أنه عندما عرضت عليه سيرة أبي بكر ، وعر ، وعمان ، وعلى (ع) ، يأبى أن يأخذ بها جميعاً ، لأنه كان بجد في آخر كل منها : أنهم كانوا يأخذون الأموال من وجوهها ، ويضعوبها في حقوقها . لكنه قبل سيرة معاوية ، الذي أراد الاعلان ببراءة اللامة عمن يذكره عفر ؛ لأن في آخرها يقول : إنه كان يأخذ الأموال مسن وجوهها ، ويضعها كيف شاء .. ، وقال المأمون تفسه ما فيه الكفاية فهذا(١٠) و إلى وسالة عبدالله بن موسى للمأمون تفسه ما فيه الكفاية فلتراجع في أواخر هذا الكتاب .

# وماذا بعد الوصول إلى الحكم :

وهكذا .. فإن المأمون كان محسب أنه إذا قتل أخاه ، ومخلص من أشياعه ومساعديه ، وبعد أن توتي الحملة الدعائية ضدهم تمارهـــا \_ كان محسب ويقدر \_ أن الطريق يكون قد مهد لـــه للاستقرار في الحكم ، وأنه سوف يستطيع بعد هذا أن يطمئن ، وينام قرير العين .

ولكن فأله قد خاب، وانقلبت ماجريات الامور في غير صالحه ؛ فإن الايرانين قد : « انفضوا بعد الحرب الأهلية المفجمة بين الأمين والمأمون ، عن

<sup>(</sup>١) المحاسن و المساوي للبيهقي ص ٤٩٥ .

تأييد العباسين .. ، (١) . انفضوا عنه ليمنحوا العلويين عطفهم ومجينهم، وتأييدهم ؛ لأنهم يعرفون أنهم هم الذين يقيمون العدل، ويعملون بشريعة الله ... وما موقف نيسابور ، وصلاتي العيد ، إلا الدليل الواضح والقاطع على تلك العاطفة ، وذلك الحب والتقدير . وأيضاً انفضوا عنه لأنه قد كشف لهم عن وجهه الحقيقي ، وعرفهم بواقعه الأناني البشع، وخصوصاً بعد أن عانوا هم وغيرهم من صنوف الظلم والجور والاضطهاد، في ظل نظام الحكم الذي طالما عملوا من أجله ، وضحوا في سبباه ..

وحتى لو أنهم كانوا لا يزالون على تأييدهم له ، فإنه لا يستطيع بعد هذا أن يعتمد على ذلك التأييد ، وعلى ثقفهم به طويلاً ؛ فإنه كان من السهل – بعد أن فعل بأخيه وأشياعه ، وغيرهم ، ما فعل – أن يكتشفوا أن ذلك منه ما كان إلا سياسة ودهاء .. كما أنه أصبح من الصعب عليهم – بعد نجربتهم الاولى معه ، ومع وعوده ، التي ما أسرع ما نسيها – أن يقتنعوا منه بالأقوال التي لا تدعمها الأفعال ، ولسوف لا يطمئنون إليه ، ولن ينقادوا له – بعد هذا – بالسهولة التي كان يتوقعها ..

#### الموقف الصعب :

كانت تلك لمحة خاطفة عن موقف العباسين ، والعرب تجاه المأمون . ذلك الموقف ، الذي كان يزداد حساسية وتعقيداً ، يوماً عن يوم . أضف إلى ذلك أيضاً الحطر الذي كان يكمن في موقف الحراسانيين ، الذين رفعوا المأمون على العرش ، وسلموا إليه أزمة الحكم والسلطان .. وإذا ما أضفنا إلى ذلك كله ، موقف العلوين ، الذين اغتنموا فرصة

<sup>(</sup>١) امبر اطورية العرب ص ٦٤٩ .

الصدام بينه وبين أخيه ، لتجميع صفوفهم ، ومضاعفة نشاطاتهم، فلسوف تكتمل أمامنا ملامح الصورة لحقيقة الوضع والظروف ، التي كان يعاني منها المأمون ، ونظام حكمه آنذاك .. سيا ونحن نراه في مواجهة تلك الثورات العارمة، وبالأخص ثورات العلويين أقوى خصوم الدولة العباسية، والتي كانت تظهر من كل جانب ومكان، وكل ناحية من نواحي مملكته ..

### ثورات العلويين .. وغيرهم :

فأبو السَّرايا ــ الذي كان يوماً مَــا من حزب المأمون (١) ــ خرج بالكوفة . وكان هو وأتباعه لا يلقون جيشاً إلا هزموه ، ولا يتوجهون إلى بلدة إلا دخلوها (١) .

ويقال : إنه قد قتل من أصحاب السلطان ، في حرب أبي السرايا فقط ، مثنا ألف رجل ، مع أن مدته من يوم خروجه إلى يوم ضربت عنقه لم تزد على العثمرة أشهر (<sup>r)</sup> .

وحتى البصرة ، معقل العثمانية (١) ، قد أيدت العلوبين ، ونصرتهم ؛

<sup>(</sup>١/ فغي الطبري ج ١٠ ص ٢٣٦ ، وتاريخ ابن خلدون ج ٣ ص ١٤٤، والكامل لابن الأثير ج ه ص ١٧٩ ، طبق ثالة : أن المأمون قال لمرتمة: « مالأت أهل الكوفة، والعلويين ، وداهنت ، ودست إلى أبي السرايا ، حتى خرج ، وعمل ما عمل، وكان رجلا من أصحابك إلخ .. » . وأنها هرتمة بهذا مهم فيما نحن نيه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٤ ، ومقاتل الطالبيين ص ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٣) مقاتلُ الطالبيين ص ٥٥٠ ، والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٣٤٥ .

 <sup>(</sup>٤) الصلة بين التصوف والتشيع ص ١٧٣ ، وسيأتي كلام محمد بن علي العباسي، المتعلق
 بيذا الموضوع ، عن قريب ..

فقد خرج فيها زيد النار <sup>(١)</sup> ، ومعه علي بن محمد ، كما خرج منها من قبل على المنصور ابراهيم بن عبد الله ..

وفي مكة ، ونواحي الحجاز : خرج محمد بن جعفر ، الذي كان يلقب به : « الديباج <sub>4</sub> وتسمى به : « أمير المؤمنين <sub>،</sub> (<sup>۲)</sup> ..

وفي اليمن : ابراهيم بن موسى بن جعفر ..

وفي المدينة : حرج محمــد بن سلمان بن داود ، بن الحـسن بن الحــسن، ا ابن علي بن أبـي طالب ..

وفي واسط: التي كان قسم كبير منها عمل إلى العثبانية ــ خرج جعفر ابن محمد، بن زيد بن علي. والحسن بن أبراهيم، بن الحسن بن علي.. وفي المدائن : محمد بن اسماعيل بن محمد ..

بل إنك قـــد لا تجد قطراً ، إلا وفيه علوي عني نفسه ، أو يمنيه الناس بالثورة ضد العباسين ــ حسما نص عليه بعض المؤرخين ــ حـــى لقد اتجه أهل الجزيرة ، والشام ، المعروفــة بتعاطفها مع الامويين ،

<sup>(</sup>١) سعي بذلك ، لانه حرق دور العباسين في البصرة بالنار ، وكان إذا اتني برجل من المسودة ، أحرقه بثيابه .. على ما ذكره الطبري ج ١١ ص ٩٨٦ ، طبع ليدن ، والكامل لاين الأثير ج ه ص ١٧٧ ، وتاريخ ابن خلدون ج ٣ ص ٤٢٤، والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٣٤٦ .

و ي الروايات أن الرضا عليه السلام أظهر الاستياء من فعل أخيه زيد . و لعل سبب ذلك أنه بالإضافة إلى أن المتحدد إضراراً أنه بالإضافة إلى أنه أنه أنه أنه أنه أو التنفيذ ، . . أو لأنه أو أد إيماد شر المأمون عن زيد ، وابعاد الله المتحدد . . أو لأنه أو أد إيماد شر المأمون عن زيد ، وابعاد اللهمة عن نفسه ؟ بأنه هو المدبر لأمر أخيه أو لعل كل ذلك قد قصد..

 <sup>(</sup>٣) وليس في العلويين – باستثناء الامام على (ع) طبعاً – قبله ، و لا بعده ، من تسمى
 « أمير المؤمنين » غيره ، كما في مروج الذهب ج ٣ ص ١٤٥ .
 و « الديباجة » لقب لاكثر من واحد من العلويين ..

وآل مروان .. إلى محمد بن محمد العلوي ، صاحب أبي السرايسا ، فكتبوا إليه : أنهم ينتظرون أن يوجسه إليهم رسولاً ، ليسمعوا له ، ويطيعوا (١) ..

وأما ثورات غير العلويين ، فكثيرة أيضاً ، وقد كان من بينها ما يدعو إلى : « الرضا من آل محمد » ، كثورة الحسن الهرش سنة ١٩٨<sup>(٣)</sup> هـ ، وسواها ولا مجال ننا هنا للتعرض إليها . ومن أرادها فعليه عراجعة الكتب التاريخية المتعرضة لها <sup>٣١</sup> ..

# الزعيم العباسي الأول يعترف :

هذا مع أن أكثر تلك الأفطار لم تكن تؤيد العلويين ، ولا تدين لهم بالولاء باعراف الزعم العباسي الأول : محمد بن علي بن عبدالله ، والد ابراهيم الامام ، حيث قال لدعاته :

" . أما الكوفة وسوادها : فهناك شيعة علي، وولده . وأما البصرة، وسوادها : فعمانية ، تدين بالكف . وأما الجزيرة : فحرورية مارفة ،

<sup>(1)</sup> مقاتل الطالبيين ص ٣٤٥ .. راجع في بيان ثورات العلويين: البداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٤٤ ، يا المحمد ومروج الذهب ج ٣ ص ٢٠٤، ١٧٥، ومروج الذهب ج ٣ ص ٢٠٤، ١٥٠، ومروج الذهب ج ٣ ص ٢٠٤، ١٤٠، ومروج الذهب تاريخي ص ٢٣٤، ١٤٠، وأي كتاب تاريخي شدت ؟ تترى كيف أن الثورات في الفترة الاولى من عهد المأمون ، قد عمت جميع الأقطار والامصار ..

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٤٤ ، والطبري ج ١١ ص ٩٧٥ ، طبع ليدن .

<sup>(</sup>٣) وقد تنلب حاتم بن هرثمة على أرمينية ، وكان هو السبب في خورج بابك العربي . و تنلب نصر بن ثبث على كيسوم ، وسميساط ، وما جاورها ، وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي ، وكثرت جموعه ، ولم يستسلم إلا في سنة ٢٠٧ م . ومناك أيضاً حركات الزط . وثورة بابك ، وثورة المصرين التي كانت بين القيسية المناصرة للأمين و اليمانية المناصرة المأمن . إلى غير ذلك ما لا بجال لنا منا لتبهم .

وأعراب كأعلاج ، ومسلمون أخلاقهم كأخلاق النصارى . وأما الشام : فليس يعرفون إلا آل أبي سفيان ، وطاعة بني مروان ، عداوة راسخة ، وجهل متراكم . وأمسا مكة والمدينة : فغلب عليها أبو بكر ، وعمر ، ولكن عليكم بأهل خراسان الخ ... ه (١)

ونقل عن الأصمعي أيضاً كلام قريب من هذا (٢) ..

#### دلالة هامة:

<sup>(</sup>١) البلدان الهمداني ج ٢ ص ٣٥٦ ، وأحسن التقاسيم المقدسي ص ٣٩٣ ، وعيون الأعبار لابن قتيبة ج ١ ص ٢٠٤ ، والسيادة العربية ، والشيمة والاسر اليليات من ٩٣ ، و لا بأس بمراجعة : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهمبري ج ١ ص ١٠٣ .

 <sup>(</sup>۲) روض الأخيار ، المنتخب من ربيع الأبرار ص ۲۷ ، والمقد الفريد ، طبع دار
 الكتاب العربي ج ٦ ص ٢٤٨ .

يونانياً ، ثم أخطأ خليفة في السياسة ، فانخذ من سعة الإسلام سبيلاً إلى ما كان يظن من خعراً : ظن أن الجيش العربي قد يكون عوناً لحليفة علوي ، لأن العلوي الصق ببيت النبي (ص) : فأراد أن يتخذ له جيشاً أجنبياً من النزك والديلم وغيرهم من الامم الني ظن أنه يستعبدها بسلطانه، ويصطنعها باحسانه ، فلا تساعد الحارج عليه ، ولا تعن طالب مكانه من الملك .. «(1) .

#### عود على بدء :

وعلى كل حال .. فإننا إذا أردنا تقيم تلك الثورات ، التي كانت تواجه الحكم العباسي ، فإننا سوف نجد : أن ما كان يكمن فيه الحطر الحقيقي هو ثورات العلوبين ، لانها كانت تظهر في مناطق حساسة جداً في الدولة ؛ ولأنها كانت بقيادة أولئك الذين عتلكون من قوة الحجة ، والجدارة الحقيقية ، ما ليس لبني العباس فيه أدنى نصيب ..

وكان في تأييد الناس لهم ، واستجابتهم السريعة لدعوبهم دلالة واضحة على شعور الامة ، بمختلف طبقاتها ، وفئاتها نجاه حكم العباسين ، ونوعية تفكرها نجاه خلافتهم ، وعلى مدى الغضب الذي كان يستبد بالنفوس ، نتيجة استهتار العباسين ، وظلمهم ، وسياساتهم الرعناء ، مسع الناس عامة ، ومع العلويين بشكل خاص ..

وقد كان المأمون يعلم أكثر من أي شخص آخر ، كم سوف يكون حجم الكارثة ، لو تحرك الإمام الرضا ــ الذي اهتبل فرصة الحرب بينه وبين أخيه ، لتحكيم مركزه ، وبسط نفوذه ضد الحكم القائم ..

<sup>(</sup>١) الاسلام والنصرانية الشيخ محمد عبده .

#### الناس لم يبايعوا المأمون كلهم بعد :

وبعد كل مـا تقدم .. فإن من الأهمية بمكان ، أن نشير هنا ، إلى أن العلويين ، وقسياً كبيراً من الناس ، بل وعامة المسلمين ، لم يكونوا قد بابعوا المأمون أصلاً :

فأما أهل بغداد ، فحالهم في الحلاف عليه أشهر من أن يذكر ، وقد قدمنا في أول هذا الفصل عبارته في رسالته ، التي كان قد أرسلها للعباسيين في بغداد ..

وأما أهل الكوفة — التي كانت دائماً شيعة علي وولده — فلم يبايعوا له ، بل بقوا على الحلاف عليه ، إلى أن ذهب أخو الإمام الرضا (ع)!! العباس بن موسى ، يدعوهم ، فقعدوا عنه ، ولم بجبه إلا البعض منهم ، وقالوا : • إن كنت تدعو المأمون ، ثم من بعده لأخيك ، فلا حاجة لنا في دعوتك ، وإن كنت تدعو إلى أخيك ، أو بعض أهل بيتك ، أو إلى نفسك ، أجبناك .. ، (١) .

ويلاحظ هنا : كيف قد اختر رجل علوي ، وأخو الإمام الرضا (ع) باللهات ، ليرسل إلى الكوفة ، المعروفة بالتشيع للعلويين .. ويلاحظ أيضاً : أن رفضهم الاستجابة له ، إنما كان لأجل أن الدعوة تتضمن الدعوة للمأمون العباسي .

وأما أهل المدينة ، ومكـة ، والبصرة ، وساثر المناطق الحساسة في

<sup>()</sup> الكامل لابن الأثبرج ٥ ص ١٩٠ ، وتجارب الاسمج ١ المطبوع مع الديون و الحداثق من ٤٣٩ . وفي تاريخ الطبري ج ١١ ص ١٠٢٠ ، طبع ليدن ، وتاريخ ابن خلدون ج ٣ ص ١٣٤٨ : أنه قد أجابه قوم كثير سهم ، ولكن قعد عنه الشهمة وآخرون ... لكن ظاهر حال الكوفة التي كانت دائماً شيمة علي وولده هو أن المجيبين له كانوا قلة .. كما ذكر ابن الأثبر .

الدولة ، فقد تقدم ما يدل على حقيقة موقفهم منه ، ومن نظام حكمه.. وقد كتب المأمون نفسه بخط يده ، في وثيقة المهد للاسمام يقول :

د .. ودعا أميرالمؤمنين ولده ، وأهل بيته ، وقواده ، وخدممه ، فبايعوا مسارعين ... إلى أن قال : فبايعوا معشر أهل بيت أمير المؤمنين، ومن بالمدينمة المحروسة ، من قواده ، وجنده ، وعاممة المسلمين لأمير المؤمنين ، والرضا من بعده ، علي بن موسى .. ، والوثيقة مذكورة في أواخر هذا الكتاب .

فقوله : « لأميرالمؤمنين ، وللرضا من بعده .. . يدل دلالة واضحة على أن عامة المسلمين ما كانوا قد بايعوا بعد : « لأميرالمؤمنين . ، ، فضلاً عن : « أهل المدينة المحروسة .. . . .

وحتى لو أنهم كانوا قد بايعوا له ، فان بيعتهم هذه ، وجودها كعدمها ، إذ أن عصيامهم ، وتمردهم عليه ، وعلى حكمه ، لم يكن ليخفى على أحد ... بعد ما قدمناه من ثوراتهم تلك ، التي كانت تظهر من كل جانب ومكان ، وكان كلسا قضى عسلى واحدة منها تظهر أخرى داعية لما كانت تدعو إليه تلك ، أي إلى : « الرضا من آل محمد ، ، أو إلى أحد العلويين ، الذين يشاهد المأمون عن كثب قدرتهم ، وقوتهم ، ونفوذهم الذي كان يتزايد باستمرار يوماً عن يوم .. ولم تستقم له في الحقيقة سوى خراسان ..

نعم بعد أن عاد إلى بغداد، وكان قد قوي أمره ، واتسع نفوذه، بدأ الناس يبايعونه فى الاقطار، ويتعللون بأن امتناعهم إنما كان ظاهرياً، وأثبم كانوا في السر معه ، وعلى ولائه ، عـــلى ما صرح به اليعقوبي في تاريخه ..

#### المأمون يدرك حراجة الموقف :

تلك هي باختصار حالة الحكم العباسي بشكل عام ، وحالة المأمون ، وظروفه في الحكم بشكل خاص . في تلك الفترة من الزمن . وقد اتضح لنا مجلاء : أن الوضع كان بالنسبة إلى المأمون ، ونظام حكمه ، قسد ازداد سوءاً ، بعد وصول المأمون إلى الحكم ، وتضاعفت الأخطار ، التي كان يواجهها ، وأصبح ــ هو وعرشه ــ في مهب الربح ، وتحت رحمة الأنواء .. وإذا كان ليس من الصعب علينا : أن نتصور مدى الحطر الذي كان يتهدد المأمون ، وخلافته ، وبالتالي مستقبل الحلافـــة العباسية بشكل عام .. فإنه من الطبيعي أن لا يكون من الصعب على المأمون أفعى الدهاء والسياسة أن يدرك ــ بعمق ، إلى أي حد كان مركزه ضعيفاً ، وموقفه حرجاً ، حيث إنه هو الذي كان يعيش ـــ أكثر من أي إنسان آخر ــ في ذلك الحضم الزاخر بالمشاكل ، والمتـــاعب ، والأخطـــار . وخصوصاً وهو يواجــه الثورات ، وبالأخص ثورات العلويين ، أقوى خصوم الدولة العباسية ، تظهر من كل جانب ومكان ، وكلُّ ناحية من نواحي مملكته .. كما أنه لم يكن ليصعب عليـــه أن يدرك أن الكثير من المشاكل التي يعاني منها إنما كان نتيجة السياسات الرعناء ، التي انتهجها اسلافه ، مع الناس عامة ، ومع العلويين خاصة . وأن يدرك أن الاستمرار في تلك السياسة . أو حتى مجرد الإهمال ، والتواني في علاج الوضع ، سوف يكون من ابسط نتائجه أن تلقى خلافة العباسيين على ايدي العلويين نفس المصير الذي لقيته خلافة الامويين على أيدي أسلافه من قبل ..

# ماذا يمكن للمأمون أن يفعل :

ولكن .. وبعد أن نجح المأمون في الوصول إلى ما كان يتمناه ، وهو .

الحكم والسلطان ، وإذا كسان لا يرضى به بنو أبيه ، ولا العلويون ، ولا العرب ، وإذا كان حتى غير العرب ، ضعفت ثقتهم به ، وتزعزع مركزه في نفوسهم .

وأيضاً .. إذا كانت ثورات العلويين ، فضلاً عن غيرهم .. تظهر من كل جانب ومكان .. وإذا كان الكثيرون ، بـــل عامة المسلمين لم يبايعوا له بعد .. وهكذا إلى آخر مـــا تقدم .. فهل يمكن للمأمون أن يقف تجاه كل تلك العواصف ، والانواء التي تتهدده ، ونظام حكمه ، مكتوف اليديز ؟ ! .

وماذا بمكن للمأمون بعد هــــذا أن يفعل ، ليبقى محتفظاً بالحــــكم والسلطان ، الذي هو أعز ما في الوجود عليه ؟! ..

هذا ــ ما سوف نحاول الاجابة عليه في الفصل التالي .

# ظروف البيعة وأسبابها

### إنقاذ الموقف!!. كيف؟!

قد قدمنا في الفصل السابق لمحة عن ظروف المأمون في الحكم ، وأشرنا إلى أن الوضع كان بزداد سوءاً يوماً عن يوم .. وإلى أنه كان لابد المأمون من التحرك ، والعمل بسرعة ، شرط أن لا بزيد الفتق اتساعاً ، والطن بلة .. وأن يستعمل كل ما لديه من حنكة ودهاء ، في سبيل انقاذ نفسه ، وخلافة العباسين بشكل عام ..

وكان المأمون يدرك : أن إنقاذ الموقف يتوقف على :

أ" - إخماد ثورات العلوبين ، الذين كانوا يتمتعون بالاحترام والتقدير ،
 ولهم نفوذ واسع في جميع الفئات والطبقات ..

٢ ـ أن محصل من العلويين على اعتراف بشرعية خلافة العباسيين ، وليكون بذلك قد افقدهم سلاحاً قوياً ، لن يقر له قرار ، إلا إذا افقدهم إياه ..

 ستئصال هذا العطف ، وذلك التقدير والاحترام ، الذي كانوا يتمتعون به ، وكان يزداد يوماً عن يوم – استئصاله – من نفوس الناس نهائياً ، والعمل على تشويههم أمام الرأي العمام ، بالطرق ، والأساليب التي لا تشر الكثير من الشكوك والشبهات ، حتى لا يقدرون بعد ذلك على أي تحرك ، ولا مجدون المؤيدين لأية دعوة لهم ، ولبكون الفضاء عليهم بعد ذلك نهائياً \_ سهلاً وميسوراً ..

- ٤ اكنساب ثقة العرب ومحبتهم ..
- استمرار تأیید الحراسائین ، وعامة الایرانین له .
- ٦ إرضاء العباسيين ، والمتشيعين لهم ، من أعداء العلويين .
- تعزيز ثقة الناس بشخص المأمون ، الذي كان لقتله أخاه أثر
   سىء على سمعته ، وثقة الناس به ..

٨ ــ وأخبراً .. أن يأمن الحطر الذي كان يتهدده من تلك الشخصية الفدة ، التي كانت عملاً جوانيه فرقاً ، ورعبــاً . وأن يتحاشى الصدام المسلح معها . ألا وهي شخصية الإمام الرضا (ع) ، وأن عمهد الطريق للتخلص منها ، والقضاء عليها ، قضاء مرماً ، ومانياً ..

#### لابد من الاعتماد على النفس:

وبعد هذا .. فإن من الراضح أن المأمون كان يعلم قبل كل أحد، أنه : لم يكن يستطيع أن يستمين في مواجهة تلك المشاكل بالعباسيين ، بني أبيه ، بعد أن كانوا ينقمون عليه ، قتله أخاه ، العزيز عليهم ، وعلى العرب ، وبعد مواقفه ، التي تقدم بيان جانب منها تجاههم .. وأيضاً .. بعد أن كانسوا لا يثقون بسه ، ولا يأمنون جانبه ، بسبب موقفهم السابق منه ..

والأهم من ذلك أنه لم يكن فيهم الرجال الكفاة ، الديسن يستطيع

أن يعتمد عليهم (١) يدلنا على ذلك أنهم بعد أن ثاروا على المأمون ، بسبب بيعته للرضا عليه السلام ، لم بجدوا فيهم شخصاً أعظم، وأكفسأ من ابن شكلة المغني ، فبايعوه ، مع أنه من أصحاب المزامعر والعرابط .. وفيه يقول دعبل :

> نعر ابن شكلــة بالعراق وأهله إن كــــان ابراهيم مضطاعاً ـهــــا ولتصلحن مسن بعد ذاك لزلزل أنى يكون ، وليس ذاك بكائن

فهفا إليه كسل أطلس مائسق فلتصلحن مسن بعسده لمخارق ولتصلحن مسن بعده للسارق يرث الحلافة فاسق عن فاسق(٢)

كما أنه عندما أصبح ابراهيم هذا خليفة ، قـــال بعض الأعراب ، عندما جاء الحبر بأنه : لا مال عند الحليفة ليعطي الجند ، الذين ألحوا في طلب اعطياتهم ، قسال : « فليخرج الحليفة إلينا ، فليغن لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات ، فتكون عطاءهم ، ولأهل هذا الجانب مثلها .. ،

خذوا عطاياكم ، ولا تسخطوا لا تدخل الكيس ، ولا تربط وما بها من أحمد يغيط خليفة مصحفه البريط (٣)

فقال في ذلك دعبل - شاعر المأمون - يذم ابراهيم بن المهدي : يا معشر الاجناد لا تقنطوا فسوف يعطيسكم حنينيسة والمعبديسات لقسوادكسم فهكما يسرزق أصحاب

<sup>(</sup>١) وقد كان بينهم الكثيرون في أول عهد الدولة العباسية .. ونقصد بـ ﴿ الكفاءة ﴾ هنا: الكفاءة الظاهرية ، التي يقرها منطق الحبارين المتغطرسين . لا الكفاءة الحقيقية التي يريدها الله ، وجاء بها محمد . وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ، طبع سنة ١٣١٠ هـج ١ ص ٨ ، والورقة لابن الجراح ص ٢٢ . ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢٠٥ ، والشعر والشعراء ص ٤١ ، و الكبي والألقاب ج ١ ص ٣٣٠ ، والأطلس : هو الرجل يرمى بالقبيح ..

<sup>(</sup>٣) معاهد التنصيص ج ١ ص ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، وشرح ميمية أبي فراس ص ٢٨١ ، والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٩٠ ، والبحار ج ٤٩ ص ١٤٣ ، والغدير ج ٢ ص=

وإذا كان لا يستطيع أن يستعين ببي أبيه العباسيين ، فبالأحرى أن لا يستطيع أن يستعين على حل مشاكله بالعلويين ، والمنشيعين لهـــم ، بعد أن كانوا هم أساس البلاء والعناء له ، والذيسين نحلقون له أعظم المشاكل ، ويضعون في طريق حكمه أشق العقبات .

وأما العرب : فهو أعرف الناس بحقيقة موقفهم منه ..

والحراسانيون : لا يستطيع أن يعتمد على ثقنهم به طويلاً ، بمد أن كشف لهم عن حقيقته وواقعه الانافسي البشع ، بقتله أخساه ، وإبعاده طاهراً بن الحسين ، مشيد أركان حكمه ، عن مسرح السياسة : وولقد ذكره الرضا بذلك ، عندما استعرض معه حقيقة الوضع القائم آنذاك . . ي . م شاك ماتمرضواله من ظلم وحيف

# أي الاساليب أنجع:

وبعد ذلك .. فانه من الواضح أنه :

لم يكن لبنقذ الموقف القسوة والعنف ، وهو الذي يعاني المأمون من نتائجه السيئة ما يعاني ..

ولا المنطق والحجاج ، لأن العلوبين ــ بناء على ما شاع عند الامة ، بتشجيع من خلفائها ، من أن السبب في استحقاق الحلافة ، هو القربى السبية منه (ص ) ــ إن العلوبين بناء على هــلما : أقوى حجة مسن العباسين ، لأنهم يمتلكون اعترافاً صريحاً منهم بأن المستحق للخلافة هو

٣٧٧ - والأغاني ج ١٨ ص ٦٨ ، وص ١٠١ طبع دار الفكر ، والورقة لابن الجراح ص ٢٣ ، ونزهة الجليس ج ١ ص ١٠٤ ، وعيون أخبار الرضا ج ٢ ص١٩٠٠. والحنينيات : منسوبة إلى حنين النجني العبادي ، المني المشهور . والمعبديات : منسوبة إلى معبد المني المشهور . والبربط : ملهاة ، تشبه العود . وهو فارسي معرب . وأصله : بربت ؟ لأن الضارب يضعه عل صدر . . اقبى عن نزهة الجليس ..

الأقسرب نسباً إلى النبي (ص) ..

هذا .. وإذا مــا أراد العباسيون ، أو غيرهـــم الاحتجاج بالأهلية والجدارة لقيادة الامة ، فان العلويين لا يدانيهم أحد في ذلك ، وذلك لما كانوا يتمتعون به من الجدارة والاهلية الذاتية لقيادة الامة قيادة صالحة وسليمة ..

وأما النص فن هو ذلك السلدي يجرؤ عسلي الاستدلال به ، وهو يرى أنه كله في صالح آل علي ، وأثمة أهل البيت منهم بالخصوص . وهكذا .. نرى ويرى المأمون : أنه لم يكن لينقذ الموقف أي مسن تلك الأساليب ، ولا غيرها من الطرق والاساليب الملتوية ، واللاإنسانية ، التي اتبعها أسلاقة من قبل ..

وإذن .. فلا بد وأن يعود السؤال الأول ليطرح نفسه بكل جديـة . والسؤال هو : ماذا يمكن للمأمون إذن أن يفعل ؟ ! وكيف يقوي من دعائم حكمه ، اللّذي هو بالنسبة إليه كــــل شيء ، وليس قبله ، ولا بعده شيء .. حتى لا يطمع فيه طامع ، ولا تزعزعــه العواصف ، ولا تنال منه الأنواء ، مها كانت هوجاء وعاتية ؟!..

# خطة المأمون :

وكان أن اتبع المأمون من أجل انقاذ موقف ، الذي عرفت أنسه يتوقف على نقاط تمانية .. ومن أجل الاحتفاظ بالحلافة لنفسه ، وأن تبقى في بني أبيه – كان أن اتبع – أسلوباً جديداً ، وغريباً ، لم يكن مألوفاً، ولا معروفاً من قبل .. وأحسب أنه لم يتوصل إليه إلا بعد تفكير طويل، وتقييم عام وشامل للوضع الذي كان يعيشه ، والمشاكل التي كان يواجهها .. لقد كانت خطته غريبة وفريدة من نوعها ، وكانت في غاية الاتقان، والاحكام في نظره ..

فبيها نراه من جهة :

لا يذكر أحداً من الخلفاء ، ولا غيرهم من الصحابة بسوء ، بل هو يتخرج حتى من المساس بغير الصحابة ، وحتى بأولئك الذين كان حالهم في الحروج على الدين ، وتعاليم الشريعة ، معروفاً ومشهوراً ، كالحجاج ابن يوسف ، ! وذلك من أجل أن لا يثير عواطف أولئك الذين يلتقي معهم فكرياً وسياسياً ، ومصلحياً . والذين سوف يكونون له في المستقبل الدرع الواقي ، والحصن الحصن ..

فاستمع إليه يقول — كما يروي لنا التغلبي المعاصر له: ه... وظنوا أنه لا مجوز تفضيل علي إلا بانتقاص غيره من السلف! والله، ما أستجيز أن أنتقص الحجاج بن يوسف؛ فكيف بالسلف الطيب؟! « (١)

وكذلك نراه يركن إلى رأي محبي بن أكثم ، الذي قال له – عندما أراد الاعلان بسب معاوية على المنابر – : • والرأي أن تدع الناس كلهم على ما هم عليه ، ولا تظهر أنك تميل إلى فرقة من الفرق ؛ فإن ذلك أصلح في السياسة ، وأحرى في التدبير .. ، ، ثم يدخل عليه ثمامة ، فيقول له المأمون : • يا ثمامة ، قد علمت ما كنا دبرناه في معاوية . وقسد عارضنا رأي هو أصلح في تدبير المملكسة ، وأبقى ذكراً في العامة الخ .. ، (٢) .

وأيضاً .. نرى شعره الذي يرويه لنا غير واحد :

أصبح ديني الذي أدين به ولست منه الغداة معتذرا حب علي بعد النبي ولا أشتم صديقـــــاً ولا عمرا

<sup>(</sup>۱) عسر المأسون ج ۱ ص ٢٦٩ ، نقلا عن : تاريخ بغداد ، لابن طيفور ج ١ ص ٧٥٠ . (۲) المحاسن والمساوي ص ١٤١ ، وضعى الاسلام ج ٢ ص ٨٥ ، وج ٣ ص ١٥٠ ،

ثم ابن عفان في الجنان مع الابرار ذاك القتيل مصطبرا ألا ولا أشتم الزبسبر ولا طلحة إن قال قائل غدرا وعائش الام لست أشتمها من يفتربها فنحن منه برا (١)

ونراه أيضاً يتجسس على عبدالله بن طاهر ، ليعلم : هل له ميل إلى آل أبي طالب أولا (٢) .

ونراه يقدم على قتل الرضا (ع) ، وإخوته ، وآلاف من العلوبين غيرهم ، ويصدر أمراً لامرائه ، وقواده بالقضاء عليهم ، وفض جمعهم، بعد أن منعهم من ملاقاته، ومن الدخول عليه كماسياتي.

ونراه كذلك .. يرسل إلى عامله على مصر ، يأمره بغسل المنابر ، التي دعي عليهــــا لعلوي ( هو الإمام الرضا (ع) ) .. إلى غير ذلك مما لا مجال لنا هنا لاستقصائه ..

بينما نراه كذلك ..

#### نراه من جهة ثانية

يقدم على الاعلان ببراءة النمة ممن يذكر معاوية بن أبسي سفيان خير أي أنه أراد أن مجعل تفضيل علي (ع) ، والبراءة من معاوية ديناً رسمياً، عمل الناس كلهم عليه ، كما كان الحال بالنسبة لقضية خلق القرآن ..

والاعــــلان بسب معاويــــة ، وإن كان الاقــــدام عليه في سنة ٢١٢ هـ لكن تفضيله علياً ، على جميع الحلق ، وتقربه لولده ، وإظهاره التشييع

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ج١٠ ص ٢٧٧ ، وفوات الوفيات ج ١ ص ٢٤١ ، ما عدا البيت الرابع .

 <sup>(</sup>٣) الطبري ج ١١ ص ١٠٩٤ ، طبع ليدن ، والعقد الغريد للسلك السعيد ص ٨٤ ، ٥٨.
 وتجارب الاسم ج ٦ المطبوع مع العيون والحدائق ص ٢٦١.

والحب لهم (۱) إنما كان من أول أيامه .. يدلنا على ذلك أمور كثيرة ، ويكفي هجاء ابن شكلة له ، وهجاؤه لابن شكلة شاهداً عـلى ذلك .. فضلاً عن الكثير من الامور الاخرى غيره .

ثم نسراه بعد ذلك يبيح المتعة، ويصف الخليفة الثاني ، عمر بسن

(١) قال في النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٠١ ، ٢٠١ ، ومثله في تاريخ الخلفاء السيوطي ص ٢٠٨ ، وغيرهما : وأن المأمون كان يبالغ في النشيع ، ويقول : إن أفضل الخلق بعد النبي علي بن أبي طالب . وأمر أن ينادى بعرادة الله، عن يذكر معاوية يخير ، لكنه لم يتكلم في الشيخين بسوء بل كان يترضى عنهما ، ويعتقد إما تهما . و. وهذا بعينه هو مذهب معتزلة بغمداد ابتلماء من بشر بن المعتمر ، وبشر بن غياث المروف على المداية والنباية ج ١٠ ص ٢٧٩ :

قد قسمال مأمونسما وسيدنسا إن عليسماً أعسني أبحا حسن بعد نبى الهدى ، وإن لنا

قولا له في الكتــب تصديق خــير من قد أقلــت النــوق أعــمالنـا والقـــرآن مخلـوق

وصرح بأنه يذهب مذهب المعتزلة كديرون ،فليراجع: البداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٧٥ ، وضيرهم ، بل وضمى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٥ ، وامبر اطورية العرب ص ٢٠٠ ، وغيرهم ، بل لغد قبال خيري حصاد ، في تعليقت على ص ٢٠٠ من امبراطورية العرب : فلم المجمع التاريخ العربي على أن المأمون المال الأخف بقعب المعتزلة ، فقوب أتها عندا المذهب إليه إلغ .. » . ويدل على ذلك أيضاً أقوال . وأشمار المأمون المتقدمة .. ولمل وصف بعض المؤرخين له بالشيع هو الذي أوهم البضمي بأن المأمون كان يشيع بالمني المعروف الشعم » فرخرم بذلك ، وبدأ يحشد الدلائل ، والشواهد » والشياهة و الشيع ه و الني نقصهون بكلمة ه الشيع المني الغامل المعروف الآن ...

وبعد .. فان من الراضح : أن مقيدة المأمرن تلك ، لم تكن تشر على الصديد العلي العام ؛ فانه كان من السياسيين ، الذين لا يتطلقون في سلوكهم ، ومواقفهم الخارجية من متطلقات عقائدية ، ومفاهيم انسانية .. وانحا يكون المنطلق لهم في مواقفهم ، وتصرفاتهم ، هو – فقط – مصالحهم الشخصية ، وما له مساس في استعرار فرض سلطتهم ، وتأكيد سيطرتهم ... الخطاب بـ • جُعلَ ، (١) ، أو نحو ذلك ..

ونراه أيضاً أنه عندما سأل أصحابه عن : أنبل من يعلمون نبلاً ، وأعفهم عفة " ، فقال له على بن صالح : و أعرف القصة في عمر بسن الحطاب ، فأشاح بوجهه ، وأعرض ، وذكر كلاماً ليس مسن جنس هذا الكتاب ، فنذكره ، إلخ .. ، (") على حد تعبر البيهقي .. وذكر طيفور : أن أبا عمر الحطابي دخل على المأمون ؛ فتذاكروا عمر بسن الحطاب فقال المأمون ؛ فتذاكروا عمر باأمر المؤمنين ، يكون الغصب الا محق يد فهل كانت لكم يد ، قال فسكت المسأمون عنه ، واحتماها له (")

ولكن اعتراض الحطابي اعتراض بارد وتوجيه فاسد فهل الحلافة من الأموال؟ أم هي حق جعله الله لهم، ولا ندري سر سكون المأمون عنه، و احتماله منه، إلا ماقدمناه..

بل إن الأهم من ذلك كله .. أننا نراه يصف الحلفاء الثلاثـــة ، وغيرهم من الصحابة بأنهم : د ملحدين ، ، ناسياً ، أو متناسياً كــل إنواله السابقة ، وخصوصاً شعره ، وقوله : إنه يتحرج حتى من تنقص

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ترجمة يحيى بن أكثم ج ٢ / ٢١٨ ط سنة ١٣١٠ ه والسيرة الحلبية ج ٣ / ٤٦ والنص والإجتهاد ص ١٩٣ ٬ وني قاموس الرجال ج ٩ / ٣٩٧ / نقلا عن الحطيب في تاريخ بغداد : أنه كان يقول : «ومن أنت يا أحول الغ .. »٬ و لا يخفى أنهم أرادوا تلطيف العبارة بقدر المستطاع ؛ فحرفوها لى ما ترى ..

هذا .. وقد يرى البعض : أن تفضيله علياً ' واعلانه بسب معاوية ' وإباحته المنته ' وقوله بخلق القرآن ' ليس إلا لإشغال الناس بعضهم ببعض ' وصرف الناس عن التفكير بالحلافة ' التي هي أهز ما في الوجود عليه ' والتي ضحى من أجلها بأخيه ' وأشياهه ' ووزرائه ' وقواده .. وكذلك من أجل صرف الناس عن أهل البيت عليهم السلام ' وابعادهم عنهم .. ولعل هذا الرأي لا يعدم بعض الشواهد التاريخية ' التي تؤيده ' وتدعمه .

<sup>(</sup>٢) المحاسن والمساوي ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) کتاب بغداد ص ٥١ .

الحجاج ، فكيف بالسلف الطيب ، فاستمع إليه يقول ، على ما يرويـه لـنـا البيهتي والظاهر انها جواب على ابيات ابن شكلة لانها على نفس الروي ، والوزن ، والوضوع ـــ يقول المأمون:

إذا أدنيت أولاد السومي و ونور الله في حصن أبسي و وبان لك الرشيد من الغوي وبالمقول والأثر الجسلي(١) تفضل و ملحدين وعلى وعلي و ومن غار يغص عسلي غيظاً
عاول أنَّ نسور الله يطفى
فقلت: ألبس قد أونيت علماً
وعرفت احتجاجي بالمثانسي
بأيسة خلة ، وبسأي معي ً
عسلى أعظم الثقلن حقساً .

بل وزاد على ذلك وضرب العقيدة التي تقدم أن العباسين قد اتوا بها لمقابلة العلويين وروجوا لهسا من أن الحق كان للعباس، وانه أجاز علياً، فصحت خلافته وذلك بأن اظهر تقدم علي على العباس فقد قبال السندي بن شاهك للفضل بن الربيع يوماً عن المأمون :

و سمعته اليوم قدم على بن أبي طالب على العباس بن عبدالمطلب ، وما ظننت أني أعيش حتى اسمع عباسياً يقول هذا ، فقال الفضل له : تمجب من هذا ؟ هذا والله كان قول أبيه قبله (٣٠) . ولكن الظاهر : أن أباه كان يكتم ذلك حتى خفي على مثل السندي المقرب ، لكن الآن قد اضطرت السياسة المأمون إلى الجهر بذلك ، وإظهاره .

وهكذا .. فإن المأمون لم يكن يرى أن بن كل تصرفاته المتقدمة أي تناقض ، أو منافاة ، بل كانت كلها في نظره صحيحة ، ومنطقية ؛ لأنها كانت في ظروف مختلفة ، وكـــان لابد له من مسايـــرة تلك

<sup>(</sup>١) القوي خ ل .

<sup>(</sup>۲) المحاسن والمساوي ٬ طبع دار صادر ص ۱۸ . وطبع مصر ج ۱ / ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٣) كتاب بغداد ص ٧ .

الظروف ، والانسجام معها ، فلا مانع عنده ، من أن يقرب العلوبين إليه ، ويتظاهر باكرامهم ، وتقديرهم .. في يسوم .. ثم منعهم مسن اللخول عليه ، واضطهادهم ، وقتلهم بالسم تارة ، وبالسيف أخرى في يوم آخر .. وهكذا ...

# وأيضا .. لابد من خطوة أخرى .

ولكن ذلك وحده لم يكن كافياً لإخماد ثورات العلويين ، ولا لتحقيق كافة الأهداف ، التي قدمنا ، وسيأتي شطر منها ..

فكانت خطوته التالية غريبة ومثيرة في نفس الوقت ، لكنها إذا مـــا أخذت الظروف آنذاك بنظر الاعتبار يتضح أنهـــا كانت طبيعية للغابة . ألجأته إليها الظروف والأحداث .. وتلك الخطوة هي :

أخذ البيعة للامام على الرضا عليه السلام بولاية العهد بعده .. ،
 وجعله أمير بي هاشم طرأ ، عباسيهم ، وطالبيهم(١) ، ولبس الحضرة ..

### لم يبق إلا خيار واحد :

ومن نافلة القول هنا : أن نقول : إن ذلك يدل على فهم المأمون للداء ؛ مما ساعده على معرفة الدواء ، الذي تجرعه المأمون ــ رغم مرارته القاسية ، التي لم تكن لتقاس أبداً بما سوف يعقبها من راحة وطمأنينة وهناء ــ تجرعه ــ بكل رضا ، ورجولة ، وشجاعة ..

إن المأمون – على ما أعتقد – وإن كان قـــد ثقل عليه أمر البيعة لرجل غريب ، ومن أسرة مي أقوى وأخطر المنافسين للحكم العباسي في

<sup>(</sup>١) غاية الاختصار ص ٦٨ .

تلك الفترة .. ولكن ما الحيلة له بعد أن لم يعد أمامه أي خيار في ذلك .. إلا إذا أراد أن يتغابى أو يتعامى عن ذلك الواقع المزري الذي وصلت إليه خلافته ، التي أصبحت ظلاً ، لا يلبث أن تلتهمه أشمسة الشمس المشرقة ، فتحوله إلى سراب ..

ما الحيلة له .. بعد أن رأى أنه لن تنقاد له الرعية والقواد ، ولن تستقيم له الامور إلا إذا أقدم على مثل تلك اللعبة الجريثة ..

ولقد صرح المأمون نفسه للريان ، بعد أن أخبره الريان بأن النساس يقولون : بأن البيعة للامام كانت من تدبير الفضل بن سهل – صرح بقوله : ١ . . وعك يا ريان ، أجسر أحد أن يجيء إلى خليفة ، قمله استقامت له الرعية ، والقواد . واسترت له الحلافة ؛ فيقول له : إدفع الحلافة من يدك الى غبرك ؟ . أبجرز هذا في العقل ؟ ! (١٠٠ . . . .

# مع رسالة الفضل بن سهل للامام:

وكاتب الامام ، وألح عليه ، وكاتبه الفضل بن سهل أيضاً .. وبما أن في رسالة الفضل مواضع جديرة بالملاحظة ؛ فقد أحبيت أن أشر ــ باختصار ـــ إلى بعض ما يمكن استخلاصه من هذه الرسالة ..

كماأني أوردت نص هذه الرسالة بتمامه مع الوثائق الهامة في أواخر هذا الكتاب؛ ليطلع القارىء عليها بنفسه، ويستخلص منها ما يراه مناسباً وضرورياً..

أمـــا الملاحظات التي رأبت أن من الضروري الاشارة إليها هنـــا ؛ فتتلخص بما يلي :

<sup>(</sup>١) أعيان الشيمة ج ؛ قسم ٢ ص ١١٣ ٬ والبحار ج ٤٩ / ١٣٧ ٬ وعيون أخيار الرضا ج ٢ / ١٥١ ٬ وسند الإمام الرضاج ١ / ٧٥ .

#### ملاحظات لا بد منها :

أول ما يطالعنا في هذه الرسالة هو استعال الفضل لكلمة: والرضاء، التي تنصى وثيقة العهد، وغيرها: على أن المأمون هو الذي جعلها لقبا للإمام (ع) – كما سيأتي – .. فساطلاق الفضل بن سهل لكلمة و الرضا ، عليه (ع) بجعلنا نقول – إن لم نقل أنسه كان لقباً مشهوراً ومعروفاً له – : إن جعل المأمون هذا اللفظ لقباً رسمياً للإمام (ع) كان بوحي من ذي الرياستين نفسه .. وإن كان عكن أن يقال عكس ذلك تصاماً: أي أن استعمال الفضل لهذه الكلمة كان بايجاء من المأمون ولا أقل من كونها قدائفتا على ذلك.

وفائياً : إننا بيما نرى الرسالة تشتمل على تطمين الإمام (ع) : بأن تفية ولايسة العهد ليست لعبة من المأمون ، وإنمسا هي من آثار سعي ذي الرئاستين ، الأمر الذي لا داعي معه للخوف والوجل على الاطلاق بيما الرسالة تشتمل على ذلك به راها تنص على أن قضية ولاية العهد أمر قد قضي بليل . وعلى أن هناك تصميم من ذي الرئاستين والمأمون على امضاء هذا الأمر ، وهذا يعني : أن المانعة والمقاومة لا تجدي ولا تفيد ؛ ولذا فإن من الأفضل له (ع) أن يكف عن ذلك ، وعتنع عنه .. وهذا ما أشار إليه الفضل بقولسه : « .. وان كتابي هذا عن إذماع من أمر المؤمنن ، عبدالله الإمام المأمون ومني الخ .. » .

وثالثاً : يلاحظ : أن الرسالة تتناسب في صياغتها ، وانتقاء جملها وألفاظها مع ذوق الإمام (ع) ، ومذهبه العقائدي ، ومذهب شيعته . وتنسجم مع ما يدعيه هو ، ويدعيه آباؤه ، وكان قد اشتهر وشاع بين الناس : من أن الحق في خلافة النبي (ص) لهم دون غيرهم ، وأن الغير \_ أياً كانوا \_ ظالمون لهم ، ومعتدون عليهم في هذا الحق ..

ثم يحساول الفضل أن يفهم الإمام : أنسه وإن كان هو والمأمون

قد صمما على توليته العهد، لكنه يقول له ، لكن السر في ذلك مختلف بيني وبين المأمون ؛ فأنا أقول فبك : أنك ابن رسول الله ، وأمك المهتدي ، والمقتدى ، وأرى أن ذلك إرجاع لحقك إليك ، ورد " لمظلمتك عليك . أما المأمون : فهو يراك شريكاً في أمره ، وشقيقاً في نسبه ، وأولى الناس عما تحت يده .

فالفضل بحاول سِمَدًا أن يتقرب من الإمام ، ويكتسب محبته وثقته .. ولعل إظهار هذا الاختلاف ، مما اتفق عليه كل من المأمون والفضل .. وهكذا كان السياسيون ، وما زالوا يتكلمون مع أندادهم باللغة، التي يرون أنها توصلهم إلى أهدافهم ، وتحقق لهم مآربهم .

ورابعاً : وأخيراً .. إنـه بعد أن يطلب منه أن لا يضع الرسالة من يده ، حتى يصير إلى باب المأمون ! ! .. نراه يضمن الرسالة إشارة واضحة : إلى أن ذلك منه (ع) يوجب صلاح الامة به .. وما ذلك إلا لأنه كان يعلم ، كما كان الكـل يعلم : أنه إذا تأكد لدى الإمام (ع) : أن صلاح الامة متوقف على عمل ما من جهته ؛ فإنه لا يتوانى ، ولا يألو جهداً في الممل بوظيفته ، والقيام بواجبه .. هذا بالاضافة إلى أن في ذلك إشارة للحالة العامة ، التى وصفناها في بعض فصول هذا الكتاب ..

#### ملاحظات هامة:

هذا .. وقبل الحوض في تفصيل أسباب البيعة ، لا بد من ملاحظة :
أ ــ : إن من الطبيعي أن يشر تصرفه هذا حفيظة العباسين ، الذين الصبوه المداء ، وشجعوا أخاه الأمن عليه ، ولسوف يزيد من حقهم ، وغضبهم : حتى إسم رضوا بابراهيم بن شكلة المغني خليفة عليهم ، عندما سمعوا بهذا النبأ الذي كان له وقع الصاعقة عليهم ..

كما أن من الطبيعي أن يثير دهشتهم ، ويذهلهم .. بعد أن لم يكن

بينهم رجالات كفاة ، يدركون ألاعيب السياسة ، ودهاء ومكر الرجال . وقد عبر عن دهشتهم هذه نفس الخليفة الذي اختاروه ، واستعاضوا به عن المأمون .. فلقد قال ابن شكلة معاتباً العباسيين :

فلا جزيت بنو العباس خبراً على رغمي ولا اغتبطت بري أتوني مهطعين ، وقد أتاهم بوار الدهر بالحبر الجـــلي وقد ذهل الحواضن عن بنيها وصد اللدي عن فم الصبي وصل عصائب الاملاك منها فشدت في رقــاب ببي علي فضجت أن تشد على رؤوس تطـــالبها بميراث النبي (۱۰)

ب-: ولكن دهشتهم وغضبهم لا قيمة لها ، في جانب ذهاب الحلاقة عنهم بالكلية ، وسفك دمائهم .. وقد أوضح لهم ذلك في رسالة منه إليهم ، حيث قال : « .. وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موسى ، بعد استحقاق منه لها في نفسه ، فا كان ذلك مني إلا أن اكون الحاقن للمائكم ، واللمائد عنكم ، باستدامة المودة بيننا وبينهم .. » . والرسالة مذكورة في أواخر هذا الكتاب .

وقريب من ذلك ما جاء في وثيقة العهد ، محاطباً ، أهسل بيت أسير المؤمنين ، حيث قال لهم : ٥ .. راجين عائدته في ذلك ( أي في البيعة للرضا عليه السلام ) في جمع الفتكم ، وحقن دمائسكم ، ولم شعثكم ، وصد ثغوركم .. .

فليغضبوا إذن قليلاً ، فإنهم سوف يفرحون في نهاية الأمر كثيراً ، وذلك عندما يعرفون الاهداف الحقيقية ، السني كانت تكمن وراء تلك اللعبة ، وأنها لم تكن إلا من أجل الابقاء عليهم ، واستمرار وجودهــم

<sup>(</sup>١) التنبيه والإشراف ص ٣٠٣ . والولاة والقضاة للكندي ص ١٦٨ .

في الحكم ، والقضاء على اخطر خصومهم ، الذيـــن لن يكون الصدام الملح معهم في صالحهم .

إبهم دون شك عندما تؤتي تلك العبة عارهـا سوف يشكرونه ، ويعرفون له بالجميل ، ويعترون أنفسهم مدينين له مدى الحياة . ولسوف يذكرون دائماً قوله لهم في رسالته المشار إليها آنفاً : « . . فان تزعموا أي أردت أن يؤول إليهم ( يعني للعلوبين ) عاقبة ومنفعة ، فاني في تدبير كم ، والنظر لكم ، ولعقبكم . ولابنائكم من بعدكم . . . . .

ومضمون هذه العبارة بعينه ـ تقريباً ـ قــد جاء في وثيقة العهد ، حيث قال فيها ، موجها كلامه للعباسيين ، رجاء أن يلتفتوا لمــا يرمي إليه من لعبته تلك .. فبعد أن طلب منهم بيعة منشرحة لها صدورهم ــ قال ـ : ١ . عالمين بما أراد أمير المؤمنين بهــا ، وآثر طاعة الله ، والنظر لنفسه ، ولكم فيها ، شاكرين الله عـــلى ما الهم أمير المؤمنين ، من قضاء حقه في رعايتكم ، وحرصه على رشدكم ، وصلاحكم ، راجين عائدته في ذلك في جمع إلفتكم ، وحقن دمائكم إلخ . ما قدمناه .. » .

لا شك أنه إذا غضب عليه العباسيون ؛ فانه يقدر على ارضائهم في المستقبل ، وقد حدث ذلك بالفعل ، ، عندما يطلعهم عسلى حقيقة نواياه ، ومحططاته ، وأهدافه ، ولكنه إذا خسر مركزه ، وخلافته ، فانه لا يستطيع سد فيا بعد سد أن يستعيدها بسهولة ، أو أن يعتاض عنها بشيء ذي بال ..

ج -: إن من الانصاف هنا أن نقول: إن اختيار المأمون للرضا(ع) وليًا للمهد ، كان اختياراً موفقاً للغاية ، كما سيتضح ، وإنه لخير دليل على حنكته ودهائه السياسي ، وإدراكه للأسباب الحقيقية للمشاكل الّي كان يواجهها المأمون ، ويعاني منها ما يعاني ..

د - : إن من الامور الجديرة بالملاحظة هنا هو أن اختيار المسأمون

لولي عهده ، الذي لم يقبسل إلا بعد التهديد بالقتل .. كان ينطوي في بادىء الرأي على مغامرة لا تنسجم مع ما هو معروف عن المأمون من الدهاء والسياسة ؛ إذا ما أخذت مكانة الإمام (ع) ، ونفوذه بنظر الاعتبار، سيا مع ملاحظة : أنه هو الذي كان يشكل أكبر مصدر الخطر عسلي المأمون ، ونظام حكمه ؛ حيث إنه كسان يحظى بالاحترام والتقدير ، والتأييد الواسع في مختلف القتات والطبقات في الامة الاسلامية .

ولكتنا إذا دققنا الملاحظة نجد أن المأمون لم يقدم على اختيار الإسام ولياً للعهد ، إلا وهو على ثقة من استمرار الحلاقة في بني أبيه ؛ حيث كان الإمام (ع) يكبره بـ د٢٢، سنة ؟ وعليه فجعل ولايسة المهلا لرجل بينه ، وبين الحليفة الفعلي هسذا الفارق الكبير بالسن ، لم يكن يشكل خطراً على الحلاقة ؛ إذ لم يكن من المعروف ، ولا المألوف أن يعيش ولي العهد ـ وهـو بهذه السن المتقدمة ـ لو فرض سلامته من المسائس والمؤامرات !!.. إلى ما بعد الحليفة الفعلي ؛ فإن ذلك مسن الامور التي يبعد احتالها جداً ..

ه - : ولهذا .. ولأن ما أقدم عليه لم يكن منتظراً من مثله : وهو الذي قتل أخاه من أجل الحلافة والملك ، ولأنه من تلك السلالة المعادية لأهل البيت عليهم السلام .. احتاج المأمون إلى أن يثبت صدقه، واخلاصه فيا أقدم عليه ، وأن يقنع الناس بصفاء نيته ، وسلامة طويته .. فأقدم للذلك .. على عدة أعمال :

فأولاً: أقدم على نزع السواد شعار العباسين، ولبس الحضرة شعار العلويين وكان يقول: انه لباس أهل الجنة (١). حتى إذا ما انتهى دور هذه الظاهرة بوفاة الإمام الرضا (ع)، وتمكنــه هو من دخول بغداد

<sup>(</sup>١) الإمام الرضا ولي عهد المأمون ص ٦٢ عن ابن الأثير .

عاد إلى لبس السواد شعار العباسين ، بعد ثمانية أيام فقط من وصوله، على حد قول أكثر المؤرخين ، وقبل : بل بقي ثلاثـــة أشهر .. نزع الحضرة رغم أن العباسين ، تابعوه ، وأطلاعوه في لبسها ، وجعلوا يحرقون كل ملبوس يرونه من السواد ، على ما صرح به في مآثر الأناقة، وأبد ذلك ..

وثانيا: ولنفس السبب (١) أيضاً نراه قــد ضرب النقود باسم الإمام الرضا (ع).

وثالثا: أقدم للسبب نفسه على تزويج الإمام الرضا (ع) ابنته، رغم أنها كانت بمثابة حفيدة له ، حيث كان يكبرها الإمام (ع) بحوالي أربعين سنة . كما أنه زوج ابنته الاخرى للامام الجواد (ع)، الذي كان لا يزال صغيراً ، أي ابن سبع سنن (۱) .

ومن يدري : فلعله كان مهدف من تزويجها أيضاً إلى أن يجعل عليها رقابــة داخلية . وأن يمهد السبيل ، لكي تكون الأداة الفعالــة ، التي

<sup>(</sup>١) التربية الدينية ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) راجع مروج الذهب ج ٢/ ٤٤١ و فيره من كتب التاريخ . و في الطبري ج ١١ / ١٠٣٠ طبح لمدن ٬ و البداية والنباية ج ١١ / ٢٦٠ ؛ أنه (ع) لم يدخل بها إلا في سنة ٢١٥ الهجرة ، و لكن يظهر من البحقوبي ج ٢/ ٤٥٤ ط صادر : أنه زوج الجواد ابنته بمد و صوله لل بنداد ، وأمر له بالغي الف درهم ، وقال : إني أحبيت أن آكون جداً لامرى، و لله رسول أنه أنه أن أبي طالب ، فلم قلد منه انتهى . وهذا يدل على أنه قد بادر إلى تزويج الجواد بعد نتل أبيه الرضا (ع) ليرى، فضم من الإنهام بقتل الرضا (ع)؛ حيث إن الناس كانوا مقتنين تقريباً بذلك ومطمئين إليه ، وسيأتي في أواخر الكتاب البحث عن ظروف و ملابسات وفائه (ع) .

ويلاحظ: أن كلمة المأمون هذه تشبه الى حد بعيد كلمة عمر بن الخطاب حيا أراد أن يعرر اصراره غير الطبيعي على الزواج بام كلثوم بنت علي (ع) ' حتى لقد استعمل اسلوباً غير مألوف في التهديد والوعيد من أجل الوصول إلى ما يريد ..

يستعملها في القضاء على الإمام (ع) . كما كان الحسال بالنسبة لولده الإمام الجواد ، الذي قتل بالسم الذي دسته إليه ابنة المأمون ، بأمر من عهما المعتصم (۱) ؛ فيكون بذلك قد أصاب عدة عصافير محجر واحد .. كما يقولون .. وبجب أن نفذكر هنا : أن المأمون كان قد حاول أن يلعب نفس هذه اللعبة مع وزيره الفضل بن سهل ؛ فألح عليه أن يزوجه ابنته فرفض . وكان الرأي العام معه ، فلم يستطع المأمون أن يفعل شيئاً، كما يستطيع أن يصرح بمجبوريته على مثل هكذا زواج ؛ لأن الرأي العام لا يقبل ذلك منه بسهولة .. بل وبما كان ذلك الرفض سبباً في تقليل ثقة الناس بالإمام ، حيث يرون حينئذ أنه لا مبرر لشكوكه تلك ، التي الناس بالإمام ، حيث يرون حينئذ أنه لا مبرر لشكوكه تلك ، التي تجاوزت \_ بنظرهم حينئذ \_ — كل الحدود المألوقة والمعروفة ..

وعلى كل حال : فان كل الشواهسد والدلائل تشير إلى أن زواج الإمام من ابنة المأمون كان سياسياً ، مفروضاً إلى حد منا .. كما أننا لا نستبعد أن يكون زواج المأمون من بوران بنت الحسن بن سهل سياسياً أيضاً ، حيث أراد بذلك أن يوثمق علاقاته مع الايرانيين ، ويجعلهم يطمئنون إليه ، خصوصاً بعد عودته إلى بغداد ، وتركه مرواً ، وليبرى، نفسه من دم الفضل بن سهل ، ويكتسب ثقة أخيه الحسن بن سهل ، المعروف بثرائه ونفوذه ..

ورابعاً: وللسبب نفسه أيضاً كان يظهر الاحترام والنبجيل للامام (ع) – وإن كان يضيق عليه في الباطن<sup>(٢)</sup> – وكذلك كانت الحال بالنسبة لاكرامه

<sup>(</sup>١) و لعله قد استفاد ذلك من سلقه معاوية ' وما جرى له مع الإمام الحسن السبط عليه السلام .

للعلويين ، حيث قد صرح هو نفسه بأن إكراءه لهم ما كان إلا سياسة منه ودهاء "، ومن أجل الوصول إلى أهداف سياسية معينة ؛ فقد قال في رسالته للعباسين ، المذكورة في أواخر هذا الكتاب : «.. وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موسى ..... فما كان ذلك مني ، إلا أن اكون الحاقن لدمائكم ، والذائد عكم ؛ باستدامــة المودة بيننا وبينهم . وهي الطويق أسلكها في اكرام آل أبني طالب ، ومواساتهم في الفيء ، بيسر ما يصيبهم منه .. » .

ويذكرني قول المأمون : « ومواساتهـــم في الفيء إلخ .. ، بقول الراهيم بــن العباس الصولي ــ وهو كاتب القوم وعاملهم ــ في الرضا عندما قربه المأمون :

عسن عليسكم بأموالكم وتعطون مسن منة واحساءً و . إن المأمون و لا شك كان يعلم : أن ذلك كله حتى البيعة للامام لا يضره ما دام مصماً على التخلص من ولي عهده هذا بأساليبه الحاصة . بعد أن ينفذ ما تبقى من خطته الطويلة الأجل ، للحط من الإمام قليلاً قليلاً ، حتى يصوره للرعية بصورة من لا يستحق لهذا الأمر كا صرح هو نفسه(۱) ، وكما صرح بذلك أيضاً عبدالله بسن موسى في رسالته إلى المأسون ، والسنى سوف نوردها في أواخر هسذا

عل ما أقدم عليه من ردة فعل لدى الشيعة ٬ ومجبعي أهل البيت عليهم السلام ٬ والذين قد
 لا يكون الرشيد القدرة على مواجهتهم .

لا يدون الرئيد العدارة على الواجهة م. ويجهه م. وتبده أيضاً المداراة ؛ فكان يكرمه وتبده أيضاً المداراة ؛ فكان يكرمه في ظاهر الحال ؛ وييغي له الغوائل في باطن الأحر ؛ ظم يقدره الله عليه .. على ما صرح به ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ص ٣٢٦ ٬ والمجلسي في البحار ج ٥٠ / ٢٠٣ ٬ والمنجلسي في البحار ج ٥٠ / ٢٠٣ رائيد في الإحاد من ٣١٤ .

 <sup>(</sup>١) ستكلم في النسم الرابع من هذا الكتاب ٬ حول تصريحات المأمون ٬ وخططه بنوع من التفصيل إن شاء الله تعالى ..

الكتاب إن شاء الله ؛ حيث يقول له فيها : « .. وكنت الطف حيلة منهم ، بما استعملته مسن الرضا بنا ، والتستر لمحننا ، تختل واحسداً فواحداً منا إلخ .. » (١) .

إلى غير ذلك من الشواهد والدلائل ، التي لا تكاد تخفى عـــلى أي باحث ، أو متتبع ..

#### أهداف المأمون من البيعة :

هذا .. وبعد كل الذي قدمناه ، فاننا نستطيع في نهاية المطاف : أن نجمل أهداف المأمون ، وما كسان يتوخاه مسن أخذ البيعة للرضا (ع) بولاية العهد بعده .. على النحو التالي :

# الهدف الأول :

أن يأمن الحطر الذي كان يتهدده من قبل تلك الشخصية الفذة ، شخصية الامام الرضا (ع) ، الذي كانت كتبه تنفذ في المشرق والمغرب ، وكان الأرضى في الحاصة والعامة بباعتراف نفس المأمون ب حيث لا يعود باستطاعة الامام (ع) أن يدعو الناس الى الثورة ولا ان يأتي باية حركة ضد الحكم ، بعد أن أصبح هو ولي العهد فيه . ولسوف لا ينظر الناس إلى أية بادرة عدائية منه لنظام الحسكم القائم إلا على أنها نكران للجميل ، لا معرر لها ، ولا منطق يدعمها ..

وقد أشار المأمون إلى ذلك ، عندما صرح بأنه : خشي إن ترك الامام على حاله : أن ينفتق عليه منه ما لا يسده ، ويأتي منه عليه ما لا يطيقه

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص ١٢٩ .

فأراد أن بجعله ولي عهده ليكون دعاؤه له . كما سيأتي بيانه في فصل : مع بعض خطط المأمون إن شاء الله تعالى ..

# الهدف الثاني :

أن يجعل هذه الشخصية نحت المراقبة الدقيقة ، والواعية من قرب ، من الداخل والحارج ، وليمهد الطريق من ثم إلى القضاء عليها بأساليسه الحاصة .. وقد أشرنا فيا سبق ، إلى أننا لا نستبعد أن يكون من جملة ما كان يهدف إليه من وراء تزويجه الإمام بابنته ، هو : أن يجعل عليه رقيباً داخلياً موثوقاً عنده هو ، وبطمئن اليه الإمام نفسه ..

وإذا ما لاحظنا أيضاً ، أن : « المأمون كان يدس الوصائف هدية ليطلعنه على أخبار من شاء (١) ... ، ، وأنه كان : «للمأمون على كل واحد صاحب خبر (١) .. ، . فاننا نعرف السر في إرساله بعض جواريه الى الإمام الرضا (ع) بعنوان : هدية .. وقد أرجمها الإمام (ع) اليمه مع عدة أبيات من الشعر ، عندما رآما اشمأزت من شيبه (١) .

ولم يكتف بذلك ، بل وضع على الإمام (ع) عيوناً آخرين ، يخبرونه بكل حركة من حركاته ، وكل تصرف من تصرفاته ..

فقد كان : و هشام بن ابراهيم الراشدي من أخص الناس عند الرضا (ع) ، وكانت امور الرضا تجري من عنده ، وعلى يده . ولكنه لما حمل إلى مرو اتصل هشام بن ابراهيم بذي الرئاستين ، والمأمون ؛

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الإسلامي ج ه جلد ٢ ص ٤٩ه ' نقلا عن : العقد الفريد ج ١ / ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ التمدن الاسلامي ج ۽ جلد ٢ ص ٤٤١ ' نقلا عن : المسعومي ج ٢ / ٢٢٠ ' وطبقات الاطباء ج ١ / ١٧١.

 <sup>(</sup>٣) البحارج ٩٤ / ١٢٤ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ / ١٧٨ .

فحظي بذلك عندهما . وكان لا يخفي عليها شيئاً من أخباره ؛ فولاه المأمون حجابة الرضا . وكان لا يصل إلى الرضا إلا من أحب، وضيق على الرضا؛ فكان من يقصده من مواله، لا يصل إليه . وكان لا يتكلم الرضا في داره بشيء الاأورده هشام على المأمون،وذي الرئاستين .. ، (١)

وعن أبي الصلت : أن الرضا ، كــان يناظر العلماء ، فيغلبهم ، فكان الناس يقولون : فكان أهل الخلافة من المأمون ؛ فكان أهل الأخيار برفعون ذلك إليه ... ، (٢)

وأخيراً .. فإننا نلاحظ : أن جعفر بن محمد بـن الاشعث ، يطلب من الإمام (ع) : أن محرق كتبه إذا قرأها ؛ مخافة أن تقع في يد غيره ، ويقول الإمام (ع) مطمئناً له : وإني إذا قرأت كتبه إلي أحرقتها .. ، (٣) .

إلي غير ذلك من الدلائل والشواهد الكثيرة ، التي لا نرى أننا بحاجة إلى تتبعها واستقصائها ..

### الهدف الثالث:

أن يجعل الإمام (ع) قريباً منه ؛ ليتمكن مسن عزله عسن الحياة الاجهاعية ، وابعاده عسن الناس ، وابعاد الناس عنه ؛ حتى لا يؤثر عليهم بما يمتلكه من قوة الشخصية ، وبما منحه الله إياه مسن العلم ،

(٣) كشف الغمة عَيْمَ ﴿ ﴾ ٢ ، ومسند الإمام الرضاج ١ / ١٨٧ ، وعيون أعباد الرضا

<sup>(</sup>۱) البحارج ۹۹ / ۱۳۳ ٬ ومسئد الإمام الرضاج ۱ / ۷۷ ٬ ۷۸٬ وعيون أخيار الرضا ج ۲ / ۱۵۳ .

<sup>(</sup>۲) شرح میدة أبني فراس ص ۲۰۶ ٬ والبحار ج ۶۹ / ۲۹۰٬ وعیون أعبار الرضا ج ۲ / ۲۲۹ ۱۳۳۶

والعقل ، والجكمة . ويريد أن يحدًّ من ذلك النفوذ له ، الذي كـــان يتزايد باستمرار ، سواء في خراسان ، أو في غيرها ..

وأيضاً .. أن لا يمارس الإمام أي نشاط لا يكون له هو دور رئيس فيه ؛ وخصوصاً بالنسبة لرجال الدولة ؛ إذ قد يتمكن الإمام (ع) من قلوبهم ؛ ومن ثم مسن تدبير شيء ضد النظام القائم ، دون أن يشعر أحد ..

والأهم من ذلك كله: أنه كان يريد عزل الإمام (ع) عن شيعته ، ومواليه ، وقطع صلاتهم به ، وليقطع بذلك آمالهم ، ويشتت شملهم ، وعنع الإمام من أن يصدر إليهم من أوامره ، ما قد يكون له أثر كبر على مستقبل المأمون ، وخلافته .

وبذلك يكون أيضاً قد مهد الطريق للقضاء على الإمام (ع) نهائياً ، والتخلص منه بالطريقة المناسبة ، وفي الوقت المناسب ..

وقد قال المأمون إنه: « محتاج لأن يضع من الإمام قليلاً قليلاً ، حى يصوره أمام الرعية بصورة من لا يستحق لهذا الأمر . ثم يدبر فيه بما يحسم عنه مواد بلائه .. » كما سيأتي ..

وقد قرأنا آنفاً أنه : « كان لا يصل إلى الرضا إلا من أحب ( أي هشام بن إبراهيم ) ، وضيق على الرضا ؛ فكان من يقصده من مواليه ، لا يصل إليه » .

كما أن الرضا نفسه قــد كتب في رسالة منه إلى أحمد بــن محمد البيزنطي ، يقول : « وأما ما طلبت من الإذن على ؛ فان الدخول إلى صعب ، وهؤلاء قد ضيقوا عــلي في ذلك الآن ؛ فلست تقدر الآن ، وسيكون إن شاء الله .. » (١٠) .

<sup>(</sup>۱) رجال المامقاني ج ۱ / ۷۹ ، وعيون أخبار الرضاج ۲ / ۲۱٪ .

كما أننا نرى أنه عندما وصل إلى القادسية ، وهو في طريقه إلى مرو ، يقول لأحمد بن محمد بن أبي نصر : د إكبر لي حجرة لها بابان : باب إلى الحان ، وباب إلى خارج ؛ فانه استر عليك .. ، (١)

ولعل ذلك هو السبب في طلبه من الإمام (ع) ، ومن رجاء بن أبي الفسحاك : أن بمرا عن طريق البصرة ، فالأهواز إلخ .. كما سيأتي : ولا نستبعد أيضاً أن يكون عزل الإمام عن الناس ، هو أحد أسباب إرجاع الإمام الرضا عن صلاة العيد مرتبن (٢) .. وللسبب نفسه أيضاً فرق عنه تلامذته ، عندما أخبر أنه يقوم بمهمة التدريس ، وحي لا يظهر علم الإمام ، وفضله .. إلى آخر ما هنالك من صفحات تاريخ المأمون السوداء ..

# الهدف الرابع:

إن المأمون في نفس الوقت الذي يريد فيه أن يتخد من الامام مجناً يتقي به سخط الناس على بني العباس، ومحوط نفسه من نقمة الجمهور .. يريد أيضاً ؛ أن يستغل عاطفة الناس ومجبتهم لأهل البيت ــ والتي زادت

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ص ٢٤٦ ، ومسند الإمام الرضا ج ١ / ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) مذه القضية معروفة ومشهورة ؟ فراجع : الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ٢٤٦، ٢٤٧ ، ومطالب السؤول ، لمحمد بن طلحة الشافعي ، طبعة حجرية ص ٨٥ ، وإثبات الوصية للسمودي ص ٢٥٠ ، ١٨١ ، ١٨١ ، وزور الأبصار ص ١٤٣ ، ١٨٠ ، ١٨١ ، وزور الأبصار ص ١٤٣ ، وإعلام الوري ص ٢٢٣ ، ٣٣٣، وروضة الواعلام الوري ص ٣٢٣ ، ٣٢٣، وروضة الواعلان ج ١ / ٢٧١ ، ٢٧٢ ، وأصول الكاني ج ١ / ٤٩٠ ، ١٩٠ ، وارشاد والبحار ج ٤٩ / ١٣٥ ، ١٣١ ، ١٧١ ، وأصول أعبار الرضاء وارشاد المفيذ ، وأعيان الشيعة ، وكثف الغية ، وغير ذلك . .

و لسوف يأتي في فصل : خطة الإمام، وغير ممن الفصول ١٠٠ يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى.

ونمت بعد الحالة التي خلفتها الحرب بينه وبين أخيه ــ ويوظف ذلك في صالحه هو ، وصالح الحكم العباسي بشكل عام ..

أي أنه : كان بهدف من وراء لعبته تلك ، والتي كان عسب أنها سوف تكون رائحة جداً – إلى أن عصل على قاعدة شعبية ، واسعة، وقوية . حيث كان يعتقد ويقلر: أن نظام حكمه سوف ينال من التأييد، والنفوذ ، والنفوذ ، والنفوذ ، عقدار ما كان لتلك الشخصية من التأييد ، والنفوذ القوة . وإذا ما استطاع في نهاية الأمر أن يقضي عليها ، فإنه يكون قد امن خطراً عظيماً ، كان يتهدده من قبلها ، عقدار ما كان لها من العظمة والحطر . .

إن المأمون قد اختار لولاية عهده رجلاً بحظى بالاحترام والتقدير من جميع الفئات والطبقات ، وله من النفوذ ، والكلمة المسموعة ، ما لم يكن لكل أحد سواه في ذلك الحين . بل لقد كان الكثيرون يرون: أن الحلافة حتى له ، وينظرون الى الهيئة الحاكمة على أنها ظالمة له وغاصبة لللك الحق :

يقول الدكتور الشيبي ، وهو يتحدث عن الرضا (ع): « إن المأمون جعله ولي عهده ، لمحاولة تألف قلوب الناس ضد قومـــه العباسين ، اللمين حاربوه ، ونصروا أخاه (١٠) .. » .

ويقول : و .. وقد كان الرضا من قوة الشخصية ، وسمو المكانة: أن النف حولـه المرجئـة ، وأهل الحديث ، والزيدية ، ثم عــادوا إلى مذاهبهم بعد موته .. (٢٠) .

 <sup>(</sup>١) الصلة بين التصوف والتشيع ص ٢٢٤ ، ٢٢٤ . ونحن لا نوافق الدكتور الشيبي عل
 أن كان يريد التقوي بذلك عل العباسين ، كما اتضح ، وسيتضح إن شاء الله ..

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢١٤ .

وكذلك هـو يقول \_ وهـو مهم فيا نحن بصدده \_ : ه .. إن الرضا لم يكن بعد توليته العهد إمام الشيعة وحدهم ، وإنمـا مرَّ بنا : أن النـاس ، حتى أهل السنة ، والزيديـة ، وسائر الطوائف الشيعيـة المتناحرة .. قد اجتمعت على إمامته ، واتباعه، والالتفاف حوله .. ، (١) .

وهذا كما ترى تصريح واضح منه بهدف المأمون ، الذي نحن بصدد بيانه ..

ويقول محمد بن طلحة الشافعي مشراً إلى ذلك ، في معرض حديشه عن الإمام الرضا (ع) : « .. نما إعانه ، وعلا شأنه، وارتفع مكانه ، وكبر أعوانه ، وظهر برهانه ، حتى أحمله الحليفة المأمون محل مهجته ، وأشركه في مملكته .. «(١٠)

وتقدم أنه (ع) كان – باعتراف المأمون – 1 الأرضى في الخاصة ، والعامة .. 1 وأن كتبه كمانت تنفذ في المشرق والمغرب ، حتى إن البيعة له بولاية العهد ، لم تزده في النعمة شيئاً .. وأنه كان له من قوة الشخصية ما دفع أحد أعدائه لأن يقول في حقه للمأمون : • هذا الذي يجنبك والله صنم يُعبد دون الله 1 إلى آخر ما هنالك ، مما قدمنا ، غيضاً من فيض منه ».

كما وتقدم أيضاً قول المأمون في رسالته للعباسين: و .. وإن تزعموا: أني أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة ( يعني للطويين ) ؛ فإنى في تدبيركم ، والنظر لكم ، ولعقبكم ، وأيضاً عبارته التي كتبها المأمون نخط يده في وثيقة العهد ؛ فلا نعيد ..

وهكذا .. فما على العباسين إلا أن ينعموا بالاً ، ويقروا عيناً ؛ فإن المأمون كنان يدبر الأمر لصالحهم ومن أجلهم .. وليس كما يقوله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) مطالب السؤول ص ٨٤ ، ٨٥ ، وقريب منه ما في : الاتحاف بحب الأشراف ص ٨٥ .

الدكتور الشيبي ، وغيره من أنه أراد أن محصل على التأييد الواسع ؛ ليقابل العباسين ، ويقف في وجههم .

### إشارة هامة لابد منها:

هذا .. وبحسن بنا أن نشير هنا : إلى ما قاله ابن المعتز في الروافض . والقاء نظرة واحصة على السبب الذي جعلهم مستحقين لهذه الحملة الشعواء منه .. فهو يقول :

مقسالاً جامعاً كفراً وموقساً مسن الجهال فاتخذته سوقساً وكسان بسأن يقتلهم خليقاً فأطعم نساره منهم فريقاً وقد نفخوا به في الناس بوقاً فكم لصق السواد به لصوقا(١)

لقد قال الروافض في عسلي
زنادقــة أرادت كسب مسال
وأشهد أنــه منهــم بــريُّ
كــا كذبــوا عليه وهو حي
وكانوا بالرضا شغفوا زمانــاً
وقالوا : إنــه رب قديــر

وهذه الأبيات تعبر عن مدى صدمة ابسن المعتر ، وحيبة أمله في الروافض ، الذين ضايقه جداً امتداد دعومهم في طول البلاد الاسلامية ، وعرضها . وخصوصاً في زمن الرضا . والله ي لم بجد شيئاً يستطيع أن يتقص به إمامهم الرضا (ع) سوى أنه كان اسود اللون ؛ وأن الروافض قالوا : إنه رب قدير .. وسر حنقه هما على الروافض ليس هو إلا عقيدهم في على (ع) — التي كان يراها خطراً حقيقياً عسلى القضية العباسية .. والتي تتلخص بأنه (ع) : يستحق الحلافة بالنص . وهما به العقيدة والمقالة هي التي جعلهم يستحقون من ابن المعتر أن مجمع لهم بين

<sup>(</sup>١) ديوان ابن المعتز ص ٣٠٠ ، ٣٠١ ، والأدب في ظل التشيع ص ٢٠٦ .

وصفي الكفر والزندقة ، واتهامه لهم ، بأنهم يقصدون بذلك كسب المال من الجهال . ثم يتهمهم بأنهم قد قالوا بنفس هذه المقالة في علي الرضا (ع) ؛ فقالوا : إنه الإمام الثابت إمامته بالنص ، وشهروا بذلك ، حتى علم به عامة الناس ، ونفخوا به في الناس بوقاً .. وحتى لقد التف حوله أهل الحديث ، والزيدية ، بل والمرجئة ، وأهل السنة ، على حد تعبير الشيبي ، وقالوا : بإمامة أبيه ، ثم بإمامته ..

وبديهي .. أن لا يرتساح ابن المعنز ، الذي كسان في صمم الاسرة العباسية لهذا الامتداد للتشيع ، ولمقالة الروافض ، حيث إن ذلك يعبي أن الأثمـة الذين هم بين الرضا ، وعلي أمرالمؤمنين عليها السلام ، كلهم تثبت إمامتهم بالنص ..

ولقد بلغ من حنق عليهم ، بسبب ذلك الامتداد الواسع لعقيدتهم ـ وخصوصاً في زمان الرضا - أن دفعه إلى أن نخلط عن عمد ، أو عن غير عمد بين عقيدة الروافض هذه ، وبين عقيدة الغلاة ، حيث أضاف إلى مقالة الروافض تلك مقالة اخرى ، هي : القول بألوهية على (ع) .

وإذا كنا واثقن من أن الفرق الشاسع بن عقيدة الروافض، وعقيدة الغلاة ، لم يكن ليخفى على مشل ابن المعتز ، بل على من هو أقل منه بمراتب، فإننا سوف ندرك بما لا بجال معه الشك: أنه يقصد بهذا الحلط المتعمد: التشنيع على الروافض، وبهجن عقيدتهم، إذ أنه يقصد بد « الروافض»، – حسيا هو صريح كلامه – خصوص القاتلين بإمامة الرضا، وإمامة على أمرالمؤمنن ، ومن بينها . وهو يعلم وكل أحد يعلم : أنه ليس فيهم من يقول بالرهية أحدهما ، أو ألوهيتها، أو الوهية غيرهما من أئمة أهل البيت عليهم السلام .

وأخيراً .. فيان قول واعتراف ابن المعتز هذا ــ وهــو من نعلم ـــ

لحير دليل عسلى مدى محرر الشيعة في زمن الرضا ، واتساع نفوذهم ، وعلى أن شخصية الرضا (ع) ، كانت قد استقطبت قطاعاً واسعاً ، إن لم نقل : أنه القطاع الأكبر من الامة الاسلامية ، في طول البلاد وعرضها، في تلك الفترة من الزمن ، وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك ، فلا نعيد .

### الهدف الخامس:

هذا .. ونستطيع أن نقول أيضاً : إنه كان يريد أن يقوي من دعائم حكمه ، حيث قد أصبع الحكم عتلك شخصية تعنو لها الجباه بالرضا والتسليم . ولقد كان الحكم بأمس الحاجة الى شخصية من هذا القبيل.. في مقابل أولئك المتزلفين القاصرين ، الذين كانوا يتجمعون حول الحكم اللباسي ، طلباً للشهرة ، وطمعاً بالمال ، والذين لم يعد نحفى على أحد حالمم ومالهم .. وعلى الأخص بعد أن رأى فشلهم في صد حملات علماء الملل الاخرى ، والذين كانوا قد ضاعفوا نشاطامم ، عندما رأوا ضعف الدولة ، وغزقها ، وتفرقها الى جاعات وأحزاب ..

نعم .. لقد كان الحكم عتاج إلى العلماء الاكفاء ، والأحرار في تفكرهم ، وفي نظرهم الواعبة للانسان والحياة ، ولم يعد محاجة الى المتزلفين ، والجامدين، والاجرامين ، ولذا نراه يستبعد أصحابالحديث الجامدين ، الذين كان أكثرهم في الجهة المناوثة له، يشدون من أزرها ، ويقرب المعتزلة : كيشر المربسي، وأبي الهذيل العلاف وأضرابها . ولكن الشخصية العلمية ، التي لا يشك أحد في تفوقها على جميع أهل الأرض علماً وزهداً ، وورعاً وفضلاً الخ .. كانت منحصرة في الامام الرضا (ع) ، باعتراف من نفس المأمون، كما قلمنا، منحسرة في الامام الرضا (ع) ، باعتراف من نفس المأمون، كما قلمناء مها بلغت .

### الهدف السادس:

ولعل من الأهمية بمكان بالنسبة إليه ، أنه يكون في تلك الفترة المليئة بالقلاقل والثورات ، قد أتى الامة بمفاجئة مثيرة ، من شأتها أن تصرف أنظار الناس عن حقيقة ما بجري ، وما محدث ، وعن واقع المشاكسل التي كان يعاني الحبكم والامة منها ، وما أكثرها ..

وقد عبر ابراهم بن المهدي ، عن دهشة بني العباس في أبياته المتقدمة.. حَى لقد ذَهل ــ على حدَّ قوله ــ الحواضن عن بنيها ! وصد الثدي عن فم الصبــي !! »

وبعد هذا .. فلسنا محاجة إلى كبير عناء الإدراك مدى دهشة غيرهم : ممن رأوا وسمعوا بمعاملة العباسين لأبناء عمهم . ولسوف ندرك مدى عظمة دهشتهم تلك إذا ما لاحظنا : أنهم كانوا سياسياً أقل وعيباً وبجربة من مثل ابراهيم بن المهدي ، الذي عاش في أحضان خلافة . كان بمرأى ومسمع من ألاعيب السياسة ، ومكر الرجال ..

# الهدف السابع:

هذا .. طبيعي بعد هذا : أنه قد أصبح يستطيع أن يدعي ، بل لقد ادعى بالفعل – على ما في وثيقة العهد – : أن جميع تصرفاته، وأعماله، لم يكن بهدف من ورائها ، إلا الحير للامة ، ومصلحة المسلمين ، وحتى قتله أخاه ، لم يكن من أجل الحكم ، والرياسة ، يقدر ما كان من أجل خير المسلمين ، والمصلحة العامة ، يدل على ذلك : أنه عندما رأى أن خير الامة ، إيما هو في اخراج الحلافة من بني العباس كلية ، وهم الذين ضحوا الكثير في سبيلها ، وقدموا من أجلها مسا يعلمه كل أحد – عندما رأى ذلك – وأن ذلك لا يكون إلا باخراجها إلى ألد أعدائهم،

سارع إلى ذلك ، بكل رضى نفس ، وطيبة خاطر .. وليكون بذلك قد كفر عن جريمته النكراء ، والتي كانت أحد أسباب زعزعة ثقــة الناس به ، ألا وهي : قتله أخاه الأمين ، العزيز على العباسين والعرب ..

وليكون بذلك ، قد ربط الامة بالحلافة ، وكسب ثقتها فيها ، وشد قلوب الناس ، وأنظارهم إليها ؛ حيث أصبح باستطاعتهم أن ينتظروا منها أن تقيم العدل ، وترفع الظلم ، وأن تكون معهم ، وفي خدمتهم ، وتعيش قضاياهم . وليكون لها من ثم من المكانة والتقدير ، ما بجعلها في منأى ومأمن من كل من يتحينون بها الفرص ، ويبغون لها الغوائل ..

ويدل على ذلك – عدا عما ورد في وثيقة العهد – ما ورد من أن المأمون كتب إلى عبد الجبار بن سعد المساحقي ، عامله على المدينة : أن اخطب الناس ، وادعهم إلى بيعة الرضا ؛ فقام خطيباً ؛ فقال :

 و يا أيها الناس ، هذا الأمر الذي كنم فيه ترغبون ، والعدل الذي كنم تنتظرون ، والحبر الذي كنم ترجون ، هذا علي بن موسى ، بن جعفر ، بن محمد ، بن علي ؛ بن الحسن ؛ بن علي بن أبي طالب:

ستة آباؤهم ما هم منأفضل من يشرب صوبالغام(١)

وقد أكد ذلك بحسن اختياره ؛ إذ قد اختار هـذه الشخصية ، الني تمثل – في الحقيقة – أمل الامة ، ورجاءها ، في حاضرها ، ومستقبلها. وتكون النتيجة – بعد ذلك – أنه يكون قد حصل على حماية لكل تصرف يقدم عليه في المستقبل ، وكل عمل يقوم به .. مها كان غريباً ،

ومهها كان غير معقول ؛ فإن على الامـة أن تعتبره صحيحاً وسلماً ،

 <sup>(</sup>١) العقد الفريد ج ٣ / ٣٩٢ ، طبع مصطفى محمد بحصر سنة ١٩٣٥ و «ما» في البيت زائدة .. ولا يخفى ما في البيت ، وقد أثبتناه ، كما وجدناه .

لا بد منه ، ولا غنى عنه ، وإن لم تعرف ظروفه ، ودوافعه الحقيقية . بل وحتى مع علمها بها ؛ فان عليها أن تؤولً ما يقبل التأويل ، وإلا.. فإن عليها أن تدفن رأسها في التراب ، وتتناسى ما تعلم .. أو أن تعتبر نفسها قساصرة عن إدراك المصالح الحقيقية الكامنــة في تلك التصرفات الغربية ، وأن ما أدركته ولو كان حقاً ــ لا واقع له ، ولا حقيقة وراءه ويدل على ذلك بشكل واضح ابيات ابن المعرّ الآتية ص ٣٠٦/٣٠٥ ، يقول ادالمعة

وأعطاكم المأمون حق خلافة لناحقها لكنه جاد بالدنيا ليعلمكم أن التي قد حرصتموا عليها وغودرتم على الرها صرعى يسير عليه فقد ها غير مكثر كما ينبغي للصالحين ذوى التقوى وعلى كل حال ؛ فإنه يتضرع على ما ذكرناه :

أولا : إنه بعد أن أقدم على ما أقدم عليه ؛ فليس من المنطقي بعد للعرب أن يسخطوا عليه ، بسبب معاملة أبيه ، أو أخيه ، وسائر أسلافه لهم ؛ فإن المرء بما كسب هو ، لا بما كسب أهله ، ولا تزر وازرة وزر أُخرى ..

وكيف بجوز لهم أن يغضبوا بعد ، وهو قد أرجع الحلافة إليهم ، بل وإلى أعرق بيت فيهم . وعرفهم عملاً : أنه لا بريد لهم، ولغبرهم، إلا الصلاح والحبر ..

وليس لهم بعد حق في أن ينقموا عليه معاملته القاسية لهم ، ولا قتله أخاه ، ولا أن يزعجهم ، ولا يقله مقر حكمه مروأ إلى آخر ما هنالك .. ما دام أن الحلاقة قد عادت إليهم ، على حسب ما يشتهون ، وعلى وفق ما يريدون ..

ومن هنا .. فلا يجب أن نعجب كثيراً ؛ حين نراهم : قلد تلقوا بيعة الرضا بنفوس طيبة ، وقلوب رضية .. حتى أهل بغداد نرى أنهم قد تقبلوها إلى حد كبير ؛ فقد نص المؤرخون – ومنهم الطعري وابن مسكويه – على أن بعضهم وافق ، والبعض الآخر – وهم أنصار بني العباس ـــ رفض . وهذا يدل دلالة واضحة : على أن بغداد ، معقل العباسين الأول ، كانت تتعاطف مع العلويين إلى درجة كبرة ..

بل ونص المؤرخون ، على أن : ابراهم بن المهدي ، المعروف بابن شكلة . الذي بوبع له في بغداد غضباً من تولية الرضا للمهد : لم يستطع أن يسيطر إلا على بغداد ، والكوفة والسواد (١١) ، بل وحى الكوفة قلد استمرت الحرب قائمة فيها على ساق وقدم أشهراً عديدة بسين أنصار المأمون ، وعليهم الحضرة ، وأنصار العباسين وعليهم السواد (٢١).

وثانياً : وأما الايرانيون عامة ، والحراسانيون خاصة ، والمعروفون بتشيعهم للعلوبين ؛ فقد ضمن المأمون استمرار تأييدهم له ، وثقتهم به ؛ بعد أن حقق لهم غاية أمانيهم ، وأغلى أحلامهم ، وأثبت لهم عملاً ، حبد لمن محبون ، وودةً لمن يوددون .. وأن لا ميزة عنده لعباسي على غيره ، وأن الذي يسعى إليه ، هو \_ فقط خير الامة ، ومصلحتها ؛ بجميع فئاتها ، ومختلف طبقاتها ، وأجناسها ..

#### ملاحظة مامة :

إن من الجدير بالملاحظة هنا : أن الرضا (ع) كنان قسد قدم إلى إيران قبل ذلك . والظاهر أنه قدمها في حدود سنة ١٩٣ ه . ، أي في الوقت المناسب لوفاة الرشيد ؛ فقد ذكر الرضي المعاصر للمجلسي في كتابه : ضيافة الإخوان : أن علياً الرضا (ع) كان مستخفياً في قزوين في دار داود بن سليان الفازي أبي عبدالله، ولداود نسخة يروبها عن الرضا (ع) ، وأهل قزوين يرووبها عن داود ، كاسحاق بن محمد ،

 <sup>(</sup>١) راجع البداية والنهاية ج ١٠ / ٢٤٨ ، وغيره من كتب التاريخ . وزاد أحمد شلبي في
 كتابه : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ج ٣ / ١٠٥ – زاد عل ذلك : المدائن أيضاً .

<sup>(</sup>٢) راجع : الكامل لابن الأثيرج ه / ١٩٠ ، والبداية والنهاية ج ١٠ / ٢٤٨ ، وغير ذلك.

 <sup>(</sup>٣) راجع كتاب : ضيافة الاخوان نخطوط في مكتبة المدرسة الفيضية في قم ، في ترجمة أبى عبدات القزويني ، وعلي بن مهرويه القزويبي .

وعلي بن مهرويه<sup>(۳)</sup> .

وقال الرافعي في الندوين : و وقد اشتهر اجنياز عسلي بسن موسى الرضا بقزويس . ويقال : إنه كسان مستخفياً في دار داوود بن سليان الغازي ، روى عنه السحاق بسن محمد ، وعلى بن مهرويه ، وغيرهما .

قال الحليل : وابنه المدفون في مقبرة قزوين ، يقال : إنه كان ابن سنتن ، أو أصغر .. ، (١) اننهى كلام الرافعي .

والمراد بالحليل في كلامه ، هو الحليل بن عبدالله بن أحمد بن إبراهم الحليلي ، القروبني ، وهمو الحافظ المشهور ، مصنف كتاب الارشاد ، وكتاب تاريخ قزوبن ، الذي فرغ من تأليفه حوالي سنة أربعائة هجرية ، وكانت وفاته سنة ٤٤٦ هـ .

# الهدف الثامن :

لقد كان من نتائج اختياره الإمام ، والبيعة له بولايدة العهد ــ التي كان يتوقعها ــ : أن أخمد ثورات العلويين في جميع الولايات والامصار . ولماه لم تقم أية ثورة علوية ضد المأسون ــ بعد البيعة للرضا ، سوى ثورة عبد الرحمان بن أحمد في اليمن . وكان سببها ــ باتفاق المؤرخين ــ هو فقط : ظلم الولاة وجورهم ، وقد رجم إلى الطاعة بمجرد الوعـــد بتلبة مطاله . .

بل لا بد لنا أن نضيف الى ذلك :

أ ـــ : إنه ليس فقط أخمد ثوراتهم .. بــل لقد حصل عـــلى ثقة

 <sup>(</sup>١) التاوين قسم ٢ ورقة ٣٣٥ مخطوط في مكتبة (وفتر تبليدات اسلامي) في قم ، في ترجمة علي الرضا ..

الكثيرين منهم ، ومن والاهم ، وشايعهم . والحراسانيون منهم . ويشير المأمون إلى هذا المعنى في رسالته ، التي أرسلها إلى عبدالله بن موسى ؟ حث يقول :

ما ظننت أحداً من آل أبي طالب مخافي ، بعد ما عمته بالرضا ، والرسالة مذكورة في أواخر هذا الكتاب .. كما أنسه كتب للعباسيين في بغداد في رسائنه ، التي أشرنا إليها غير مرة ، يقول لهم : إنه يريد بذلك أن محقن دماءهم ، ويذود عنهم ؛ باستدامة المودة بينهم ، وبد العلوبين ..

ب : بل ونزيد هنا على ما تقدم : أنه قد بايعه منهم ومن أشياعهم من لم يكن بعد قد بايعه ، وهم قسم كبير جداً ، بل لقد بايعه اكثر المسلمين . ودانوا له بالطاعة ، بعد أن كانوا مخالفين له ممتنعين عسن بيعته ، حسيا قدمناه ..

وهذه دون شك هي إحدى امنيات المأمون ، بـــل هي أجــــل امنانه وأغلاها .

ج : قـــال ابن القفطي في معرض حديثه عـــن عبدالله بن سهل ابن نونخت :

ه .. هذا منجم مأموني ، كبر القدر في صناعته ، يعسلم المأمون
 قدره في ذلك . وكان لا يقدم إلا عالماً مشهوداً له ، بعد الاختبار ..

وكان المأمون قد رأى آل أمر المؤمنين ، علي بن أبيطالب متخشَّن، متخفين ، من خوف المنصور ، ومن جاء بعده من بني العباس . ورأى العوام قد خفيت عنهم أمورهم بالاختفاء ، فظنوا ما يظنونه بالانبياء ، ويتفوهون بما يخرجهم عن الشريعة ، من التغالي ..

فأراد معاقبة العامة على هذا الفعل ..

ثم فكر : أنه إذا فعل هذا بالعوام زادهم إغراءً به ؛ فنظر نظراً دقيقاً ، وقال : لو ظهروا الناس ، ورأوا فسق الفاسق منهم ، وظلم الظالم ، لسقطوا من أعينهم ، ولانقلب شكرهم لهم ذماً ..

ثم قال : إذا أمرناهم بالظهور خافوا ، واستروا ، وظنوا بنا سوءاً ، وإنما الرأي : أن نقدم أحدهم ، ويظهر لهم إماماً ، فإذا رأوا هسذا أنسوا ، وظهروا ، وأظهروا مسا عندهم من الحركات الموجودة في الآميين ؛ فيحقق للموام حالهم ، وما هم عليه ، مما خفي بالاختفاء ؛ فإذا تحقق ذلك أزلت من أقمته ، ورددت الأمر إلى حالته الاولى ..

وقوي هذا الرأي عنده ، وكم باطنه عن خواصه .. وأظهر للفضل ابن سهل : أنسه يريد أن يقيم إماماً من آل أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه .

وفكر هو وهو ، فيمن يصلح ، فوقع إجاعها على الرضا ؛ فأخذ الفضل بن سهل في تقرير ذلك ، وترتيبه وهــو لا يعلم باطن الأمر . وأخـــذ في اختيار وقت البيعة الرضا ؛ فاختار طالع السرطان ، وفيه المثري الخ » (۱) .

ثم ذكر أن عبد الله بن سهل أراد اختبار المأمون ؛ فأخبره أن البيعة لا تم إذا وقعت في ذلك الوقت ؛ فهدده المأمون بالقتل إن لم تقع البيعة في ذلك الوقت بالذات ، لأنه سوف يعتبر أنه هو الذي أفسد عليه مسا كان دبره الخ ...

وابن القفطي هنا ، لا يبدو أنه يعتبر الإمــــام الرضا (ع) من أولئك الذين يريد المأمون إظهار تفاهامهم للناس ، ولكنه يوجه نظره إلى بقية

<sup>(</sup>١) تاريخ الحكماء ص ٢٢١ ، ٢٢٢ .

العلويين في ذلك .. وبحن إن كنا لا نستبعد من المأمون مسا ذكره ابن القفطي هنا لكننا لا نستطيع أن نعتبر أن هذا كان من الأسباب الرئيسية لدى المأمون ، إذ لا نعتقد أن المأمون كان من السذاجة بحيث بجهل أن بقية العلويين لم يكونوا – إجالاً – على الحال التي كان يريد أن يظهرهم عليها للناس ، وأنهم كانوا أكثر تديناً والتزاماً من أي نشه الحرى على الإطلاق ..

سى ، محدد ... ولسوف نرى أن أحمد أمين المصري يأخل برأي ابن القفطي هذا .. ولسوف نرى أن أحمد أمين المصري يأخل برأي ابن القفطي هذا . لكنه ينظر فيه إلى خصوص أقمسة أهل البيت (ع) ، كما سيأتي بيانه، وبيان مدى خطله وفساده في الفصل التالي. وفيه دلالة على أن الفضل كان عنداً، وعلى أن المأمون لم يكن غلهاً فها اقدم عليه..

د \_\_ : إنه لابد لنا من الإشارة هنا إلى أن اكثر ثورات العلويين ، التي قامت ضد المأمون \_ قبل البيعة للرضا (ع) طبعاً \_ كانت من بيي الحسن ، وبالتحديد من أولئك الذين يتخلون نحلة الزيدية ؛ فأراد المأمون أن يقف في وجههم ، ويقضي عليهم ، وعلى نحلتهم تلك مائياً ، وإلى الأبد ؛ فأقدم على ما أقدم عليه من البيعة للرضا (ع) بولاية العهد ...

هذا .. وقد كانت نحلة الزيدية هذه حـ شائعة في تلك الفترة ، وكانت ترداد قوة " يوماً عن يوم ، وكان للقائمين بهـا نفوذ واسع ، وكلمة مسموعة ، حتى إن المهدي قد استوزر يعقوب بن داود، وهو زيسدي ، وآخاه ، وفوضه جميع امور الحلاقة(۱) .

وعلى حد تعبير الشبراوي : ١ .. فولاه الوزارة ، وصارت الأوامر كلها بيديه ؛ واستقل يعقوب حتى حسده جميع أقرانه .. ، (٢) .

 <sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج ١٠ / ١٤٧ ، وغيره من كتب التاريخ ؛ فراجع فصل : مصدر الحلمر علم العباسين .

<sup>(</sup>٢) الاتحاف عب الأشراف ص ١١٢ .

بل كان « لا ينفذ السهدي كتاب إلى عامل ؛ فيجوز ، حتى يكتب يعقب إلى أمينه وثقته بانفاذه .. ، ، ( ) .

وقد بلغ من نفوذ يعقوب هذا .. أن قال فيه بشار بن برد أبياتـه المشهورة ، السبّي قدمناها ، والسبّي يقول فيها : « إن الخليفة يعقوب ابر داود » .

وقد سعي بيعقوب هذا إلى المهدي : وقيل لسه : ١ .. إن الشرق والغرب في يسد يعقوب ، وأصحابه ، وإنما يكفيه أن يكتب إليهم ، فيثوروا في يوم واحد ؛ فيأخذوا الدنيا .. "<sup>(٢)</sup> .

وذلك لأنه قد : « أرسل يعقوب هذا إلى الزيديـة ، وأتمى بهم من كل أوب ، وولاهم من امور الحلافة في المشرق والمغرب كل جليل ، وعمل نفيس ، والدنيا كلها في يديه .. «<sup>(٣)</sup> .

وإذا ما عرفنا أن معاوني يعقوب إنما كانوا هم : متفقهة الكوفة ، والبصرة ، وأهل الشام (<sup>1)</sup> .. فإننا نعرف أن الانجاه الزيدي سوف يؤثر كثيراً ، وكثيراً جداً على الثقافــة العامة ، والانجاهات الفكرية في ذلك العصر – كما حدث ذلك فعلاً .. حتى لقــد صرح ابن الندم بسأن : وكذلك قوم من الفقهاه، مثل : وكذلك قوم من الفقهاه، مثل : سفيان الثوري ، وسفيان بن عيبة كانوا من الشيعة الزيدية .. «(°) .

وقد صرح المؤرخون أيضاً : بأن أصحاب الحديث جميعهم ، قسد

<sup>(</sup>١) الطبري ج ١٠ / ٤٨٦ ، والكامل لابن الأثير ج ه / ٦٠ ، ومرآة الجنان ج ١ / ٤١٨ .

 <sup>(</sup>۲) الكامل لابن الأثير ج ه / ۲۹ ، ۲۷ .

 <sup>(</sup>٣) الطبري ج ٢٠ / ٨٠٥ ، طبع ليدن ، والوزراء والكتاب الجهشياري ص ١٥٨ ،
 والكامل لابن الأثير ج ه / ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ، طبع ليدن ج ١٠ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>a) الفهرست لابن النديم ص ٢٥٣ .

خرجوا مع ابراهيم بن عبدالله بن الحسن ، أو أفنوا بالخروج معه (۱) . وعلى كل حال .. فإن ما بهمنا بيانه هنا : هو أن المأمون كان يريد

(١) مقاتل الطالبين ص ٢٧٧ ، وغيرها من الصفحات ، وغيرها من الكتب .. ويرى يعفى
 أهل التحقيق : أن المقصود هو جميع أصحاب الحديث في الكونة .. ولكن الظاهر أن
 المراد : الجميع مطلقاً ، كما يظهر من مراجعة مقاتل الطالبيين وغيره ..

والأمر الذي تجدر الإشارة اليه هنا : هو أن فرقة من الزيدية ، وفرقة من أصححاب الحديث ، قد قالوا بالإمامة على النحو الذي يقول به الشيمة الإمامية ، عندما جمل المأمون و الرضما عليه السلام ، ولياً لعهده . لكنهم بعد وفاة الرضما عليه السلام رجموا عن ذلك : قال النونحتي في فرق الشيمة ص ٨٦ :

«.. وفرقة منهم تسمى « المحدثة » كانوا من أهل الارجاه ، وأصحعاب الحديث ، فدخلوا في القول بامامة موسى بن جعفر ، وبعده بامامة على بن موسى ، وصاروا شيمة ؛ رغبة في الدنيا وتصنعاً . فلما توفي على بن موسى عليه السلام رجعوا إلى ما كانوا عليه .. وفرقة كانت من الزيدية الأقوياه ، والبصراه ، فدخلوا في إمامة على بن موسى (ع)، عندما أظهر المأمون فضله ، وعقد بيمته ؛ تصنعاً للدنيا، واستكانوا الناس بذلك دهراً . فلما توفي على بن موسى (ع) ، رجعوا إلى قومهم من الزيدية .. »

وقد تقدم قول الشيبـي : إنه قد التف حول الرضا (ع) « المرجثة ، وأهل الحديث، والزيدية ، ثم عادرا إلى مذاهبهم بعد موته .. » وغير ذلك ..

والذي زريد أن نقوله هنا هو : أن «الارجاء دين الملوك»، على حد تعبير المأمون (على ما نقله عنه في ضحى الاسلام ج / ٣٢٦)، نقلا عن طيفور في تاريخ بنداد .. وفي البداية والنهاية ج ٢٠ / ٢٧٦ : أن المأمون قال النضر بن ضميل : ما الارجاء ؟ . قال : «دين يوافق الملوك ، يصيبون به من دنياهم، وينقصون به من دينهم » قال : صدقت الخ .. وليراجم كتاب بغداد ص ١٥ .

وعمدة القول بالارجاه ( القديم ) هو : المفالاة في الشيخين ، والتوقف في السهيرين ؟ فالارجاء والتشيع ، وخصوصاً القول بامامة موسى بن جعفر، وولده على الرضا على طوني نقيض ومن هنا كانت المساجلة الشعرية بين المأمون المظهر لحب علي وولده، وأبن شكلة المرجي، يقول المأمون معرضاً بابن شكلة :

> إذا المرجي سرك أن تراه يموت لحينه من قبل موته فجدد عنده ذكرى على وصل على النبــى وآل بيته

أما ابن شكلة فيقول معرضاً بالمأمون :

إذا الشيعي جمجم في مقال فسرك أن يبوح بذات نفسه فصل على النبي وصاحبيه وزيريسه وجاريه برسه

راجع : مروج الذهب ج ٣ / ٤١٧ ، والكنى والألقاب ج ١ / ٣٣١ .

وبعد هذا .. فانه لمن غرائب الامور حقاً، الانتقال دفعة واحمدة من القول بالارجاء إلى الشنيج ، بل الى الرفض (وهو الغلو في التشيع حسب مصطلحهم،والذي يتمثل بالقول بامامة الأئمة الاتني عشر عليهم السلام ). وأغرب من ذلك العودة إلى الارجاء بعد موت على الرضا عليه السلام ..

و هذا أن دل على شيء؟ فأنما يدل على مدى تأثير السياسة والمال ي هؤلاء الذين أخفوا على عاتقسهم – بادعائهم – مسؤولية الحفاظ عسل الدين والفود عن العقيسدة ؟ فأنهم كانوا في غاية الإنحطاط الديني ، يتلونون – طماً بالمال والشهرة – ألواناً؟ حتى إن ذلك بجملهم على القول بعقيدة ، ، ثم القول بضدها ، ثم الرجوع الى المقالة الاول، إذا رأوا أن الحاكم يرغب في ذلك ، ويميل اليه ، ولهذا صعوا به « الحشوية » ، يني: أتباع وحشو الملوك ، وأذناب كل من غلب ، ويقال لحم أيضاً (وهم في الحقيقة أهل الحديث ) : « الحشوية ، والناب، والنثر، .. » على ما في كتاب : تأريل مختلف الحديث لابن قتيبة من ٨٠ . وراساة الجاحظ في بني اسية ، وغير ذلك .. .

بل لقد أطلق عليهم المأمون نفسه لفظ والحشوية، في مناقشته المشهوة الفقهاء والعلماء المذكورة في العقد الغريد والبحار ، وعيون أخبار الرضا وغير ذلك ..

وقال عنهم الزنخشري في مقام استعراضه للمذاهب والنحل ، ومعتنقيها :

وإن قلت من أهل الحديث وحزبــه يقولون تيس ليس يدري ويفهــم ويقابل كلمة « الحشوية » كلمة « الرافضة » التي شاع اطلاقها على الشيعة الإمامية . ومعناها في الأصل : جند تركوا قائدهم ؛ فحيث إن الشيعة لم يكونوا قائلين بامامة أولئك المنظيين ، سعوهم يد « الرافضة » ؛ ولذا جاء في تاريخ اليمقوبي ح ٢ ص ١٦١٠ . أن معاوية كتب إلى عمرو بن العامى : « أما بعد .. فانه قد كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك ؛ فقد سقط الينا بروان في رافضة أهل البصرة النج .. » . ومثل ذلك ما في وقعة صفين لنصر بن مزاحم س ٣٤ . فالمراد بكلمة رافضة هنا هو ذلك المحى اللغوي الذي أشرنا إليه ؛ فسمي الشيخ بالرافضة ؛ لأنهم – كما قلنا – وفضوا الانقياد لأولئك الحكام المتغلبين .. يقول السيد الحميدي على ما جاء في ديوانه وغيره – يهجوبعض من اتهمه بالرفض ليمثله المنصور:

أبسوك ابن سارق عنز النبسي وأمسك بنست أبي جعمدر ونحسن عمل رغمسك الرافضو ن لأهمل الفلالسة والمنكس

ولكن قد جاء في الطبري ، مطبعة الاستقامة ج ٦ ص ١٩٨، ، والبداية والنهاية ج ٩ ص ٣٣٠ ، ومقدمة ابن خلدون ص ١٩٨، ، ومقالات الاسلامين ج ١ ص ١٣٠ ، وغاية الاختصار ص ١٣٤ : أن سبب تسمية الشيعة بـ « الرافضة » هو أنهمتدما تركوا نصرة زيد بن على في سنة ١٣٢ هـ قال لهم زيد : رفضتموني ، رفضكم الله . وهذا كذب واج على بعض الشيعة أيضاً حيث ذكروا وذكر الطبري في نفس الصفحة المشار إليا أنفاً : أن التسبية كانت من المفيرة بن سيد ، لما رفضته الشيعة .. وكانت قضيته

ولكن الحقيقة هي أن التسبية بالرافضة كانت قبل سني ١٣٢ هـ ١١٩ ه. نقد جاه أي المحاسن البرق من 110 هـ بناه البحث ، باب الرافضة : أن الشيعة كانوا يشكون إلى الباقر المتوفى سنة ١١٤ أن الولاة قد استحلوا دمامهم وأموالهم باسم : والرافضة والنخ .. وجاه في ميزان الاعتدال طبع سنة ١٩٦٣ م . ج ٢ ص ١٨٤ بعد ذكره لاساد طويل أن الشببي المتوفى سنة ١٠٤ ه. قال لأحدهم : و التني بشيمي صغير ، اخرج الله منه رافضياً كبراً و ..

وفي كتاب : روض الأعيار المتتخب من ربيع الأبرار ص ، ؛ ، أن الشعبي قال :
و أحبب آل محمد ولا تكن رافضياً ، وأثبت وعيد الله ، ولا تكن مرجئياً ... » .
بل لدينا ما يدل على أن تسبية الشيعة ؛ ه الرافضة » كان قبل سنة المئة ؛ فقد جاء في
المحاسن والمساري الخبيهي مس ١٢٧ ، عليم دار صادار وأمالي السيد المرتفى ج ١ ٦٨٠ ملمث : أنه لما أنشد الفرزدة أبياته المشهررة في الإمام زين العابدين ، المتوفى
سنة ٨٥ م قال عبد الملك بن مروان المتوفى سنة ٨٦ مه الفرزدة : ه أرافضي أنت
يا فرزدة ؟ ! » . وعل كل حال : فان ذلك كله قد كان قبل قضيتي زيد والمقيرة .
اين سعيد برنان بعيد ..

أن يقضي على الزيدية ، ويكسر شوكتهم بالبيعة للامسام الرضا (ع) بولاية العهد ؛ ولهذا نرى أنه قعد طبق اللقب ، الذي طالما دعسا إليه الريدية ، واعترف به العباسيون ، بل ودعسوا إليه في بدء دعوتهم ودولتهم ، ألا وهو لقب : « الرضا من آل محمد » ، طبقه على على ابن موسى (ع) ؛ فسهاه : « الرضا من آل محمد » (۱) . فأصبحت بندلك حجته قوية على الزيدية ، بل لم يعد لهم حجة أصلاً . وأصبح يستطيع أن ينام قرير العين ، إذ قد أصبح « الرضا مسن آل محمد » موجوداً ، فالدعوة إلى غيره ستكون لا معنى لها البتة . ولسوف تكون مرفوضة من الناس جملة وتفصيلاً . وكمان ذلك بطبيعة الحال السبب الرئيسي في إضعاف الزيدية ، وكسر شوكتهم ، وشل حركتهم ..

والذي ساهم إلى حــد كبر في اضعافهم ، وشل حركتهم ، هــو اختياره الإمام (ع) بالذات ، حيث إنــه الرجل الذي لا بمكن لأحــد كالناً من كان أن ينكر فضله ، وعلمه، وتقواه ، وسائر صفاته ومزاياه ، الي لم تكن لأحـد في زمانه على الاطلاق، فليس لهم بعد طريق للاعتراض عليه : بأن الذي اختاره لولاية عهده ، والحلافة من بعده ، ليس أهلا

<sup>(</sup>١) راجع : الفخري في الآداب السلطانية ، ص ٢١٧ ، وضعى الاسلام ج ٣ س ٢٩٤، والبدايـة والنباية ج ١٠ س ٢٤٧ ، والطبري ، و ابن الأثــير ، و القلقشندي ،. وأبو الفرج ، والمفيد وكمل من تعرض من المؤرخين لولاية العهد .. بل لقد صرح نفس المأون بذلك في وثيقة ولاية العهد ، وهذا يكفي في المقام .. ولقد قال دعبل :

ف المأون بذلك في وثيقة ولاية العهد ، وهذا يكفي في المقام .. ولقد قال دعبل :

و يلقاك منهـــم كلحة وغضون

وهناك نصوص اخرى مفادها : أنه سمي الرضا ؛ لرضا أهدائه ، وأوليائه به . ومزا الشيبي في كتابه : الصلة بين التصوف والتشيع ص ١٣٨: حيزا ــرضا أهدائه به إلى قوة شخصيته عليه السلام .. أما نحن فتقول : إنه ليس من اليسير أبداً ، أن تنال شخصية رضا كل أحد ، حتى أعدائها .. اللهم إلا إذا كان هناك سر إلهي . المتصت به تلك الشخصية ، دون غيرها من مائر بني الإنسان ..

لما أُهَّله له . ولو أنهم ادعوا ذلك لما صدقهم أحد ، ولكانت الدائرة حينلذِ في ذلك عليهم ، والحسران لهم دون غيرهم .

#### فذلكة لابد منها:

هذا .. ولا يسعنا هنا إلا أن نشر إلى أن المأمون ، لم عَمْرع اسلوباً جديداً التصدي الزيدية ، والحد من نفوذهم ، وكسر شوكتهم : ببيعته الرضا (ع)؛ إذ أنه كان قد استوحى هذه الفكرة من سلفه المهدي ، الذي كان قد استورر يعقوب بن داود الزيديي ، ليحد من نشاطالزيدية ، ويكسر شوكتهم . وكان قد نجح في ذلك إلى حد مناً : إذ لا عمدتنا التاريخ عن تحركات زيدية خطيرة ضد المهدي ، بعد استيزاره ليعقوب ، وتصوصاً وتقريبه للزيدية ، كتلك الأحداث التي حدثت ضد المنصور ، وخصوصاً ثورة محمد وابراهم ابني عبدالله .

كما يلاحظ أن تقريب العباسيين للزيدية في عصر المهدي ، وتسليطهم على شؤون الدولة وإداراتها ، لم يؤثر في الوضع العام أثراً نخشاه العباسيون ، وذلك بلا شك مما يشجع المأمون على الاقدام على ما كان قد عقد العزم عليه ، بجنان ثابت وإرادة راسخة ..

يضاف إلى ذلك : أن سهولة إبعاد العباسين لهم عن مراكز القوة ، ومناصب الحكم على يد المهدي نفسه ، البذي نكب يعقوب بن داود ، الوزير الزيدي ، حيث لم تصاحبه ردة فعل ، ولا نتج عنه أية حادثة تذكر ضد العباسيين ، لا حقيرة ، ولا خطيرة .. هو الذي شجع المأمون على أن يستوحي نفس الفكرة ، ويلعب نفس اللعبة ، ويتبع نفس طريقة المهدي . في مواجهتهم ، وكسر شوكتهم ، بالبيعة الرضا (ع) بولاية المهد بعده .

وعلى كل حال ، فان هذا اسلوب قديم اتبعه العباسيون في دعولهم الأولى أيضاً ، حيث بايعوا للعلويين ، وأظهروا أن الدعوة لهم وباسمهم .. ثم كانت النتيجة هي ما يعلمه كل آحد ، حيث انقلبوا عليهم يوسعولهم قتلاً وعسفاً ، وتشريداً عندما خافوهم ، ولم يعودوا محاجة إليهم ..

ه -: أضف إلى ما تقدم أن المسأمون كان يعلم قبل أي شخص آخر بطبيعة العلاقات التي كانت قائمة بن الأثمة (ع)، وبن الريدية، حيث إنها كانت على درجة من السوء والتدهور. وكان عدم النفاهم. والانسجام فيا بينهم واضحاً للعبان. حتى لقد شكى الاثمة (ع) منهم، وصرحوا : بأن الناس قد نصبوا العداوة لشيعتهم، أما الريدية فقد نصبوا العداوة لهم أنفسهم (١)، وفي الكافي رواية مفادها : إنه (ع) قال إنهم قبل أن يصلوا إلى الحكم كانوا لا يطبعونهم فكيف تكون حالهسم معهم لو أنهم وصلوا إلى الحكم وتبوعوا كرسي الرئاسة.

<sup>(</sup>١) راجع : الواني للفيض ج ١ ص ١٤٣ ، باب : الناصب ومجالسته ..

هذا .. ولا يمنع ذلك ما ورد عهم عليهم السلام من أن خروج الزيدية وغيرهم على الحكام يدرق به عهم ، وعن شيعهم : فقد جاء في السرائر قسم المستطرفات من ٢٧٩ أنه : « ذكر بين يدي أبي عبد الله من خرج من آل عمد (ص) ؛ فقال عليه السلام : لا أزال أنا وشيعي يحير ما خرج الشاربي من آل عمد إلغ .. » . وذلك لأن اصطلامهم مع الحكام كان يمسرت أنظار الحكام اليهم ، ويفسح المجال أمام أهل البيت وشيعهم إلى حد ما . ولم يكن هناك مجال لاتهام الأئمة وشيعهم بالتواطق معهم ، مع ما كان يرد عمم عام الانسجام الظاهر بين الأئمة وبين الزيدية ، وغيرهم من الثائرين. وطيع هم من الثائرين

وأخيراً .. فلابد لنا هنا من الاشارة إلى أن ثورات العلوبين ، سواء على الحكم الاموي ، أو الحكم العباسي ، قد ساهمت في أن يبغى حق العلوبين في الحكم محتفظًا بقوته وحيويته في ضمير الامة ، ووجدانها . ولم تؤثر عليه حملات القمع والتضليل ، التي كان الحكم القائم آنذاك بمارسها ضدهم ، وضد هذا الحق الثابت لاهل البيت عليهم السلام بالنص .

وقد رأينا : أن عبدالله بن الحسن ، عندما جاء يعرض على الإمام الصادق (ع) كتاب أبي سلمة ، الذي يدعوه فيه القدوم إلى الكوفة ، لتكون الدعوة له ، وباسمه ؛ فنهاه الإمام (ع) عن ذلك \_ رأيناه \_ ينازع الإمام الصادق الكلام ؛ حتى قال له :

والله ، ما يمنعك من ذلك الا الحسد إلخ .. ، وقسد انصرف عبدالله آخر الأمر مغضباً (۱) .

ورأينا أيضا أنه في موقف آخر له مع الإمام الصادق (ع) يتهمه بنفس هذه التهمة ، ويصمه بعن هذه الوصمة ، وذلك عندما أرادوا البيعة لولده عمد ، وأبدى الإمام (ع) رأيه في ذلك .. ذلك الرأي السذي كشفت الأيام عن صحته وسداده (۲) .

بل لقد كان عبسى بن زيد بقول لمحمد بن عبدالله : « .. مــن خالفك من آل أبي طالب ، فأمكني أضرب عنقه .. ، (<sup>(۳)</sup> وقـــد تجرأ عبسى هذا أيضاً على الإمام الصادق بكلام لا نحب ذكره ..

وأما موقف محمد بن عبد الله نفسه مع الإمام الصادق (ع) ، فأشهر من أن يذكر ، حيث إنه سجن الأمام (ع) ، واستصفى أمواله ، وأسممه كلاماً قاسياً ، لا يليق بمقام الإمام وسنه (<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) راجع : مروج الذهب ج ٣ ص ٤٥٣ ، ٥٥٥ ، وغيره من المصادر .

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة ص ١٩١ ، وينابيع المودة للحنفي ص ٣٣٧ ، ٣٦١ ، ومقائل الطالبين ص ٢٧٠ ، ١٩٥٥ ، وغير ذلك .. وفي هذا الأخير : أن عبد الله ابن الحسن لم يرض باستدعاء الامام ، ولا وافق عليه ، عندما أرادوا البيمة لوله، محمد ، وبعد أن أقنعوه ، وحضر الامام ، جرى بينهما ما جرى ..

<sup>(</sup>٣) قاموس الرجال ج ٧ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>غ) قاموس الرجال ج ۷ ص ۲۷۰ ، وج ۸ ص ۲۴۲، ۲۴۳، والبحاد ج ۶٪ ص ۲۸۲ ، ۲۵۸ - ۲۸۸

إلى آخر ما هنالك مما يدل على كرمهم ، وحقدهم على الاثمة (ع) ، أو بالاحرى حسدهم لهم ..

والمأمون .. كان يعلم بذلك كله ، ويدركه كسل الإدراك ، وغذا فإننا لا نستبعد أنه – وهو الداهية الدهياء – قد أراد أيضاً في جملة مسا أراد : أن يوقع الفئنة بسين آل علي أنفسهم . أي : بسين الأثمة ، والمتشيعين لهم ، وبين الزيدية ، ويقف هو في موقف المتفرج المتربص ، حتى إذا أضعف كل واحد من الفريقين الفريسق الآخر ، ولم يعد فيها بقية .. انقض هو عليها ، وقضى عليها بأهون سبيل ..

بل إن بعض الباحثين يرى : أنه أراد من لعبته هذه : ١٠ .. ضرباً للثاثرين العلويين من إخوة علي بن موسى بأخيهم (١٠) . . .

ولو اننا استبعدنا كل ذلك ، فلا أقل - كما قلنا - من أن حجته أصبحت قوية على الزيديية ، وعلى كل من يدعو إلى ، الرضا من آل محمد ، ، ولم يعد يخشى أحداً منهم ، بعد أن أصبح ، الرضا من آل محمد موجوداً ..

# الهدف التاسع :

كما أنه ببيعته للامام الرضا (ع) بولايسة المهد ، وقبول الإمام (ع) بذلك .. يكون قد حصل على اعتراف من العلوبين ، على أعلى مستوى بشرعية الحلافة العباسية ، ولقد صرح المأمون بأن ذلك كان من جملة الهدافه ، حيث قال : • .. فأردنا أن نجعله ولي عهدنا ، ليكون دعاؤه لنا ، وليعرف بالملك والحلافة لنا .. » وستتكلم حول تصريحات المأمون

<sup>(</sup>١) هو الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه : الصلة بين التصوف والتشيع ص ٢١٩ .

هذه بنوع من التفصيل في فصل : مع بعض خطط المأمون ، وغيره إن شاء الله تعالى ..

نعود إلى القول : إن تصريح المأمون هذا يعطينا : أن قبول الإمام بأن يكون ولي عهد المأمون ، إنما يعني بالنسبة المأمون : أن الإمسام يكون قد أقر بأن الحلاقة ليست له دون غيره ، ولا في العلويين دون غيره ، وأنه كما مكن أن يكون هو جديراً بها ، وأهلالها ، كذلك غيره يمكن أن يكون كذلك .. وليتمكن المأمون بذلك من محاربة العلويين بنفس السلاح الذي بأياسهم ، وليصبر — من ثم — من الصعب استجابة الناس لهم ، إذا دعوا لأيسة ثورة ضد حكم اعترفوا هم بشرعيته ، وأيدوه ، وتعاونوا معه من قبل، وعلى أعلى مستوى ومن أعظم شخصية فيهم ..

بل لقد كان يريد أن محصل من العلويين على اعتراف بأن الحسكم حق للمباسيين فقط . أما هم ، فليس لهم فيه أدني نصبب . وما فعلمه المأمون – من إسناد ولاية العهد لواحد منهم ، مما كسان إلا تفضلاً وكرماً ، ومسن أجل أن مجمع همل البيتن العلوي والعباسي ، وتصفو القلوب ويمحو ما كان من أمر الرشيد وغيره من أسلاقه مع العلويين ..

ولقد حاول المأمون أن ينتزع من الإمسام اعترافاً بسأن الحلافة حق للعباسيين ، شفاهاً أيضاً فكانت النتيجة عكس ما أراد المأمون ، وذلك عندما عرض بالمن على الإمام بأن جعله ولي عهده ، فأجابه الإمام (ع): بأن هذا الأمر لم يزده في النعمة شيئاً ، وأنه وهو في المدينة كانت كتبه تنفذ في المشرق والمغرب .

ì

كما أن المأمون قد قال لحميد بن مهران ، وجمع مسن العباسيين : « .. وليعنقد فيه المفتونون به ، بأنه ليس مما ادعى في قلبل ، ولا كثير ، وأن هذا الأمر لنسا دونه .. ، ولسوف يأتي الكلام عن هـذه التصريحات إن شاء الله كما قلنا ..

وبعد .. فإنه لا يكون من المبالغة في شيء لو قلنسا : إن حصول المأمون على اعتراف من العلويين ، ومن الإمام الرضا (ع) خاصة ، بشرعية خلافته ، وخلافة ، بحي أبيه أخطر على العلويين من الاسلوب الذي التهجه أسلافه من أمويين وعباسيين ضدهم ، : من قتلهم ، وتشريدهم ، وسلب أموالهم ، إلى غير ذلك مما هو معروف ومشهور ..

#### الهدف العاشر:

يضاف إلى ذلك ، أنه يكون قد حصل على اعراف ضمي من الإمام بشرعة تصرفاته ، طيلة فترة ولاية العهد ، وليعطي الناس – من ثم – الصورة التي يريدها عن الحكم والحاكم، وليؤكد للملأ أجمع : أن الحاكم هذا هو سلوكه ، وهذه هي تصرفاته : من كان ، ومها كان ، وإذن فليس لهم بعد حق في أن يتطلعوا إلى حكومة أحد على أن بها شبئا جديداً . ولا أن ينظروا إلى جهة على أنها بمكن أن يكون بها المنقذ أمم، نبيهم ، فإنه من الطلبت إلى النور ، حتى ولو كانت تلك الجهة هي آل يستبهم ، فإنه من الطبعي أن يتبع السياسيون أساليب ، ويتكلموا بأشياء كثيرة ، ينسونها بمجرد وصولهم إلى الحكم ، وتسلمهم الأزَّمة السلطة ، عناجون إليها في نظروف معينة ، ثم يستغنون عنها . . كما كانت الحسال في وعود المأمون ، التي أشرنا إليها فيا تقدم . .

وهكذا .. فيكون سكوت الإمام في فعرة ولاية العهد، عن تصرفات الهيئة الحاكمة ، دالاً على رضاه مها ، ويعتبر إمضاء لها .. وبعد هذا ..

فلا مجب أن يكون من العسر على الناس أن يتصوروا طبيعة وماهية حكم الإمام، وكل من يقدرله أن يصل إلى الحكم والسلطان، سواء من العلويين، أو من غيرهم ..

وإذا كانت الصورة واحدة ، والجوهر واحد ، والاختلاف إنما هو فقط في الاسم والعنوان ، فليس لهم بعد حق ، أو على الأقل ما الداعي لهم ، لأن يطلبوا حكها أفضل ، أو حكاماً أعدل ، فانه طلب لغير موجود ، وسعى وراء مفقود ..

### الهدف الحادي عشر:

هذا .. وبعد أن يكون المأمون قد حصل على كل ما قدمناه ، وحقن دماء العباسين ، واستوثقت له المالك ، ولم يعد هناك ما يعكر صفو حيات (١) . وقوي مركزه ، وارتفع بالخلاقة من الحضيض المهين ، اللذي أوصلها إليه أسلافه إلى أوج العظمة ، والتمكن والمجد . وأعطاها من القوة والمنعة ، ووهبها من الحياة في ضمير الامة ووجدائها ما هي بأمس الحاجة إليه .. ولتتمكن من ثم من الصمود في وجه أية عاصفة ، وإخماد أية ثورة ، ومقاومة كل الأثنواء ، وذلك هو حلمه الكبير ، الذي طالما جهد في تحقيقه الم بعد أن يكون قد حصل على كل ذلك وسواه عالماماه :

<sup>(</sup>١) لقد صرح الذهبي في الجزء الأول من كتابه و العبر » ، بأنه في سنة ٢٠٠ ه. استوثمت الممالك للمأمون . . و وقد هي نفس السنة التي اتي فيها بالامام عليه السلام من المدينة إلى مرو...و لكن اليافعي في مراة الجنانج٢ ص٨ و شئرات الذهب ج٢ ص٥: قد جعل ذلك في سنة ٢٠٢٠ أي في السنة التي تخلص فيها المأمون من الامام الرضاعلية السلام بواسطة السم الذي دمه إليه.. وفي اليعقوبي ج٢ ص ٥٥٤ طبع صادر: أنه في السنة التي غادر فيها المأمون خراسان : « لم تيق ناحية من نواحي خراسان : « لم تيق ناحية من نواحي خراسان عناف خلافها ».

يكون قد أفسح لنظام حكمه المجال ـ تلقائياً ـ لتصفية حساباته مع خصومه ، أياً كانوا ، وبـأي وسيلة كانت ، وجدوء ، وراحـــة فكر واطمئنان إن اقتضى الأمر ذلك .

كما أنه يكون قد مهد الطريق لتنفيذ الجزء الثاني – ولعله الأهم – من خطته الجهنمية ، بعيداً عن الشبهات ، ودون أن يتعرض لتهمة أحد، أو شك من أحد .. ألا وهو : القضاء على العلويين بالقضاء على أعظم شخصية فيهم . وليكون بذلك قد قضى جائياً ، وإلى الأبد ، على أكبر مصدر للخطر ، مكن أن يتهدده : ويتهدد خلافته ومركزه ..

إنه يريد زعزعة ثقة الناس بهم ، واستئصال تعاطفهم معهم،وليحوله - إن استطاع - إلى كسره ومقت ، بسالطرق التي لا تمس العواطف والمشاعر ، ولا تشر الكثير من الشكوك والشبهات ..

يظهر ذلك في محاولاته إسقاط الإمام اجماعياً ، والوضع منسه قليلاً ، حتى يصوره أمام الرعبة بصورة من لا يستحق لحسله الأمر ، وليدبر فيه في مهاية الأمر بما محسم عنه مواد بلائه .. كما صرح لحميد بن مهران ، وجمع من التنفصيل عن محاولات المأمون هذه ، التي باءت كلها بالفشل الذريع ، وعادت عليه بالحسران ؛ لأن الإمام (ع) كان قد أحبطها عليه ، بل لقد كان لحسا من التتاتيج العكسية بالنسبة إليه ما جعله يتمجل بتصفية الإمام جسدياً ، بعد أن أشرف هو منه (ع) على الهلائد .. بالطريقة التي حسب أنها سوف لا تشر الكثير من الشكوك والنبهات ..

#### ملاحظة لا بد منها :

ومن الامور الجديرة بالملاحظة هنا : أن المأمون كـــان يقدر أن مجرد

جعل ولاية العهد للإمام ، سوف يكون كافياً لتحطيمه إجمّاعياً ، وإسقاطه نهائياً من أعمن الناس ؛ حيث يظهر لهسم بالعمل - لا بالقول : أن الإمام رجل دنيا فقط ، وأن تظاهره بالزهد والتقوى ما هو إلا طسلاء زائف ، لا واقع له ، ولا حقيقة وراءه .. ولسوف تكون النتيجة هي تشويه سمعة الإمام (ع) ، وزعزعة ثقة الناس به ؛ وذلك بسبب الفارق الكبير بالسن ، بين الحليفة الفعلي ، وبين ولي عهده ؛ إذ أن ولي العهد لا يكبر الحليفة الفعلي بسنتين ، أو ثلاثة ، أو خسة ، لا .. بل اكثر من ذلك بكثير ، إنه يكبره بـ و ٢٢ ، سنة ، وإنه لمــن الامور غـــبر الطبيعية أبدأ : أن يقبل ولاية العهد ، وهو يكبر الحليفة الفعلي سلما بينها \_ موجبًا لجعله عرضة لشكوك الناس، وظنونهم، ولسوف يتسبب بوضع علامات استفهام كبيرة حوله .. كما كان الحال . بالنسبة لسؤال محمد بن عرفة ، وكلام الريان المتقدم .. ولسوف يفسر (١) ذلك مسن أو ثلك الذين لا يدركون حقيقة مــا مجري ، وما محدث ، ــ ومــا أكرهم ــ بتفسيرات تنسجم مع رغائب المأمون ، وأهدافه . لأبهم سوف يرون أن زهده (ع) بالدنبا ، ليس إلا ستاراً تختفي وراءه مطامعه فيها ، وحبه المستميت لها ، حتى إنه لبطمع أن يعيش إلى ما بعد الخليفة الفعلى ، الذي هو أصغر من ولده ، ويصل إلى الحكم ... وباختصار نقول :

<sup>(</sup>١) و لكنا ، مع ذلك نجد : أن قدماً من أصحاب الرضا عليه السلام ، عن كانوا يراقبون الأحداث بوعي و دراية ، كانوا يدركون لوايا المأمون وأهدائه هذه ففي البحار ; ج ٩٤ من ٢٥ م وعيون أغبار الرضاج ٢ من ٣٣٩ : أنه قد سئل أبو الصلت : و كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا ع إكرامه ومحبته له ، وما جمل له من و لاية المهد بعد، ؟ ! فقال : إن المأمون كان يكرمه وبحبه لمرقته بفضله ، وجمل له و لاية المهد من بعده ، لبري الناس أنه راغب في الدنيا ؛ فلما لم يظهر منه إلا ما ارداد به فضلا عنده ، ومحلا في نفوسهم ، جلب عليه إلخ . . . . . .

إنه يريد أن: و .. يعتقد فيه المفتونون به بأنه: ليس مما ادعى في قليل ولا كثير .. ، حسبا صرح به هو نفسه .. وعلى حد قول الإمام نفسه ، الذي كان يدرك خطة المأمون هذه: و .. أن يقول الناس: إن على بسن موسى ، لم يزهد في الدنيا ، بسل زهدت الدنيسا فيه ؛ ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً بالخلافة ؟! .. » .

وعن الربان قال : « دخلت على الرضا ؛ فقلت : يا ابسن رسول الله،إن الناس يقولون: إنك قبلت ولاية العهد ، مع إظهارك الزهد في الدنيا ؟!! ، فقال (ع) : قد علم الله كراهتي .. ، (١١) وقد أشرنا إلى سؤال محمد بن عرفة ، وكلام الربان فيا تقدم .

وعلى أي شيء يبكي المأمون ، ومن أجل أي شيء يشقى ويتعب ، ويسهر الليالي ، ويتحمل المشاق .. إلا على هذا .. إن هذا هو أجـــل أمنياته واغلاها ..

#### سؤال وجوابه :

قد يدور نخلد القارىء أن ما ذكرناه هنا : فيها يتعلق بالفارق الكبير بالسن ، ينافي ما تقدم من أن المأمون كان يريد الحصول على قاعدة شعبية ، والارتفاع بالحلافة من الحضيض الخ ..

ولكن الحقيقة هي : أنه لا منافاة هناك .. ويمكن للمأمون أن يقصد كل ذلك من البيعة ، لأن مقدار التفاوت بالسن بين الامام (ع) والمأمون، لم يكن ممسا يعرفه الكثيرون ، ولا مما يلتفت إليه عوام الناس في بادى.

<sup>(</sup>١) علل الشرايع ص ٣٣٨ ، والبحار ج ٤٩ ص ١٣٠ ، وأمالي الصدوق ص ٤٤،٥٤ .

الأمر ؛ لأنهم يأخذون الامور على ظواهرها ، ولا يتنبهون إلى مثل ذلك، إلا بعد تنبيه وتذكير ؛ فللوهلة الاولى تجوز عليهم الحدعة ، ويقدرون خطوة المأمون هذه ، وتنتعش الآمال في نفوسهم بالحياة الهنيئة السعيدة، تحت ظل حكم بدا أنه يتخذ العدل ديدناً ، والانصاف طريقة ..

# رأي الناس فيمن يتصدى للحكم:

لعل من الواضح أن كثيراً من الناس كانوا يرون – في تلك الفرة من الزمن – لقصر نظرهم ، وقلة معرفتهم : أن يمناك منافاة بن الزهد والورع ، والتقوى ، وبين المنصب ، وأنها لا يتفقان ، ولا يجتمعان .

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الاسلامي ج ٤ ص ٢٦١ .

وقد رأينا الكثيرين يمتنعون عن تولي المناصب للحكام ، لما يرونه من المنافاة المشار إليها .

ولعل سر فهمهم هذا : هسو أنهم كانوا قسد اعتادوا من الحكام النجاوز على الحقوق ، والدمساء ، والأموال ، وعلى أحكام الدين ، والنواميس الانسانية ، بشكل عسام . والزهد والورع لا يتلائم مع ذلك كله ، ولا ينسجم معه ..

ولكن الحقيقة هي : أن لا منافاة بينها أبداً ؛ فإن الحكم إذا كان وسيلة لايصال الحبر إلى الآخرين ، ورفع الظلم عنهم ، وإشاعة العدل ، واقامة شريعة الله تعالى ؛ فيجب السعي إليه ، والعمل من أجله ، وفي سبيله .. بل إذا لزم من ترك السعي إليه ، تضييع الحقوق ، والميسار صرح العدل ، والحروج على أحكام الدبن ؛ فإن ترك السعي هذا، يكون هو المناني للزهد والورع والتقوى ..

ولقد قاد النبي (ع) الامة ، وقبله قادهما سلمان بن داود ، وغيره ، وبعده الإمام علي بن أبي طالب ، وولده الحسن ، ثم الحسن،وهكذا ..

وحال هؤلاء في الزهد والورع ، لا يحتاج إلى مزيد بيبان ، واقامة برهان . بل لم يكن على ظهرها أزهد ، ولا أتقى ، ولا أفضل ، ولا أورع منهم ، عدوهم يعرف منهم ذلك تماماً كيا يعرفه منهم صديقهم .. فعدا عن الأنبياء الذين كانوا القمسة في الورع والزهد والتقوى ، نرى الإمام على (ع) قة في ذلك أيضاً ؛ وقد رقع مدرعته حتى استحيا من راقعها ، وكان راقعهسا هو ولده و الإمام الحسن (ع) "(1) . وكان

<sup>(</sup>١) راجع : الدرة النجفية ص ٣٠٣ ، طبعة حجرية .

يصلي في بيت الممال ركعتن شكراً لله ، بعد فراغ المسال منه . وكان يقول : « البك عني يا دنيا غري غيري ، أبي تعرضت ؟!! إلخ .. ، وهو الذي قال فيه عدوه معاوية : « لو كان له بيتان : بيت من تبر، وآخر من تن ؛ لأنفق تبره قبل تبنه .. ، (١٦) إلى غير ذلك نما لا مجال لن التنجه واستقصائه ..

العلويون يدركون نوايا المأمون :

إن نوايا المأمون نجاه العلويين ، ومحاولاته لإسقاطهم اجماعياً ، وابتزازهم سياسياً .. حيى إذا أخفق في ذلك راح مختلهم واحداً فواحداً ، كلا واتاه الظرف ، وسنحت له الفرصة .. لم يكن العلويون بجهلومها ، بل كانوا يدركومها كسل الإدراك ، ولم تكن تخدعهم تلك الشعارات والإساليب المهرجة ... وحسبنا هنا أن نذكر في مقام التدليل على هذا : أن المأمون كتب لعبد الله بن موسى ، بعد وفاة الرضا ، يعده بأنه بجعله ولي عهده، ويقول له : « ما ظننت أن أحداً من آل أبي طالب مخافي بعد مساعلته بالرضا ، ..

فأجابه عبدالله يقول : و وصل إلي كتابك ، وفهمته ، تختلي فيه عن نفسي ختل القانص ، وتحتال على حيلة المغتال ، القاصد لسفك دمي . وعجبت من بذلك العهد ، وولابته لي بعدك ، كأنك تظن : أنه لم يبلغي ما فعلته بالرضا ؟! فني أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك ؟ أني الملك اللهي غرتك حسلاوته ؟! . . إلى أن يقول : أم في العنب المسموم الذي قتلت بسه الرضا ؟! ، . ويقول له أيضاً – والظاهر أنه نص آخر للرسالة – : « هبني لا ثأر لي عندك ، وعند آبائك المستحلين لدمائنا الاتحذين حقنا ، الذين جساهروا في أمرنا ، فحدرناهم . وكنت ألطف حبلة منهم ؛ عا استعملته من الرضا بنا ، والتستر لمحننا ، تختل واحداً،

<sup>(</sup>١) ترجمة الامام علي(ع) من تاريخ ابن عساكر، بتحقيق المحمودي ج٣ ص٥٨ — ٥٠ .

فواحداً منا الخ .. ۽ <sup>(١)</sup> .

ولا بد من ملاحظة : منافاة وعده هذا لعبدالله بن موسى بأن مجعل له ولاية العهد ... للرسالة السبي أرسلها إلى العباسين في بغداد ، فور وفاة الرضا (ع) ، وبعدهم فيها بأن مجعل ولاية العهد فيهم ، وسنشير إلى رسالته لهم في فصل : مع بعض خطط المأمون إن شاء الله وعلى كل حال .. فإننا نستطيع أن نفهم من هذه الرسالة السبي لعبدالله بن موسى أموراً ، نشعر إلى بعضها :

أولاً : إن المأمون كان قد جعل ولاية العهد وسيلة لحتل الشخصيات التي كان غشاها ، والغدر بها ؛ إذ أن من المقبول والطبيعي - كما يرى البعض - أن يكون ولي العهد هو الذي يتآمر ، ويدبر التخلص مسن الحليفة الفعلي ، ليختصر المسافسة ، ويصل إلى الحكم ، السلدي ينتظر الوصول إليه ، والحصول عليه بفارغ الصبر . وليس من الطبيعي ، ولا من المقبول أن يتآمر الحليفة على ولي عهده ، إلا إذا كان يريد أن يجعل الحلافة لمن هو أعز عليه منه ، وهذا ما نفاه المأمون عن نفسه في أكثر مناسة .

وهكذا ... فان النتيجة تكون : هي أن الخليفة الفعلي يكون آخر مسن يتهم في ولي العهد ، إذا ما راح ضحية التآمر والاغتيال ، وعرف الناس ذلك . وهذا بلا شك من جملة ما كان يريده المأمون ، ويسعى إليه ..

ثانياً: إن المأمون رغم الصعوبات السيّ واجهها في فسرة تولية الرضا (ع) العهد ... يبدو أنه كان يعتبر نفسه منتصراً وناجحاً في لعبته تلك ، ولذلك نرى أنه قد حاول تكرار نفس اللعبة مع عبدالله بسن

 <sup>(1)</sup> مقاتل الطالبين للاصفهاني ص ٦٣٨ ، إلى ص ٦٣١ ، وسنورد الرسالة في أو اخر
 هذا الكتاب إن شاه الله ..

موسى . ولكن يقظة هذا الأخير ، الذي كانت ظروفه تختلف عن ظروف الإمام (ع) قد فوتت عليه الفرصة ، وأعادته . نحفى حنن .

كما أننا لا نستبعد أن المأمون قد أراد بالاضافة إلى ذلك التستر على غدره بالرضا (ع) ، بعد أن كان قد افتضح واشتهر ، رغم محاولاته الجادة للتستر والكمّان ..

ثالثاً : ما تقدمت الاشارة إليه من أن إكرامه للعلويين ، والرضا بهم ، والتسر لمحنهم ، منا كنان منه الاضمن خطة مرسومة ، وإلا سياسة منه ودهاء " ، من أجل أن يأمن العلويون جانبه ، ويطمئنوا إليه ، كما يدل عليه قوله لعبد الله بن موسى : « ما ظننت أحداً من آل أبي طالب نخافي بعد ما عملته بالرضا » . وقسد قدمنا أنه أشار إلى ذلك أيضاً في كتابه للعباسين ؛ فلا نعيد ..

رابعاً : أنه لم يستطع أن مخفي عن العلويين – كما لم يستطع أن مخفي عن غيرهم – غدره بالإمام الرضا (ع) ، وسمه له بالعنب ، وكذلك غدره بغيره من العلويين . وسر ذلك واضح ؛ فسان جميع الدلائسل والشواهد كانت متوفرة على ذلك ، كما سيأتي بيان جانب من ذلك في فصول هذا الكتاب بنوع من التفصيل .

## موقف الامام في مواجهة مؤامرات المأمون :

لقد رأينا كيف أن المأمون أراد من لعبته تلك ، التغلب على المشاكل السي كان يواجهها، والاستفادة منها في تقوية دعائم خلافته، وخلافــة العباسيين بشكل عام .. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : مــا هو موقف الإمام (ع) نفسه من لعبة المأمون تلك ، وخططه، وأهدافه ؟، ومعل أفسح المجال المأمون ليحقق كل ما يريد تحقيقه ، ويصل إلى ما

كان يريد الوصول إليه ؟ .. وهل كانت لديه خطط من نوع معين ، وأهداف معينة كان يسعى من أجل الوصول إليها ، والحصول عليها ؟!..

الحقيقة هي : أن الإمام (ع) قد استطاع ، مما اتبعه من خطة حكيمة ، وسلوك مثالي : أن يضيع على المأمون كافة الفرص ، وبجعله يبوء بالخيبة والحسران ، وبمى بالفشل الدريع ، حى لقد أشرف المأمون منه على الهلاك ، وبدا الارتباك واضحاً في كل تصرفاته ، وأقوالمه ، وأفعاله .. وسيأتي في الفصول الآتية في القسمين : الثالث ، والرابع بيان بعض ما يتعلق بذلك إن شاء الله .

#### المأمون في قفص الاتهام :

وهكذا .. وبعد أن اتضحت الاسباب الحقيقية للبيعة ، وبعد أن عرفنا بعض الظروف والملابسات ، التي أحاطت بهذا الحدث الهام ، فاننا نستطيع أن نفسد المأمون ، ونواياه ، وأهدافه ، في قفص الانهام ، ولا يمكن أن نصدق – بعد هذا – أبداً ، أي ادعاء سطحي ، يحاول أن يصور لنا حسن نية المأمون من البيعة ، وسلامة طويته ، ولاسيا ونحن نرى كتابه للعباسين في بغداد فور وفاة الرضا ، وكذلك سلوكه المشبوه مع الرضا (ع) من أول يوم طلب منه فيه الدخول في هذا الأمر ، وحتى إلى ما بعد وفاته ، كما سيأتي بيانه في الفصول الآنية .. وكذلك كتابه لعبد الله بن موسى المتقدم ..

والأدهى من ذلك كله رسالته للسري ، عامله على مصر ، التي و يحبره فيها بوفاة الرضا ، ويأمره بأن تغسل المنابر ، التي دعي عليها لعملي بن موسى ، فغسلت .. ، (١٠)

<sup>(</sup>١) ألولاة والقضاة للكندي ص ١٧٠ .

وكذلك لا يمكن أن نصدق بحسن نيته بالنسبة لأي واحد من العلوين، الآخرين . كما أشرنا إليه في رسالته لعبد الله بن موسى ، التي يذكر فيها : أنه راح مختلهم واحداً فواحداً .. وأيضاً عندما نرى أنه يمنعهم من الدحول عليه ، بعد وفاة الرضا ، ويأخذهم بلبس السواد (١١) .. بل ويأمر ولاته وأمراءه يملاحقتهم ، والقضاء عليهم ، كما سيأتي ..

## مع المأمون في وثيقة العهد :

ومحسن بنا هنا : أن نفف قليلاً مع وثيقة العهد، التي كتبها المأمون للامام (ع) بخط يده ؛ فلقد ضمنها المأمون إشارات هامة ، رأى أنها نحدم أهدافه السياسية من البيعة وحيث اننا قد تحدثنا ، ولسوف نتحدث في مطاوي هذا الكتاب عن بعض فقرانها .. فلسوف نقتصر هنا على :

أولاً: إننا فلاحظ: أنه يؤكد كثيراً على نقطتين: الاولى: أنه منطلق في هذه البيعة من طاعة الله ، وإيثاره لمرضاته ، الثانية : أنه لا يريسد بذلك إلا مصلحة الامة ، والحر لها ..

وسر ذلك واضح: فهو يريد أن يذهب باستغراب واستهجان الناس؛ الذين يرون الرجل الذي قتل حتى أخاه من أجل الحسكم \_ يرونه الآن \_ يتخلى عن هذا الحكم لرجل غريب، ولمن يعتبر زعيماً لأخطر المنافسين للعباسين .. كما أنه يريد بذلك أن يكتسب ثقة الناس به، وبنظام حكمة.

وعدا عن ذلك فهو يريــد أن يطمئن العلويين والناس إلى أن ذلك لا ينطوي على لعبة من أي نوع ، بل هو أمر طبيعي فرضته طاعة الله ومرضاته ، ومصلحة الامة ، والصالح العام ..

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ، طبع دار الكتاب العربي ج ه ص ٢٠٤ .

وثانياً : نراه بجعل العباسيين والعلويين في مرتبة واحدة ؛ وذلك لكي يضمن لأهل بيته حقاً في الحلافة كآل على .

وثالثاً: يلاحظ: أنه يعطي خلافته صفحة الشرعبة ؛ حيث يربطها بالمصدر الأعلى ( الله ) ، وعلى حسب منطق الناس هذا تام وصحيح ؛ لأهم بمجرد أن يعمل أحد عملاً يؤدي إلى المناداة بواحد عسلى أنه خليفة ، ويصبر مقبولاً لدى الناس .. إنهم بمجرد ذلك يصبرون يعتبرونه خليفة الله في أرضه ، وحجته على عباده ..

وهو أيضاً تام وصحيح حسب منطق العباسيين ، الذين يدعون الحلافة بالارث عن طريق العباس بن عبد المطلب ، حسبا تقدم بيانه ..

ولهذا نلاحظ أنه يقدم عبدالله بن العباس على على بن أبي طالب!! مع أن عبدالله تلميذ على .. وليس ذلك إلا من أجل إثبات هذه النقطة، وجعل حق له بالخلافة ، بل وجعل نفسه الأحق بها .. هذه الخلافة التي هي منصب إلهي ، وصل إليه بالطريق الشرعي ، سواء على حسب منطق الناس في تلك الفترة ، أو على حسب منطق العباسين ..

وفي هذا إرضاء للعباسين ، وتطمين لهم ، كما أنه في نفس الوقت تطمين لسائر الناس ، الذين كانوا غالباً ــ يرون الحلافــة بالكيفية التي أشرنا إليها وقد أكد لهم هذا التطمين باستشهاده بقول عمر ؛ حيث أثبت أشرنا إليها وقد أكد لهم هذا التطمين باستشهاده بقول عمر ؛ حيث أثبت لهم : أنه لا يزال على مذهبه ، وعلى نفس الحط الذي هم عليه ..

ورابعاً : إننا نراه في نفس الوقت الذي يؤكد فيه مذهبه ، ووجهة نظره بتلك الأساليب المتعددة والمختلفة المشار إليها آنفاً ... نراه في نفس الوقت ... يدعي : أنه إنما بجعل الحلافة للرضا (ع) ، لا من جهة أنها حتى له ، ولا من جهة النص عليه ، حسبا يدعيه الرضا ، بل من جهة أنه أفضل من قدر عليه .. وهذا أمر طبيعي جداً ، وليس إقراراً بمقالة

الرضا .. وكما ينطبق الآن على الرضا ، يمكن أن ينطبق غداً على غيره، عندما يوجد من له فضل ، وأهلية .. وهذا دون شك ضربة لما يدعيه الرضا ويدعيه آباؤه من الحق في الحلافة ، ومن النص ، وغير ذلك ... هــــذا ..

ولسوف يأتي في فصل : خطة الإمام ، شرح ما كتبه الإمام (ع) على ظهر الوثيقة ، ولنرى من ثم كيف نسف الإمام كل ما بناه المأمون، وصره هباء" اشتدت به الربح في يوم عاصف ..

### كلمة أخبرة :

وأخسراً: فاننا مها شككنا في شيء ، فلسنا نشك في أن المأمون كان قد درس الوضع دراسة دقيقة ، قبل أن يقدم على ما أقدم عليه . وأخذ في اعتباره كافة الاحمالات ، ومختلف النتائج ، سواء مما قدمناه ، أو من غيره ، مما أخفته عنا الايدي الأثيمة ، والأهواء الرخيصه .. وإن كانت لعبته تلك لم تؤت كل ممارها ، التي كان يرجوها منها ؛ وذلك بسبب الحطة الحكيمة التي كان الإمام (ع) قد اتبعها .

ولعموي: د . . إن بيعته للامام لم تكن بيعة محاباة ؛ إذ لوكانت كذلك لكان العباس ابنه ، وسائر ولده ، أحب إلى قلبه ، وأجلى في عينه . . ي . على حد تعبير المأمون في رسالته للعباسيين ، الستي سوف نوردها في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

## أسباب البيعة لدى الآخرين :

## أحمد أمين المصري ، وأسباب البيعة :

وعلى ضوء ما تقدم ، نستطيع أن نلقي نظرة عـــلى ما ذكره بعض المؤرخين ، والباحثين ، مما جعلوه أسباباً لأخذ البيعة للامام (ع) بولاية المهد ؛ ولنرى ــ من ثم ــ أنها لا تقوى عــلى الصمود أمـــام النقد التاريخي الواعي والــدقيق ؛ إذ أنها على الفــالب : إما لا تعتمد على سند تاريخي أصلاً ، أو تعتمد على ما لا يصلح للاعتماد عليه ..

ولعل الدكتور أحمد أمين المصري، قد جمع كلا الناحيتين فيا جعله — بنظره — أسباباً البيعة ، حيث نلاحظ : أن بعض ما ذكره ليس لمه أي سند تاريخي ، بل التاريخ على اختلاف أهوائه ، واتجاهاته يدحضه ، ويكذبه .. والبعض الآخر قد اعتمد فيه على ما لا يصح الاعماد عليه ؛ ولذا فلا يكون من التجبي عليه القول : إن ما ذكره كان سطحياً ، أو بوحى من تعصب مذهبي رخيص ..

وما ذكره يرجع إلى أسباب أربعة ، رأى أنهـــا صالحة ، كلاً أو بعضاً ، لأن تكون سبباً لأخـــــــــ البيعة للرضا بولاية العهد .. ونلخصها عا يلى : ١ - إن المأمون قد أراد بذلك : أن يصلح بين البيتين ، العلوي ،
 والعباسي ، وبجمع شملهما ؛ ليتعاونا على ما فيه خير الامة ، وصلاحها .
 وتنقطع الفتن ، وتصفو القلوب .

إنه كان معتزلياً ، على مذهب معتزلة بغداد ، يــرى أحقية
 على (ع) وذريته بالحلافة ؛ فأراد أن محقق مذهبه ..

 ٣ ــ إنه كان تحت تأثير الفضل والحسن بني سهل الفارسين ، والفرس بجري في عروقهم التشيع ؛ فما زالا بلقنانسه آراءهما ، حسنى أقرها ،
 ونفذها ..

٤ ـ . و إنه رأى أن عــدم تولي العلوبين للخلافة ، يكسب أثمتهم شيئاً من التقديس ، فإذا ولوا الحكم ظهروا للناس ، وبان خطؤهم ، وصوابه ، فزال عنهم هذا التقديس .. و١١٠ .

هذا .. وقد ادعى في كتابه : « المهدي والمهدويـة » : أن هؤلاء الأثمة كانوا يرتكبون الآثام في الخفاء ، فأراد المأمون : أن يظهرهم ، ليعرفهم الناس على حقيقتهم ..

كان ذلك ما يراه أحمد أمين يصلح ــ كلاً أو بعضاً ــ سبباً للبيعة ..

#### آراء أحمد أمن في الميزان :

ونحن بدورنا ، وإن كنا نعتقد أن فيا قدمناه ، وما سبأتي كفاية في تفنيد هذه المزاعم واسقاطها ، إلا أثنا نرى لزاماً علينا أن نشير بايجاز إلى بعض ما يشير إلى ضعفها ووهنها ، معتمدين في بقية ما يرد عليها على ذكاء القارىء ، وتنبهه ، ووعيه .. فنقول :

<sup>(</sup>١) ضعى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٥ .

أما ما ذكر أولاً : فقد كفانا هو نفسه مؤونة الكلام فيه ، حيث قسد اعترف بسأن المأمون لو كان يرمي إليه لكان في منتهى السطحية والسذاجة ..

وأما ما جعله سبباً للنياً : فلعله لا يقل عن سابقه في الضعف والوهن ، ولا سيا مملاحظة ما قدمناه في الفصلى السابقين ، من الظروف التي كان المأمون يعاني منها ، وأيضاً ملاحظة ما سيأتي من سلوك المأمون المشبوه ، مع الإمام (ع) ، ومعاملته السيئة للعلويين ، وكل مسن يتشبع لهم ، ويتعاطف معهم .. وعلى الأخص إذا لاحظنا : أن المأمون لم تكن عقيدته هي المنطلق له في مواقفه السياسية ، بل كان ينطلق مما يراه مخدم مصالحه الحاصة ، ويؤكد وجوده في الحكم ، وقد قدمنا أنه كان تارة يتحرج من تنقص الحجاج بن يوسف ، وتارة يصف الصحابة ، ما عدا الإمام على (ع) به « الملحدين » ، ويصف الحليفة الثاني عمر بن الحطاب بد «جُعل» ، إلى آخر ما هنالك من الشواهد والأدلة ، مما لا نرى ضرورة لاعادته .

ولعل الأهم من ذلك كله : أن تفضيل المعتزلة بعداد بـ معتزلة بغداد ... علياً (ع) على جميع الصحابة ، لم يكن واضحاً بعد في تلك الفترة ، وإنما بدأه بشر بن المعتمر حسها سيأتي بيانه في فصل خطة الإمـــام .. وعليه فهذا الوجه لا يستقيم ، على جميع الوجوه والتقادير .

وأما ما جعله سبباً ثالثاً ؛ فسيأتي الكلام عليه بنوع من التفصيل .. ولكننا نستغرب منه جداً ، بل وناسف كل الأسف ، لما طلع بــه علينا ؛ بما جعله سبباً رابعاً : من أن عدم تولي الأثمة للحكم يكسبهم شيئاً مــن التقديس ؛ فأراد أن يولي الإمام الرضا العهد ؛ ليزول عنهم ذلك التقديس ــ وقد أشرنا سابقاً إلى أنه استوحى هذه الفكرة من ابن القفطي في تاريخ الحكاء ..

وليس واضحاً تماماً من هم « الأثمة » ، الذين يقصدهم أحد أمين في عبارته تلك . وإذا ما كان يقصد الأثمة الاثني عشر ، حيث إنه في معرض الحديث عسن أحدهم ، وهو الإمام الرضا .. بسل أعلن ذلك صراحة في عبارتسه الاخرى ، السي أوردها في كتابه : « المهدي والمهدوية » — إذا كان كذلك — ، فاننا نرى : أن لنا كل الحق في أن نساءل :

هل عثر أحمد أمين لهؤلاء الأثمة ، أو لواحد منهم على مايتنافى مع التقديس ، على مدى تاريخهم الطويل ؟!

وهل يستطيع أن يثبت عليهم أدنى شيء يمس كرامتهم ، ويتنافى مع مرومتهم ، ومخالف دينهم ورسالتهم ؟!..

ولماذا تظهر تفاهات غيرهم ، وأخطاؤهم ، رغم اجتهادهم وتفانيهم في سيرها ، واخفائها .. ولا تظهر أخطاء هؤلاء الأثمة ، رغم اجتهاد الناس في الافتراء عليهم ، والتعرف على أية نقيصة أو خطاء منهم إن كان ؟!!.

ومي كان هؤلاء الأثمة مستورين عن الناس، منفصلين عنهم ، حي استطاعوا أن محصلوا على هذا التقديس ؟!!.

وهل كل شخصية لا تصل إلى الحـكم يقدسها الناس ؟!!.

وهل كل شخصية تصل إلى الحكم لا يقدسها الناس ؟!!.

وهل التقديس مقصور عــلى الشخصية المستورة ، ولاحظ الشخصية الظاهرة منه ؟!!.

وهل أثر وصول الإمام علي (ع) للحكم طيلة أكثر من أربعة أعوام على تقديس الناس له ؟!. وهل يستطيع أحمد أمين أن يذكر لنسا خطأ واحداً ، ارتكبه الإمام على (ع) ، طيلة فترة حكمه ؟! رغم أن معاوية وسواه ، ممن كانوا معادين للإمام (ع) ، مسا كانوا يـألون جهداً في الصاق التهم بــه ، والافتراء عليه ؟!!.

وأما عن الإمام الرضا (ع) :

فمتى كان مستوراً عن الناس ، بعيداً عنهم ؟!!.

وهل تنفق دعواه باستتار الأثمة - والرضا منهم - عن الناس ، مع ما اعترف به المأمون نفسه للإمام الرضا (ع) ، فيا كتب مخط يده في وثيقة العهد ، حيث يقول : ١ .. وقد استبان له [ أي للمأمون ] ما لم تزل الأخبار عليه متواطية ، والألسن عليه متفقة ، والمكلمة فيه جامعة ، ولما لم يزل يعرفه به من الفضل : يافعاً ، وناشئاً ، وحدثاً ، ومكتهلاً الخ .. . . .

فهل يعقل: أن إنساناً من هما النوع يكون مستراً عن الناس ، بعيداً عنهم ، ولا يعيش فها بينهم ، منذ حداثة سنه إلى أوان اكتهاله ؟ 1. ومع ذلك .. فأي خطأ يستطيع أحمد أمين ، أن يسجله عملى الإمام الرضا (ع) طبلة الفرة التي عاشها مع المأمون ، رغم محاولاته الجادة وهو الحاكم المطلق من أجل أن يضع من الامام (ع) قليلاً قليلاً، ويصوره أمام الرعبة بصورة من لا يستحق لهذا الأمر ، على حد تعبير نفس المأمون ؟ 1.

وهل لم يقرأ أحمد أمين أقوال كبار علماء أهل السنة ، وأثمتهم ، وتصريحاتهم الكثيرة جداً حول أثمة أهل البيت (ع) ، والإمام الرضا منهم بالذات ؛ ليعرف مقسدار عظمتهم ، وطهارتهم ، ونزاهتهم التي لا يشك ، ولا يرتاب ، ولا يناقش فيها أحد ؟1.

وأخيراً .. هل زال ذلك التقديس عن الإمام الرضا ، عندما ظهر للناس ؟! أم أن الأمر كان على عكس ذلك تماماً ؟!!..

هذه بعض الأسئلة التي نوجهها للاستاذ : د أمد أمين ، ولكل من يرى رأيه ، ويذهب مذهبه .. وإننا لعلى يقين من أنها سوف لن تجد لمدى هــؤلاء الجواب المقنع والمفيد .. وإنما ستواجه عنتاً وعناداً صاعقين ، يبتزان منهم كل غريبة ، ويظهران الكثير الكثير من الترهات المجيبة .. ولكن ليطمئن بالحم ، وتهدأ ثائرتهم ؛ فإننا سوف لن نستغرب عليهم مثل هذه الترهات ، ولن نعجب لمثل تلك الافتراءات ؛ فما تلك اليهم مثل هذه الترهات ، ولن نعجب لمثل تلك الافتراءات ؛ فما تلك

## رأي غريب آخر في البيعة :

هذا .. ويرى بعض المؤلفان : أن المأمون كان في بيعته للرضا (ع) واقعاً تحت تأثير القوات المسلحة ، وأنها هي التي أجبرته على ذلك ، حيث كان القسم الكبير من قوادها ، وزعماء فرقها بميلون إلى العلويين ، وقد شرطوا عليه : أنهم لا يفتحون نار الحرب ضد الأمن إلا إذا جعل الرضا ولي عهده ، فأجابهم إلى ذلك (١١) ..

وأقول : ليت هذا المؤلف ذكر لنا اسم ذلك المؤرخ ، الـنبي نقل له هذا الاشتراط من أولئك القواد على المأمون ، والذي تنافيه تصريحات المأمون نفسه ، وسلوكه مع الإمام (ع) ، حتى قبل أن يصل إلى مرو ، وكذلك سائر مواقفه معه ، والتي تكشف عن حقيقة دوافعه ونواياه إلى آخر ما هنالك مما قدمنا وسيأتى شطر منه .

<sup>(</sup>١) هذا ما ذكره الشيخ القرشي في كتابه : حياه الامام موسى بن جمفر ج ٢ ص ٣٨٧.

وأحسب أن هذا المؤلف يشر بما ذكره هنا إلى ما ذكره جرجي زيدان في روايته : « الأمن والمأمون » ص ٢٠٣ ، طبع دار الاندلس ، فقد ذكر أن الفضل بن سهل قد اشترط على المأمون ذلك . واحتمل ذلك أيضاً في كتاب : تاريخ التمدن الإسلامي ، المجلد الثاني جزء ٤ ص ٤٣٩ . وكأن مؤلفنا بريد أن يقول : إن المأمون كان مضطراً إلى إجابتهم : إما خوفاً من انتقاضهم عليه ، أو رغبة في القضاء على أخيه الأمين ، أو للسبين مماً .. ولكن هذا الاشتراط كما قلنا ، ليس له أي سند تاريخي يدعمه ، بل الشواهد التاريخية كلها على خلافه ، سها ونحن نرى الفضل بن سهل وأخاه بما نعان في عقد البيعة للرضا . وما ذكره « زيدان » ، لا يصلح شاهداً تاريخياً ، بعد أن كان روائياً ، لا يلتزم بالحقائق التاريخية .. وبعد أن لاحظنا : أنه يتعمد التضليل في كتابه :

وأحسب أن هذا هو عين الانهام الموجـه للفضل بـن سهل في أمر البيعة ؛ بأنه هو المدير لها ، والقائم بها . لكنه صيغ بنحو آخر فيه الكثير من الانهام والانهام ..

#### وفریق آخر بری :

وهناك بعض الباحثين يرى: أن من جملة الأسباب الهامة البيعة: هو أن المأمون أراد أن محلر العباسيين من مغبة المخالفة له ، والاستمرار في ذلك . وأن يرغمهم ، ويدفعهم إلى الوقوف إلى جانبه ؛ بدافع من خوفهم من انتقال الحلافة عنهم إلى خصومهم العلويين . وأن ينتقم منهم بسبب خلعهم له من ولاية العهد ، وتأييدهم أخاه الأمين عليه ، وتشجيعهم له

ضده . كما أنه يكون بلنلك قــد جمع المزيد من المؤيدين له ، ليستطيع مقابلتهم ، والوقوف في وجههم ، وينتقم منهم (١) .

#### ولكنه رأي لا تمكن المساعدة عليه :

لأن منطق الأحداث ، وواقع ظروف المأمون بأبيسان كل الاباء أن يكون هذا سبباً منطقباً للبيعة .. وقد قدمنسا في الفصلين السابقين البيان الكافي والوافي لما يتعلق مهذا الموضوع .. هذا بالإضافة إلى أن ذلك لا يتعلق مهروف عن المأمون ، من الدهاء والسياسة، وهل يمكن أن يقدم المأمون على خلق وإثارة مشاكل هو في غيى عنها ؟ وعلى الأخص في تلك الفترة من الزمن ، التي كانت طافحة بالمشاكل ، كان المصيان فيها معلناً في أكثر مناطق الدولة ، ومهدداً به من كل جانب ومكان ؟!!.

إن الحقيقة هي : أن المأمون في تلك الفيرة بالذات ، كان محاجسة إلى أن يكتسب ثقة وحب أي إنسان كان . فضلاً عن ثقة وحب أهسل بيته ، وعشرته : العباسيين ..

ثم .. وهل بمكن أن يلجأ المأمون للانتقام منهم ، الى هذا الاسلوب العاجز ، بعد أن خضعوا له وانقادوا لأمره ، وسلموا بالأمر الواقـم ، بعد مقتل الأمن ؟!.

ولماذا لا يقدر : أنهم سوف يقابلونه بالمثل ، ويقومون في وجهه ؛ ثأرًا لكرامتهم ، ودفاعاً عن وجودهم ؟!..

ولماذا يعطيهم الفرصة لابراز عضلاتهم ضده ، وبجعلهم يفكرون في

 <sup>(1)</sup> الصلة بين التصوف والتشيع ص ٢٦،٩ ، والامام الصادق والمذاهب الأربعة ج ٢ جزء ٤
 ص ٤٩.٢ ، والتربية الدينية الفشلي ص ١٠٠ ، الطبعة الخاسة ، وغير ذلك . .

تحدي سلطته ، وهتك حرمته ؟!.. حيث رأيناهم قد خلعوا المأمون ؛ بسبب ببعته للإمــــام (ع) ، وبايعوا لابراهيم بن المهدي ، في أواخر ذي الحبجة ، من نفس السنة التي بويع فيها للإمام (ع) بولاية المهد.

وأخيراً .. ألم يكن باستطاعة المأمون أن يصفي حساباته مع خصومه الضعفاء جداً ، الذين كاد يلتهمهم المد العلوي ويقضي عليهم ، بأساليب أخرى ، أقل إثارة ، وأشد نكاية ؟!!..

ولقد أشرنا ، ولسوف نشير الى ما قاله المأمون لحميد بن مهران ، وجمع من العباسين .. بل ويكفينا هنا : أن نلقي نظرة على ما قاله المأمون : « .. فإني المأمون : « .. فإني ترعوا أني أردت أن يؤول إليهم ( يعني للعلوين ) عاقبة ومنفعة ، فإني في تدبير كم ، والنظر لكم ، ولعقبكم ، وابنائكم من بعدكم .. ، وكذلك ما كتبه عقط يده في وثيقة العهد .. إلى آخر ما هنالك مما لا مجال لنا هما لتنعه ..

فتلخص أن ما ذكر هنا ، لا يمكن أن ينسجم مع ما يقال عن حنكة المأمون ، ودهائه السياسي ..

## الفضل في قفص الآمام:

وأخبراً .. فسإن بعض المؤلفين ، كأحمد أمين في كلامـــه المتقدم ، وجرجي زيدان (١) وأحمد شلبي (<sup>١)</sup> ، وغيرهم . وبعض المؤرخين كــابن الأثبر في الكامل ، طبعـــة ثالثـة ج ٥ ص ١٢٣ ، وابن الطقطقي في :

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدن الاسلامي ، المجلد الثاني جزء ؛ ص ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج ٣ ص ٣٢٠ .

الفخري في الآداب السلطانية ص ٢١٧ ، وغيرهما .. يرون أن الفضل بن سهل كان العامل الرئيسي في لعبة و ولاينة العهد ، هذه ، وأن المأمون كان في ذلك واقعاً تحت تأثير الفضل ، الذي كان يتشبع .

ويرى آخو : أن سبب إشارة الفضل عـلى المأمون بذلك ، هو أنـه أراد أن يمحو ما كان من أمر الرشيد في العلوبين (١٠) ..

## الفضل بريء من كل ما نسب إليه:

أما نحن فإننا بدورنا نستطيع أن نؤكد على ما يلي :

إن ما بأيدينا من النصوص التاريخية يابى عن نسبة التشيع الفضل ، بل وحى عن نسبة إشارته على المأمون جذا الأمر ، فضلاً عسن كونه المدبر له ، والقائم به .. اللهم إلا أن تكون مؤامرة اشترك الرجسلان معاً في وضع خطوطها المريضة ، آخذان في اعتبارها ظروفها ، ومصالحها الشخصية ، ليس إلا ..

بل إن بعض النصوص تفيد أن الفضل كان عدواً للامام (ع) ، حيث إنه كان من صنائع البرامكة (٢) ، أعداء أهل البيت (ع) . وأنه لم يكن حتى راغباً في البيعة للرضا (ع) ، وأنه وأخاه قسد مانعا في عقد العهد للرضا (٣) ، فكيف يكون هو المشير على المأمون بالبيعة له .. بل لم يكن

<sup>(</sup>١) البحارج ٤٩ ص ١٣٧ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٤٧ ، نقلا عن: البيهقي

 <sup>(</sup>۲) البحارج ۶۹ س ۱۹۳۲ ، ۱۱۳ ، وعيون أخبار الرضاج ۲ س ۲۱۱،وس ۲۲۲ .
 (۳) مقاتل الطالبين ص ۲۳ ، و الفصول المهمة لابن السباغ المالكي ص ۲۷۰ ، ونور

<sup>)</sup> مكان الفاتيين عن ١٠١ ، و المستون الهنة ج ٣ ص ٦٦ ، و رو ضة الواعظين الأبصار الشبلنجي ص ١٤٢ ، وكشف النمة ج ٣ ص ٦٦ ، و رو ضة الواعظين ج ١ ص ٢٦٩ ، والبحار ج ٤٩ ص ١٤٥ ، وارشاد المفيد ص ٢٦١،٢١٠ ،

وغير ذلك ...

يعلم أن المأمون يريد عقد البيعة له إلا بعد وصوله إلى خراسان واحضار المأمون له ، واعلامه بأنه يريد عقد البيعة له على ما في مقاتل الطالبيين ص ٥٦٢ والطبري وغيرهما . وإن كان ربما يناقش في ذلك عنافاتـــه لرسالة الفضل التي ارسلها إلى الإمام وهو في المدينة والتي أوردها الرافعي في التدوين .

وذلك ما يقوي أنه كان متآمراً على الإمام مع المأمون كما نصت عليه تلك الرسالة بأن ذلك عن اتفاق بينه وبن المأمون فراجعها .

ولو أنه كان ممن يتشيع للإمام (ع) ، فكيف يمكن أن يتآمر عليه ، وخلك ومحاول أن بجعل للمأمون ذريعة للاقدام على التخلص منه (ع) ، وذلك عندما ذهب إلى الرضا ، وحلف له بأغلظ الأبمان ، ثم عرض عليه قتل المأمون ، وجعل الأمر إليه (١)

لكن الإمام بسبب وعيه وتبقظه قد ضيع عليه وعـــلى سيده هـــــذه الفرصة ، حيث أدرك للتو أنها دسيسة ومؤامرة ، فزجر الفضل وطرده ، ثم دخل من فوره على المأمون ، وأخبره بما كان من الفضل ، وأوصاه أن لا يأمن له ..

وبذلك يكون الإمام (ع) قلد ضيع على المأمون والفضل فرصة تنظيم اتهام له بما لم يكن- كما أنه يكون قد شكك المأمون في اخلاص الفضل له.

وعاد الفضل من مهمته تلك بخفي حنن ، بجـــر هو وسيده أذيال الحبية ، والخزي ، والحسران ..

أما إذا كان الفضل قد أقدم على ذلك من دون علم المأمون \_ كما

<sup>(</sup>١) وان كنا لا نستيعد أن يكون قد أقدم عل ذلك من دون علم المأمون ؛ وبدافع من حقده الدفين على الامام عليه السلام ، وحسده له ؛ يوريد بذلك تمهيد السبيل لقتله ؛ ليخلو له الجو ، وليفعل من ثم ما يشاء وحسبما يوريد .

هو غير بعيد – فليس ذلك إلا بدافع من حقده الدفين على الإمام (ع) ، وحسده له ، يريد بذلك تمهيد الطريق لمقتله ، ليخلو له الجو ، وليفعل من ثم ما يشاء ، وحسما يريد ..

وأياً ما كانت الحفيقة ، فإن النتيجة ليست سوى الحـــزي والعار ، والحيبة القاتلة بالنسبة للفضل في هذه القضية ..

ويا ليته كان قد قنع بذلك .. ولكنه استمر في تحريض المأمون على التخلص من الإمام (ع) ، حتى إن بعض المؤرخين يسرى : أن المأمون لم يقتل الإمام إلا بتحريض من الفضل بن سهل أ!!..

وبعد .. فهل ممكن أن تنسجم دعوى تشيعه مع إشارته على المأمون بارجاع الإمام عن صلاة العيد ، وذلك حتى لا تخرج الحلاقة منه ؟1.. كما سنشر إليه انشاء الله .

وأيضاً .. مع إظهاره العداوة الشديدة الإمام (ع) وحسده له على ما كان المأمون يفضله به ، على حد تعبر الريان بن الصلت ؟!!<sup>(۱)</sup> .

وكذلك مع اصطناعه هشام بـن إبراهيم الراشدي ، وجعله عيناً المأمون على الإمام ، ينقل إليه حركاته وسكناته ، ويمنع الناس مــن الوصول إليه حسيا تقدم ؟!!.

ولو أن الفضل كان ممن يتشيع للإمام، لكان بجب أن يعد من أعظم البلهاء ، إذ كيف لا يلتفت لأمر المأمون المؤكد لرسله : أن لا يمروا بالإمام عن طريق الكوفة وقم ، لثلا يفتن به الناس . ثم إلى تهديداته له بالقتل ، إن لم يقبل ما يعرضه عليه ، ثم إلى جلبه العلماء والمتكلمين

 <sup>(1)</sup> مسئد الامام الرضاج ١ ص ٧٨، والبحارج ٩٤ ص ١٣٩، وعيون أعبار الرضا ج ٢ ص ١٥٣.

من أقاصي البلاد ، من أجل افحام الإمام ، واظهار جهله وعجزه ، إلى آخر ما هنالك ، من صفحات تاريخ المأمون السوداء .

ثم نرى أنه هو بنفسه يشارك في ذلك كله ، وسواه ، ويعمل مــن أجله حتى لقد شارك في التهديد للامام ، إن لم يقبل مــا يعرضه عليه المأمون ..

وإذا كان نفوذه قد بلغ حداً مجعل المأمون بتنازل عن عرشه ــ الذي قتل من أجله أخاه ــ لرجل غريب ، فلإذا لا يعمل هذا النفوذ مــن أجل أن يمنع المأمون عــن ذلك السلوك اللاإنساني ، الذي انتهجه مــع الإمام ، ابتداء من حين وجود الإمام في المدينة ، وإلى آخــر لحظة عاشها معه ، وبعد ذلك إلى ما شاء الله .

هذا كله من جهة ..

## موقف الإمام من الفضل ينفي نسبة التشيع له :

ومن جهة ثانية .. لو كان للفضل فضل في مسألة البيعة للإمام (ع) ، أو كان ممن يتشيع له ، لم يكن من اللائق من الرضا (ع) ، أن يحر المأمون ما عرضه عليه الفضل من قتل المأمون ، وجعل الأمر إليه .. ولا من المناسب أن يوصيه بأن لا يأمن له ، وغيره بغشه وكذبه ، وأنه يخفي عنه حقيقة ما يجري في بغداد ، وغيرها(١٠) ..

ولا من اللائق منه ايضاً: أن يعامله تلك المعاملة ، التي لا يعامـــل بها المحبون المخلصون ، والتي كان فبها الكثير من الحشونة ، والاحتقار والامتهان ، فقد قدمنا أنـــه عندما ذهب إليه الفضل بطلب منه كتاب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ، طبع ليدن ج ١١ ص ١٠٢٥ .

الامان ، لم يسأله عن حاجته إلا بعد ساعة من وقوفه ، ثم أمره بقراءة الكتاب ، فقرأه – وكان كتاباً في اكبر جلد – وهو واقف ، لم يأذن له بالجلوس ..

وكذلك لم يكن من اللاثق منه : أن يزري عليه عند المأمون ، فقد ذكر المؤرخون : أنه « ... كان يذكر ابني سهل عند المأمون ، ويزري عليها ، مما دفعها إلى السعاية به ، وكان يوصيه أن لا يأمن لها « (١ ) . إلى آخر ما هنالك مما لا يصلدر من اى انسان عادي آخر في حتى من يتشبع له ، فضلاً عمن يتسبب في جعله ولياً لعهد الحلاقة الإسلامية للامة ناسرها .

#### والمأمون نفسه يستنكر ذلك :

ومن جهة ثالثة .. فقد كفانا المأمون نفسه مؤونة الحديث عـن دور الفضل بن سهل في هذه القضية .. ولا شك أن (عند جهينة الحبر اليقين ٥.

فقد قدمنا في الفصل السابق : أن الريان بن الصلت ـ وكان من رجال الحسن بن سهل (٢) !! ـ عندما رأى أن القواد والعامة قد أكثروا في بيعة الرضا ، وأنهم يقولون : و إن هذا من تدبير الفضل ، .. قال المعامون : و إن هيا يا ريان !! أبجسر أحد أن مجيء لل خليفة قد استقامت له الرعية ، والقواد ، واستوت الحلافة ، فيقول

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين ص ١٦٥، ١٦٥، وإعلام الورى ص ٣٢٥ ، وكشف الغنة ج ٣ ص ٧١ ، وروضة الواعظين ج ١ ص ٢٧٦ ، والبحار ج ٩١ ، وإرشاد المفيد ، وأعيان الشيعة ، وغير ذلك ..

<sup>(</sup>۲) صرح بأنه من رجاله في كتاب : البحار ج ٤٩ ص ١٣٣ ، وعيون أعبار الرضا ج ٢ ص ١٤٩ .

له : إدفع الحلافة من يدك إلى غيرك ؟! أبجوز هذا في العقل؟!!.. الخر،

لا .. أبداً .. لا ممكن أن نتصور ، ولا مجوز في العقل : أن يأتي وزير ملك إليه ، ويطلب منه التنازل عن عرشه ، ويسلمه إلى رجل غريب ، وهو يعلم أن ذلك الملك ، قد قتل أخداه ، وغيره ، وهدم البلاد ، وأهلك العباد ، من أجل ذلك العرش .. هذا مع علمه أنه سوف لا يكون له هدو في دولة ذلك الرجل الجديد الغريب ، أي شأن ، أو ما كان له هدو قلك الملك الأول . بل سوف يكون كأي فرد عادي ما كان لده مع ذلك الملك الأول . بل سوف يكون كأي فرد عادي آتر ، محكوماً لا حاكماً ، بكل ما لهذه الكلمة من معنى .. اللهم إلا أن يكون قد تآمر مع ذلك الملك الأول ، لتنفيذ خطة معينة ، قد رسماها أن يكون قد تآمر م وغلا على أن تكون الامور في مهاية الأمر في صالحها ، ومن أجل تعزيز نفوذهما وسلطتها ..

#### أما حصيلة هذه الجولة :

وهكذا .. تأبى الأحداث ، ويأبى المنطق أن يكون للفضل في هذه المنطقة شيء ، إلا عن طريق التآمر والتواطؤ مع سيده المسأمون ، أفعى الدهاء والسياسة ، بعد دراسة دقيقة مشركة للوضع ، وتقيم عام له .. اتفقا على أثره على خطة للتخلص من المشاكل التي كانت تعترض سبيلها، وتشكل \_ إلى حد ماً \_ خطراً على وجودهما في الحكم ، وتفردهما بالسلطة .. وبذلك فقط نستطيع أن نفسر قول ابراهم بن العباس في مدح الفضل في جملة أبيات له :

وإذا الحروب غلت بعثت لها رأيــاً تفل بـــه كتائبها رأبـاً إذا نبت السيوف مفي عزم بـــه فشفي مضاربـــا أجرى إلى فشــة بدولتهــا وأقام في أخرى نوادمــا (١)

#### ولعل الفضل كان مخدوعاً !..

ولكن ألا يحتمل قريباً : أن يكون الفضل مخدوعاً في هذه المرة على الأقل ؟ وأنسه هو أيضاً راح ضحية تآمر وتضليل من نفس سيده : المأمون ؟!..

الحقيقة أن ذلك أمر محتمل جداً ، لأننا نرى في النصوص التاريخية ، ما يشير لنا بوضوح إلى أن الفضل لم يكن سوى لعبة بيد المأمون ، وأنه قد جازت عليه حيلته في بادىء الأمر ، بادعائه : أنه إنما يوليه العهد ، لأنه يريد خير الامة ومصلحتها . أو لأنه يريد أن يفي بنلره ( أي أنه نفر إن ظفر بأخيه الأمين ؛ فلسوف يسلم الحلاقة لرجل غريب !! ) ..

وقد تقدم أن ابن القفطي يرى أن الفضل لم يكن عارفاً بسر القضية، ولا عالمـــاً بواقع الأمر .. ولعلنـا نستطيع : أن نستدل عــلى ذلك بقو ّة بمانعة الفضل وأخيه الحسن في هذا الأمر ..

كما أننا رأينا المأمون: يرفض أن يطلب من الإمام (ع) كتاب الأمان للفضل ، محبحة أن الإمام كان قد اشترط: أن لا يتدخل في شيء من أمور الدولة وشؤونها (٢٠) .

ثم نرى المأمون نفسه يطلب من الإمـــام : أن يولي فلاناً ، أو أن يكتب إلى فلان بكذا ، أو أن يساعده في إدارة شؤون الخلانة ، أو أن

<sup>(</sup>١) الأغاني ط ساسي ج ٩ ص ٣١ - ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) أهيان الشيمة ج ؛ قسم ۲ ص ۱۳۹ ، وعيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۱٦٢ ، والبحارج ۹؛ ص ۱٦٨ ، ومسند الامام الرضاج ۱ ص ۸۸ .

يصلي بالناس ، إلى غير ذلك من الامور .. مع أن ما كان يريده الفضل من الإمام ، لم يكن له من الأهمية مثل ما كان يطلبه منه المأمون ..

وعلى كل فقـــد بجوز للمأمون ــ حتى مع الشرط ــ مـــا لا بجوز لغيره بدونه ..

## الفضل يقع في الشرك:

واخيراً .. فلا يسعنا في ختام هذا الفصل إلا أن نقول :

مسكن الفضل بن سهل ، لقد استطاع المأمون أن يبرىء ساحة نفسه ، من كل الدنوب العظيمة والحطيرة التي ارتكبها ، وأن بجعل هذا الوزير المسكين ، الذي كان عدواً للامام ، والذي لم يشعر إلا وهو في الفخ ، هو المسؤول عن أكثر جرائمه وموبقاته ، بل وعنها جميعاً ، حتى البيعة للرضا (ع) ، بل وحتى عن قتل أخيه الأمين !!

ولقد أدرك الفضل أنه قد وقع في الشرك ، ولكن .. بعـــد فوات الأوان ، ولذا نراه بمتنع عن الذهاب إلى بغداد ، لأنه يعرف ما سوف يواجهه من مشاكل وأخطار ، وما سوف يتعرض له مــن مؤامرات ، وحاول بكل وسيلة أن يقنع المأمون بالعدول عن رأيه ، وبيسً له صراحة أنه هو المتهم بالبيعة للرضا ، وبقتل الأمن ، فلقد قال له :

ه .. يا أمر المؤمنين ، إن ذنبي عظيم عند أهل بيتك ، وعند العامة ،
 والناس يلوموني بقتل أحيك المخلوع ، وببعة الرضا ، ولا آمن السعاة والحساد ، وأهل البغي أن يسعوا بي ، فدعي أخلفك بحراسان النغ .. ، (١)

 <sup>(</sup>١) أعيان الشيعة ج ؛ قسم ٢ ص ١٣٩ ، وعيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٦٢ ، ومستد
 الامام الرضا ج ١ ص ٨٧ ، والبحار ج ٩٩ ص ١٦٧ .

ولكن أنى له أن يتركه المأمون ، الذي كان يريد التخلص منه ، من أجل أن ترضى عنه بغداد ، مضافاً إلى أنه هو أيضاً كان يخشاه ونخافه .. فاقد كان قد أعداً العدة ، وأحكم الحطة في أمره ، ولم يبق إلا التنفيذ ( كما سيأتي بيانه ) ..

وبعد أن يئس الفضل مسن اقناع المأمون ، حاول أن يحتاط لنفسه ما أمكنه ذلك ، فطلب منه أن يكتب له كتاب ضهان وأمان ، فاستجاب المأمون لهذا الطلب ، وكتب له كتاباً (۱) ، يسمى كتاب الحباء والشرط يظهر بوضوح الدور السذي لعبه الفضل في تشييد صرح خلافة المأمون ، وتوطيد سلطانه .

و**نلاحظ** : أن المأمون قد كتب للفضل كل ما يريد ، بل وزاد على ما كان يتوقعه الفضل الشيء الكثير ، إذ لم يكن يرى في ذلك أي ضرر عليه ، ما دام أنه قد أحـكم الخطة ، ودبر له النهاية .

وكها رسم ودبر .. كانت النهاية !!..

## لماذا الاصرار على اتهام الفضل:

وهكذا .. فإننا بعد كل ما تقدم ، لا نرى بجالاً للإصرار على نسبة الشبع للفضل ، أو القول : بأن المأمون كان واقعاً في أمر البيعة تحت تأثيره ، وخاضعاً لارادته ، فقد يكون الفضل قد أُعطي اكثر مما يستحقه من النفوذ والقدرة .. ولعل إصرار أولئك أو هؤلاء عــلى آبهام الفضل بذلك ، حتى وإن أنكره المأمون نفسه ، وكذبته جميع الوقائم والأحداث ــ لعله ــ يرجع إلى حرصهم على أن لا يتهم المأمون ــ السلطة ــ بمــا

<sup>(</sup>١) الكتاب موجود في : البحارج ٩؛ ص ١٦٠ ، ١٦٢ ، وميون أخبار الرضاج ٢ ص ١٥٧ ، ١٥٩ ، وأوغز إليه البعقوبي في تاريخ ج ٢ ص ٥١، طبع صادر

لا محبون الهامه به ، كالنشيع ، والحب لآل عسلي (ع) ، أو ليرموا ساحته من هذه التهمة ، لو فرض وجودها فعلاً .. أو لعل لأنهسم لم يكونوا على درجة من الرعي تؤهلهم لإدراك حقيقة ظروف المأمون ، وأهدافه من البيعة ..

هادا .. وقد رأينا : أن العباسين في بغسداد ، مجرد وصول نبأ البيعة لهم ، يتهمون الفضل بن سهل بتدبيرها(١) .. مع أتهم لم يكونوا قد اطلعوا بعد على حقيقة الأمر وواقع القضية ، وما ذلك إلا لما قلناه ، وليبقى باب الصلح معه في المستقبل مفتوحاً .. وكذلك ليحافظوا على شخصية المأمون ، حتى لا تلصق بها تهمة ، يعلمون هم أكثر من غيرهم ـ وأهل البيت أدرى بما فيه ببراءته منها ، ألا وهي تهمة : الحب لعلى ، وآل بيته ..

ولعله أيضاً لهذه الاسباب نفسها جعلوا المأمون لعبة في يد الفضل ، وأنه لا علك معه من الأمر شيئاً ، حتى لقد قالوا عنه : إنـه مسجون ومسحور<sup>(۲)</sup> . وإن كان لا شاهد لهذه الدعوى أصلاً إلا البيعة للرضا (ع) ، ولولاها لكان العكس عندهم هو الصحيح فعلاً ..

جميل .. وجميل جداً .. فلقد أصبح المأمون لعبة بيد الفضل ، وإن كانت جميع الدلائل والشواهد متظافرة على العكس من ذلك .. ولو لم يكن ذلك يكفي لتبرثة المأمون ، فهم على استعداد لاتهامه بعقله ، كما قد حدث ذلك بالفعل ، فذلك عندهم خير من اتهامه بالحب لآل علي ، والتشيع لهم ..

 <sup>(</sup>١) فقد أتهوا الفضل بذلك بمجرد وصول رسالة الحسن بن سهل إليهم ، يخبرهم فيها
 بأسر اليمة .. راجع : الطبريج ١١ س ١٠١٣ ، طبع ليدن وتجارب الاسم ج ٢
 س ٣٦٤ وغير ذلك من كتب التاريخ .

<sup>(</sup>٢) راجع : البداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٤٨ ، والطبري ج ١١ ، وغير ذلك . .

#### احتمال وجيه جداً :

على أننا لا نستبعد كثيراً .. أن يكون المأمون نفسه قد شجع وغذى هده التبريرات والتمويهات ، وخصوصاً بعد مقتل الفضل ، ليبرىء نفسه أمام العباسين ، وليشوه الفضل .. كما أنسا لا نشك أبداً في أن كثيراً بمسا بذكر عن الأمن هو في عداد الحرافات والأساطير . التي شجعها المأمون وحزبه ، لأن الأمن كان هو المغلوب ، والمأمون كان هسو الغالب .. وللغالب القدرة ، بل والحق أيضاً ــ في نظر قاصري النظر ــ في أن يشوه المغلوب ، ويصوره بالصورة التي يريد ..

ويدلنا على أن المأمون هو المسؤول عن ذلك ، ما رواه الحصري في زهر الآداب من : « أنه لما خلع المأمون أخاه الأمين ، ووجه بطاهر ابن الحسين لمحاربته ، كان يعمل كتباً بعبوب أخيه ، تقرأ على المنابر غراسان الخ .. . . (۱) . وطبيعي بعد ذلك : أن على الكتاب والمؤرخين الذين ما كانوا أحراراً ، ولا يعتمدون النزاهة في كتاباتهم : أن يؤرخوا كما يريد المأمون ، وأن يكتبوا ما عمليه عليهم ، لا ما هو حق وواقع .. يرونه بام أعينهم . أو تحكم به – إن كانت – ضائرهم ..

وأخيراً .. وإذا تحقق أن الفضل بريء من سهمة التشيع ، وسهمة تدبير أمرالبيعة الاعلى نحوالتآمر ،فلا يعني ذلك أنه بري مما هوأشنع من ذلك وأقبح «فكل إناء بالذي فيه ينضح»..

 <sup>(</sup>١) راجع : امراء الشعر العربي في العصر العباسي ص ٨٦ ، نقلا عن : زهر الآداب ج ٢ ص ١١١ ، تحقيق زكي مبارك ، وطبع دار الجيل ج ٢ ص ٤٢٤ .

# القِيرُ الثّالِث

- أضوراء علم المورقف :
- ١ ـ عرض الحلافة ، ورفض الإمام ..
  - ٢ ــ قبول ولاية العهد بعد التهديد ..
    - ٣ \_ مدى جدية عرض الحلافة ..
      - ٤ \_ موقف الإمام ..
        - ٥ ـ خطة الإمام ..

## عرض الخلافة ، ورفض الامام (ع) :

#### نصوص تاریخیة :

تحدثنا كتب التاريخ: أن المأمون كان قد عرض الحلاقة على الإمام أولا ... (۱) لكنه (ع) رفض قبولها أشد الرفض، وبقي مدة محاول اقتاعه بالقبول ؛ فلم يفلح .. وقد ورد أن محاولاته هذه ، استمرت في مرو وحدها اكثر من شهرين والإمام عليه السلام بأبى عليه ذلك (۱) .

بل لقد ورد أنه (ع) كان قد أجاب المأمون بما يكره ؛ فقد :

قال المأمون للإمام : ٥ .. يا ابن رسول الله ، قد عرفت فضلك ، وعلمك ، وزهدك ، وورعك ، وعبادتك ؛ وأراك أحسق بالخلافسة منى .. » .

<sup>(1)</sup> كما نص عليه في البداية والباية ج ١٠ ص ٢٥٠ ، والفخري في الآداب السلطانية ص ٢٥٠ ، وغاية الاعتصار ص ٢٥٠ ، وينايج المودة الحنفي ص ٢٨٤ ، ومقاتل الطالبين ، وغير مؤلاء كثير . وصنفير في آخر هذا الفصل إلى طائفة منهم أيضاً ... لكن السيوطي قال في تاريخ الخلفاء : و ... حتى قبل : أنه هم أن يخلع نفسه ، ويفوض الأمر إليه ..ه أما رفضه لذلك ؛ فهو أشهر من أن يذكر كما سيأتي ...

 <sup>(</sup>۲) عيون أخبار الرضاج ۲ س ۱٤٩ ، والبحار ج ٩٩ س ١٣٤ ، وينابيع المودة
 وغير ذلك .

فقال الإمام (ع): د .. بالزهد بالدنيا أرجو النجاة من شر الدنيا ، وبالورع عن المحارم أرجو الفوز بالمغانم ، وبالتواضع في الدنيا أرجـــو الرفعة عند الله ..

قال المأمون : فاني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الحلافة ، وأجعلها لك ، وأبايعك ؟!..

فقال الإمام (ع): إن كانت هذه الحلافة لك ؛ فلا بجوز أن تخلع لباساً ألبسكه الله ، وتجعله لغيرك ، وإن كانت الحلافة ليست لك ؛ فلا بجوز أن تجعل لي ما ليس لك(١٠) .

قال المأمون : لا بد لك من قبول هذا الأمر !!

فقال الإمام (ع): لست أفعل ذلك طائعاً أبداً ..

فا زال بجهد بــه ايامــا ، والفضل والحسن (۲) يأتيانه ، حتى يئس من قبوله ..

وخرج ذو الرئاستين مرة على الناس قائلاً : واعجباً !! وقد رأيت عجباً !! رأيت المأمون أمر المؤمنين يفوض أسر الخلافة إلى الرضا .

<sup>(</sup>١) عبارة تاريخ الشيمة ص ٢٠٥١م مكفا : « ... إن كانت الخلافة حقاً لك من الله ، فليس لك أن تخلعها عنك ، وتوليها غيرك . وإن لم تكن لك ؛ فكيف تهب ما ليس لك ... » وهذه أوضح وأدل .

<sup>(</sup>٣) لا ندري ما الذي أوسل الحسن بن سهل إلى مرو ، مع أنه كان آئط في السراق ، ولعل ذكر الحسن اشتباء من الراوي . واحتمل السبد الأمين في أعيان الشيمة ج ٤ قسم ٣ ص ١٢٠ : أن يكون المأمون قد استدعى الحسن بهذه المناسبة إلى خراسان ؟ ظما تم أمر البيمة عاد إلى بغداد .

ورأيت الرضا يقول : لا طاقة لي بذلك ، ولا قدرة لي عليه .. فسا رأيت خلافة قط كانت أضيع منها<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) راجع في جميع لحدة النصوص بالاضافة إلى ما تقدم: روضة الواعظين ج ١ ص ٢٩٦، ٢٦٧، ٢٩٧ ، ويناييم المودة ٢٩٩ ، ويناييم المودة ص ٢٩٦ ، ويناييم المودة ص ٢٨٤ ، وأمالي الصدوق ص ٢٤ ، ٣٤ ، والإرشاد ص ٣١٠ ، وكشف الفسة ج ٣ ص ١٣٥ ، ٢٦ ، ٩ مودن أشميار الرضاح ٢ ص ١٤٥ ، ١٤٠ ، ١٤٠ ، والمناقب ج ٤ ص ٣٦٣ ، والكافي ج ١ ص ١٨٩ ، والبحار ج ١٤ م ٢٦١ ، ١٣٤ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ١٣٣ ، ومعادن المكمة ، وتاريخ الشية ، وشير الأحزان ص ٢٦١ ، وشرح سيمية أبي فراس ص ٢٦١ ، ١٦٥ ، وشرح سيمية أبي فراس ص ٢٦١ ، وشرح سيمية

## قبول ولاية العهد بعد التهديد

## مع محاولات المأمون لاقناع الإمام :

الذي يبدو من ملاحظة كتب التاريخ والرواية ، هو : أن محاولات المأمون لاقناع الامام بما يريد ، كانت متعددة ، ومتنوعة . وأنها بدأت من حين كان الإمام (ع) لا يزال في المدينة ؛ حيث كان المأمون يكاتبه، محاولاً إقناعه بذلك ؛ فلم ينجع ، وعلم الإمام أنه لا يكف عنه ..

ثم أرسل رجاء بن أبي الضحاك ، وهـو قرابة الفضل والحسن ابي سهل (١٠) ؛ فأتى بالإمام (ع) من المدينة الى مرو رغماً عنه .. وبذل المأمون في مرو أيضاً محاولات عديدة ، استمرت أكثر من شهرين . وكان يتهدد الإمام بالقتل ، تلويحاً تارة ، وتصريحاً أخرى ، والإمـام (ع) يأبي قبول ما يعرضه عليه .. إلى أن علم أنه لا يمكن أن يكف عنه، وأنه لا يحيص له عن القبول ؛ فقبل ولاية المهد مكرها ، وهو بالك حزين – على حد تعبر الكثيرين – ، وكانت البيعـة له في السابع من شهر رمضان ، سنة ( ٢٠١ ه. ) ، كما يتضح من تاريخ ولاية العهد ..

 <sup>(1)</sup> وقيل : أنه صهما . وقد كان رجاه هذا من قواد المأمون . وقد و لاه المأمون عواسان
 مدة ، لكنه أساه السيرة ؛ فعزله ..

#### بعض ما يدل على عدم رضا الإمام (ع):

والنصوص الدالسة على عدم رضا الإمسام (ع) هذا الأمر كثيرة ، ومتواترة ؛ فقد قال أبوالفرج : « .. فأرسلها ( يعني الفضل وآلحس ابني سهل ) إلى علي بن موسى ؛ فعرضا ذلك ( يعني ولايسة العهد ) عليه ، فأبى ؛ فلم يزالا به ، وهو يأبى ذلك ، وعتنع منه .. إلى أن قال له أحدهما : إن فعلت ذلك ، وإلا فعلنا بك وصنعنا ، وجدده ، مقال له أحدهما : « والله ، أمرني بضرب عنقك ، إذا خالفت ما يربد "!!. ثم دعا به المأمون ، وجدده ؛ فامتنع ، فقال له قولا شبيها بالتهديد ، ثم قال له : « إن عمر جعل الشورى في سنة ، أحدهم : جلك، وقال : من خالف فاضربوا عنقه، ولابد من قبول ذلك .. " (١) !!

ويروي آخرون : أن المأمون قال له : ٥ .. يا ابن رسول الله ، إنما تريد بذلك ( يعني بمسا أخبره به عن آبائه من موته قبلسه مسموماً ) التخفيف عن نفسك ، ودفع هسذا الأمر عنك ؛ ليقول الناس : إنك زاهد في الدنيا ..

فقال الرضا : والله ، ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل ، ومــا زهدت في الدنيا للدنيا ؛ وإني لأعلم ما تريد ؟!!..

فقال المأمون : وما أُريد ؟!

قال: الأمان على الصدق ؟

قال: لك الأمان.

قال : تريد بذلك أن يقول الناس : إن علي بن موسى لم يزهد في

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص ٦٢ه ، ٣٦٣ ، وقريب منه ما في ارشاد المفيد ص ٣١٠ وغير ذلك .

الدنيا ، بل زهدت الدنيا فيه ؛ ألا ترون : كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الحلافة ؟!

فغضب المأمون ، وقال له : « إنك تتلقاني أبداً بما أكرهه . وقد آمنت سطوتي ، فبالله أقسم : لئن قبلت ولايسة العهد ، وإلا أجبرتك على ذلك ؛ فإن فعلت ، وإلا ضربت عنقك .. » (١٠) .

وقال الإمام الرضا (ع) في جواب سثوال الربان له ، عن سرٍّ قبوله لولاية العهد ·

الم . قد علم الله كراهي لذلك ؛ فلم خبرت بن قبول ذلك وبن القتل ، اخبرت القبول على القتل . ومحهم .. إلى أن قسال : ودفعتني الفيرورة إلى قبول ذلك ، عسلى إجبار واكراه ، بعد الاشراف عسلى الهلاك إلخ ... \*(٢) .

وقال في دعاء له : ١ .. وقد اكرهت واضطررت ، كما أشرفت من عبدالله المأمون على القتل ، متى لم أقبل ولاية العهد .. ي .

وقال في جواب أبسي الصلت : ﴿ وأَنَا رَجِلُ مِنْ وَلَدَ رَسُولُ اللَّهُ (صَ

<sup>(1)</sup> راجع في ذلك : مناقب آل أبي طالب ج ؛ ص ٣٦٦ ، وأما لي الصدوق ص ٣٤ ، و عيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٤٠ ، وطلل الشرايع ج ١ ص ٢٣٨ ، ومثير الأسؤان ص ٢٦١ ، ٢٦٢ ، وروضة الواعظين ج ١ ص ٢٦٧ ، والبحار ج ٤٩ ص ١٢٩ ، و فعر ذلك .

و في تاريخ الشيعة ص ٥٧ : أنه بعد أن عرض عليه الخلافة ، وأجابه بالجواب المتقدم في الفصل السابق ، قال له : « ... إذن ، تقبل ولاية العهد . فأبى عليه الامام أشد الإبله ؛ فقال له المأمون : « .. ما استقدمناك باختيارك ، فلا تعهد إليك باختيارك . واقد ، إن لم تفعل ضربت عنقك ..ه .

 <sup>(</sup>۲) علل الشرايع ج ۱ ص ۲۳۹ ، وروضة الواعظين ج ۱ ص ۲۹۸ ، وأمالي الصدوق ص ۷۷ ، والبحار ج ۹۶ ص ۱۳۰ ، وعيون أخبار الرضا ج ۲ ص ۱۳۹ .

أجبرني على هذا الأمر واكرهني عليه .. ي .

بل لقد أعرب عن عدم رضاه في نفس ما كتبه عــلى ظهر وثيقة العهد ، وأنه يعلم بعدم تمامية هذا الأمر ، وإنما يفعل ذلك امتثالاً لأمر المأمون ، وإيثاراً لرضاه ...

#### أما الباحثون وغيرهم فيقولون :

ينسى أن يؤكد على رفض الإمام (ع) لهذا الأمر ، واستيائه منه ..

يقول أحمد أمسن : ١٠ والسزم الرضا بذلك ، فامتنع ، ثم احاب .. و(١)

وقال القندوزي : إنه قبل ولاية العهد ، وهو باك حزين(٢٠) ..

وقـــال المسعودي : « .. فألح عليـــه ، فامتنع ، فأقسم ؛ فـأبر قسمه الخ .. » <sup>(۳)</sup> .

وعلى كل حال : فإن النصوص التاريخية الدالة على عدم رضاه (ع) لهذا الأمر ، وأنــه مكره مجبر عليه كثيرة جداً <sup>(١)</sup> . وتضارعهـا كثرةً

<sup>(</sup>١) ضحى الاسلام ج ٣ ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) إثبات الوصية ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) وإنه وإن كان سيمر معنا نصوص اخرى تدل على ذلك .. إلا أننا نحيل القارىء على بعض مظان وجودها ؛ فراجع : ينابيع المودة ص ٣٨٤ ، ومثير الأحزان ص ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، وكشف الغمة ج ٣ ص ٦٥ ، وأمالي الصدوق ص ٦٨ ، ٧٢ ، =

أقوال الباحثين ، الذين تعرضوا لهـذا الموضوع ؛ ولذا فليس من اليسير الاحاطة بها واستقصاؤها في مثل هذه العجالة ..

ولهذا .. فإنسا نكتفي هنا بهذا القدر ؛ حيث إن المجال لا يتسع الأكثر من ذلك ..

والبحارج ۹؛ ص ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱٤۹ ، وعلمالشرایع ج ۱ ص ۲۳۷ ، ۲۳۸ ،
 وارشاد المفید ص ۱۹۹ ، وعیون آخیار الرضاج ۱ ص ۱۹۹ ، وج ۲ ص ۱۳۹ ،
 ۱٤۱ ، ۱٤۱ ، ۱۹۹ ، وإعلام الوری ۲۳۰ ، والخرائج والجرائح ، وغیر ذاك ..

### مدى جدية عرض الخلافة:

## عرض الخلافة ليس جدِّيًّا .. :

مر معنا أن المأمون كان قد عرض أولاً الحلاقة على الإمام ، وأنه العجم بقبولها كثيراً ، سواء وهـو في المدينة ، أو بعد استقدامه إلى مرو ، وأنه تهدده فلم يقبلها . فلـما يشس من قبوله الخلافة ، عرض عليه ولاية المهد ، فامتنع أيضاً ، ولم يقبل إلا بعد أن تهدده بالقتل ، وعرف الجداً في ذلك التهديد !! .

وهنا سؤال لابد من الاجابة عليه ، وهو :

هل كان المأمون جاداً في عرضه الخلاقة على الامام ؟ ! ..

ويتفرع على الاجابة على هذا السؤال سؤال آخر ، وهو :

إذا لم يكن المأمون جاداً في عرضه ذاك ؛ فما ذا ترى سوف يكون موقف المأمون ، لو أن الامام قبل أن يتقلد الحلافة ، ويضطلع بشؤومها ؟ ! .

ومن أجل استيفاء الجواب عن هذين السؤالين ، لابد لنا من الإسهاب في المقال ، بالقدر الذي يتسع لنا به المجال فنقول :

#### الاجابة على السؤال الأول :

أما عن السؤال الأول ، فان الحقيقة هي : أن جميع الشواهد والدلائل تدل على أنه لم يكن جاداً في عرضه للخلافة :

وقد قدمنا أننا لا يمكن أن نتصور المأمون الحريص على الحلاقة حرصه على نفسه ، والذي قتل من أجلها أخاه ، وأتباعه ، بل وحتى وزراءه هو وقواده ؛ وغيرهم . وأهلك العباد ، وخرب البلاد ، حتى لقد خرب بغداد بلد آبائه ، وأزال كل عاسنها \_ لا يمكن أن نتصور \_ المأمون ، الذي فعل كل ذلك وسواه من أجل الحصول على الحسلافة ... يتنازل عنها بهذه السهولة ، بل ومع هذا الالحاح والإصرار منه ، لرجل غريب ، ليس له من القربي منه ما لا تحيه ، ولا من الثقة به ماله بقواده ، ووزرائه!! . أم يعقل أن تكون الحلافة أعز من هؤلاء جميعاً ، والرضا فقط هـوالأعز منها ؟!! . .

وهل ممكن أن نصدق ، أو يصدق أحمد : أن كل ذلك ، حتى قتله أخاه ، كان في سبيل مصلحة الامة ومن أجلها ، ولكي يفسح المجال أمام من هو أجلر بالحلافة ، وأحق بها من أخيه ، ومنه ؟!! ..

وكيف ممكن أن نعتبر اصراره الشديد على الاسام ، والذي استمر أشهراً عديدة ، قبل استقدامه إلى مرو وبعده ، والذي انتهى به إلى حد تهديده إباه بالقتل – كيف ممكن أن نعتبره رفقاً منه بالامة ، وحياً لها، وغيرة على صالحها .. مع أننا نسمعه من جهة ثانية هو نفسه يصرح : بأن نفسه لم تسخ بالحلافة ، عندما عرضها على الامام ؟ !!(١)

وإذا لم تسخ نفسه بالحلافة ؛ فلإذا مهدده بالقتل إن لم يقبلها ؟! !.

<sup>(</sup>١) قاموس الرجال ج ١٠ ص ٣٧١ ، وغيبة الشيخ الطوسي ص ٩٩ .

وكيف يمكن أن نوفق بين تهديداته تلك ، وجدية عرضه للخلافة .. وبين قوله : إنه لم يقصد إلا أن يوليه العهد ؛ ليكون دعاء الإمام له ، وليعتقد فيه المفتونون به الخ .. ما سيأتي ؟!!.

وإذا كان قد نذر أن يوليه « الحلافة » ، لو ظفر بأخيه الأمين ، حسباً ورد في بعض النصوص التارنحية ؛ فاإذا ، وكيف جاز له الاكتفاء بتوليته العهد ؟!!.

وكيف استطاع إجباره على قبول ولاية العهد ، ولم يستطع إجبــــاره على قبول الحلافة ؟!

وأيضاً .. ولماذا بعد أن رفض الإمام (ع) العرض ، لا يتركه وشأنه؟ وأين هي أنفة الملوك ، وعزة السلطان ؟!!..

وإذا كان يأتي به من المدينة ليجعلهخليفة المسلمين، ويرفع من شأنه ؛ فلاذا يأمره ويؤكسند عليه في أن لا يمر عن طريق الكوفة وقم ، حي لا يفتن به الناس 119.

وأيضاً .. هل يتفق ذلك مع إرجاعسه للإسام (ع) عن صلاة العيد مرتن ، لمجرد أنه جاءه من ينذره بأن الحلافة سوف تكون في خطر ؟ لو أن الإمام (ع) وصل إلى المصلى ؟!!.. حتى لقد خرج هسو بنفسه مسرعاً ، وصلى بالناس ، رغم تظاهره بالمرض ، ورغم زعمه ، أنه : كان يريد من الإمام أن يصلي بالناس ؟ مسن أجل أن تطمئن قلوبهم على دولته المباركة على حد تعبره — بسبب مشاركة الإمام (ع) في ذلك ..

وأيضاً .. هل يتفق عرضه الحلافة على الإمام ، وتنازله عنها له ، ثم توليته العهد ، وبكاؤه عليه حين وفاته ، وبقاؤه على قبره ثلاثــة أيام ، حسبا سيأتي بيانه .. هل يتفق كل ذلك ، مع كتابته لعامله على

مصر: يأمره بغسل المنابر التي دعي عليها للامام (ع) ؛ فغسلت ؟! ا (١٠) .

وبعد .. وإذا كان الإمام (ع) حجة الله على خلقه ، وأعلم أهـــل الأرض عـــلى حد تعبر المأمون ؛ فلإذا يفرض عليه نظرية لا يراهـــا مناسبة ، ويتهدده ، ويتوعده على عدم قبولها . والاخذ بها ؟!..

وأخيراً .. هل يتفق ذلك كله ، مع ما أشرنا ، ولسوف نشير إليه ، من ذلك السلوك اللا إنساني مع الإمام (ع) ، قبل البيعة، وبعدها ، في حياة الإمام ، وحين وفاته ، وبعدها .. وكذلك سلوكه مع العلويين ، وإخوة الإمام الرضا (ع) بالذات . ذلك السلوك الذي يترفع حتى الاعداء عن انتهاجه ، والالتزام به .

إلى آخر ما هنالك مما عرفت ، وستعرف جانباً منه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ..

## المأمون يرتبك في تبريراته :

ولعل من الامور الجمليرة بالملاحظمة هنا ؛ أن المأمون لم يكن قد حسب حساباً للأسئلة التي سوف تواجهه في هذا الصدد ؛ ولذا نرى أنه كان مرتبكاً جداً في تبريراته لما أقدم عليه ؛ فهو تارة يعلل ذلك بأنه :

<sup>(</sup>١) ولا منافاة بينهما في نظر المأمرن ؛ فافه لم يكن يخشى من ردة الفعل في مصر ؛ لأنها بالاضافة إلى بعدها ، لم تكن من المناطق الحساسة في الدولة ، ولم تكن أيضاً شديدة التعاطف مع العلويين ؛ فهي إذن مأمونة الجانب .. وما كان يخشى منه قد أمنه ؛ بتظاهره أمام الملا بالحزن الشديد على الامام عليه السلام ؛ حيث يكون بذلك قد طمأنهم ، وأبعد النهمة عن نفسه في المنطقة التي يخشى منها في الوقت الحاضر .. وإلى أن تصل أخبار مصر إلى هذه المناطق الحساسة ؛ فانه يكون قد تجاوز المرحلة الخطيرة ، ولم يعد يخشى شيئاً على الإطلاق ..

أراد مكافأة على بن أبي طالب في ولده !!<sup>(١)</sup> .

وأخرى : بــأن ذلك كان منه حرصاً عــلى طاعة الله . وطلب مرضاته ؛ ولما يعلمه من فضل الرضا ، وعلمه ، وتقاه .. وأنـــه أراد بذلك الخبر للامة ، ومصلحة المسلمين !!<sup>(۱۲)</sup> .

وثالثة : بأنه أراد أن يفي بنذره : أنه إن أظفره الله بالمخلوع يعني أخــــاه الأمن الذي قتله ـــ أن مجعل ولايــة العهــــد في أفضل آل أبــي طالب !! <sup>(٣)</sup>

بل ورابعة : بأنه أراد أن بجعله ولي عهده ؛ ليكون دعاؤه لـه ، وليعتقد فيه المفتونون به إلخ<sup>(1)</sup> .. ما سيأتي تفصيله ..

## مع تبريرات المأمون تلك :

ومن الواضح أن تلك العلل والتبريرات ، وسواها ، مما كــان يتعلل

<sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السلطانية س ٢١٩ ، والبحارج ٤٩ ص ٣١٢ ، وتاريخ الحلفاء للسيوطي ص ٣٠٨، والتذكرة لابن الجوزي ص ٣٥٦، و شفرات الذهب ، لابن العمادج ٢٠٠٣، و غير ذلك...

 <sup>(</sup>٢) صَرَح بِذَك في وثيقة العهد . وفي الفخري في الآداب السلطانية ص ٢١٧ ، قال :
 "كان المأسون قد فكر في حال الخلافة بعده ، وأراد أن يجعلها في رجل يصلح لها ،
 كذا زمم . . . .

و في البدأية والنهاية ج ١٠ ص ٣٤٧ قال : « إن المأمون رأى علياً الرضا عبر أهل البيت ، وليس في بني العباس مثله : في علمه ، ودينه ؛ فجمله ولي عهده من بعده » ومثل ذلك كثير ...

<sup>(</sup>٣) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي من ٤٢١، ومقاتسل الطالبين من ٥٦٣، وأعملام الورى من ٣٢٠، والبحارج ٩٤ من ١٤٥، ١١٤، وأعمان الشيمة ج ٤ قسم ٢ من ١١٢، وعيون أنجار الرضا، وارشاد المفيد، وغير ذلك ..

 <sup>(</sup>٤) لكن هذا الكلام لم يكن إلا لخصوص العباسيين ، كما عرفت وستعرف !!!.

به المأمون ، كانت مفتعلة قبل أوان نضجها . ولعله لما أشرنا إليه من أنه لم يكن قد حسب حساباً لهذه الاسئلة التي واجهته ، كمانت أجوبته متفادة ، من موقف لآخر ، ومن وقت لآخر .. حتى إن التناقض يبدو في التبرير الواحد ، إذ تراه مرة يقول : ، إذه لذر أن يجعل الحلافة في ولد علي » . وأخرى يقول : ، إنه نسلر أن يجعل ولاية المهد فيهم » . وثالثة : يضيف إليهم آل العباس .. وهكذا .. ولولا خوف الناس منه ، ومن بطشه لوجدنا الكثيرين يسألونه : إنه إذا صح : أنه نذر الحلافة لولد علي ، فإذا قبل منه واكتفى بولايسة المهد ؟! ، إذ قد كان عليه أن يجبره على قبول الحلافة ، كما أجبره على قبول والحية المهد ؛ فلإذا عمر عليه بقبولها .

وإننا وإن لم نجد لهذه الأسئلة ، وسواها أثراً فيا بأيدينا مسن كتب التاريخ . إلا أننا رأينا الشواهد الكثيرة الدالة على أن الناس كانوا يشكون كثيراً في نوايا المأمون وأهدافه مما أقدم عليه . وحسبنا هنا : ما رواه لنا الصولي ، والقفطي ، وغيرهما مسن قضية عبد الله بن أبي سهل النونختي المنجم ؛ حيث أراد اختبار ما في نفس المأمون ؛ فأخيره أن وقت البيمة للامام (ع) كان غير صالح ؛ فأصر المأمون على إيقاع البيعة في ذلك الوقت، وتهدده بالقتل إن حدث تغير في الوقت والموعد، وقد تقدمت القصة بكالمها تقريباً في فصل سابق ، وقد ذكرها غير واحد من المؤلفين (١).

<sup>(1)</sup> تاريخ الحكماء ص ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، وفرج المهموم في تاريخ علماء النجوم ص ۱۹۲ ، وعيون وأعيان الشيمة ج ؛ قسم ۲ س ۱۱۲ ، والبحار ج ۶ ص ۱۳۲ ، وعيون أخبار الرضاج ۲ س ۱۲۷ ، وغير ذلك ...

## الامام يدرك أهداف المأمون من عرض الحلافة :

ولعلنا نستطيع أن نجد فيا قدمناه في هذا الكتاب ما يفسر لنا موقف الإمام (ع) من المأمون .. ذلك الموقف الذي لم يكن يتسم بالمهادنة ، أو الموافقة أصلاً . بل كان قاسياً وعنيفاً في مقابل عرض المأمون للخلافة عليه ، كما ألمحنا إليه في باب : 1 عرض الحلاقة ، ورفض الإمام » .

وما ذلك .. إلا لأنه كان يعلم أسسا لعبة خطيرة ، تحمل في طيامها الكثير من المشاكل والأخطار ، سواء بالنسبة إليه (ع) ، أو بالنسبة إلى العلويين ، أو بالنسبة إلى الامة بأسرها ..

ولقد كان (ع) بدرك: أن المأمون كان يرمي من وراء هذا المرض إلى أن يعرف حقيقة نوابا الامام (ع) ، ويستظهر دخيلة نفسه ، حي إذا ما رآه راغباً فيها رغبة حقيقية . سقاه الكياس ، التي سقاها من قبل لمحمد بن محمد بن محيى بن زيد ، صاحب أبي السرايا ، ومن بعد لمحمد بن جعفر ، وطاهر بن الحسين ، وغيرهم ، وغيرهم .. وانه كان يريد أن مجمل ذلك ذريعة لفرض ولاية العهد ، وتمهيداً لإجباره على قبولها ؛ لأن ما محقق له مآربه ، ويوصله إلى غاياته ، التي محدثنا عن جانب منها في فصل : ظروف البيعة .. هو قبول الإمام لولاية العهد ، لا المحلاة .. كما أن هذا هو الذي يمكن أن يكون ممهداً لتنفيذ الجزء التالي من خطته ، ألا وهو القضاء على العلويين بالقضاء على أعظم شخصية فيهم .

ومن ثم .. وبعد كل ما تقدم .. تكون النتيجة هي : أن المأمون لم يكن جـــاداً في عرضه للخلافة ، وإنمــا فقط كان جـــاداً في عرضه لولاية العهد ..

#### ويبقى هنا سؤال :

د لو أن الإمام قبل عرض الحلاقة ؛ فماذا ترى سوف يكون موقف المأمون ؟! .. .

والجواب :

أولا : انه قد عكن الاقتناع بالجواب هنا لو قيل :

بديهي أن المأمون كان قد أعد العدة لأي احيال من هذا النوع .. وقد كان يعلم أنه يستحيل على الإمسام ، خصوصاً في تلك الظروف : أن يقبل عرض الحلاقة ، من دون إعداد مسبق لها، وتعبئة شاملة لجميع القوى ، وفي مختلف المجالات ، ولسوف يكون قبوله لها بدون ذلك عملاً انتحارياً ، لا مرر له ، ولا منطق يساعده ..

إذ من البدسي أن الإسام الذي كان يعلم كم كمان للقائد الحقيقي . والمصلح الواعي ، من أثر في حياة الامة ، وفي مستقبلها . وكيف ممكن أن تتحد في ظلمه قدرات الامسة – أفراداً وجاعات – وامكاناتها المادية ، والفكرية وغيرها في طريق صلاحها ، واصلاحها .. ويعلم أيضاً : كيف يكون الحال ، لو كان القائد فاسداً ، حتى بالنسبة لما يبدو من تصرفاته في ظاهره صحيحاً وسلماً ..

إن الإمام الذي كان يعلم ذلك وسواه ... وبصفته القائد الحقيقي للامة، لو حكم ؛ فلابد له أن يقيم دولة الحق والعدل ، وعمل الناس على المحجة ، وعمم عمل أنول الله ، كما حكم جده عمد (ص) ، وأبوه على (ع) من قبل .. وحكمه هذا سوف يكون مرفوضاً جملة وتفصيلاً ؛ لأن الناس ، وإن كانوا عاطفاً مع أهل البيت عليهم السلام ؛ إلا أتهم حيث لم يعربوا تربية إسلامية صحيحة ، وصالحة ، إذا أراد العلويون ، أو غيرهم حملهم على المحجمة ؛ فلسوف لا ينقادون لهم بسهولة ، ولا يطيعونهم بيسر . ولسوف يكون الحكم عا أنزل الله غربياً على أمة اعتادت

عـلى حياة خلفاء بني العباس ، ومن قبلهم بني أميـة المليـُـة بالانحرافات والموبقات .

أولئك الحلفاء الذين كانوا في طليعة المستهرين ، والمتحللين من كل قيود الدين والانسانية ، واللين كانوا يتساهلون في كل شيء ، ما دام لا يضر بوجودهم في الحكم .. نعم .. في كل شيء على الاطلاق ، حى في الدين وأحكامه ، والأخلاق ، والمشل العليا ؛ وما ذلك إلا لأجم لم يكن همهم إلا الحبكم ، والتسلط ، وامتصاص دماء الشعوب ، ولا جمهم بك مبعد ً ل في فعل الناس ما شاءوا ، ليتستروا بالدين ، ليكفروا ابلقه ، ليتحللوا من الأخلاق والفضائل الانسانية ، ليأكل بعضهم بعضاً ، ليكونوا أتعاماً سائمة ، أو ليكونوا وحوشاً ضارية ؛ فان ذلك كله لا يضر . والذي يضر فقط هو : أن يتعرضوا للحكم ، ويفكروا بالليلان ، كيفاكل التعرض ، وأياً كان التفكير ..

وإذا كان الإمام على (ع)، عندما أراد أن محكم بما أنزل الله تعالى، قد لاقى ما لاقى بما لا بجهله أحد.. رغم ما سمعته الامة من فم النبي (ص) مباشرة فى حقه، وقرب عهدها به .. فكيف بعد أن مرت عشرات السين ، وأصبح الإنجراف عادة جارية ، وسنة متبعة ، وانخذ نحواً من الاصالة فى حياة الامة ، وروحها ، وأصبح – للأسف – جزءاً لا يتجزأ من كانها وواقعها ..

وأيضاً .. إذا كان أبو مسلم قد قتل ست مئة ألف نفس صبراً ، عدا مئات الالوف الاخرى ، التي ذهبت طعمة للسيوف في المعارك ..

وإذا كانت ثورة أبمي السرايا قد كلفت المأمون و ٢٠٠ و ألف جندي، من جنوده هو ..

وإذا كان العصيان ما انفك يظهر من كل جانب ومكان ، رغم أن

الحسكم كان أولاً وآخراً ينسجم مع أهواء الناس ، ومصالحهم الشخصية .. فهل يمكن مع هذا .. ان لا يتعرض الإمام (ع) لعصيان أصحاب

الأهواء \_ وما أكثرهم \_ ، والكيد من قبل الأعداء ، الذين سوف يزيد عددهم ، وتتضاعف قوتهم ، عندما محاول الامام (ع) ان يفرض عليهم حكمًا ما اعتادوه ، وسلوكًا ما ألفوه ؟ ! ..

إن من الواضح : ان الناس وان كانت قلوبهم معه ، الا ان سيوفهم سوف تنقلب لتصير عليه ، كسيا انقلبت على آبائه وأجداده من قبل . وذلك عندما لا ينسجم حكمه (ع)مع رغائبهم، وأهوائهم، وأعرافاتهم ..

حيث إن الإمام (ع) إذا أراد أن عمكم، فلموف يواجه بطبيعة الحال - تلك العناصر القوية ، ذات النفوذ ، وأولئك المستأثرين بكسل الاموال والاقطاع ، من أصحاب الأطاع ، والمصالح الشخصية ، وجها لوجه .. إذ أننا لا يمكن أن نتظر من حكومة الإمام ، التي هي على الفرض حكومة الحق ، والعدل : أن تقرهم على ما هم عليه ، فضلاً عن أن توفر لهم الحاية لتصرفاهم المشبوهة ، وغير المنطقية ، بل حتى عن أن توفر لهم الحاية لتصرفاهم المشبوهة ، وغير المنطقية ، بل حتى

إن حكومة الإمام (ع) ، إذا أرادت أن تقوم بعمل أساسي في سبيل استئصال كل جذور الانحراف والفساد .. فان عليها أولاً ، وقبل كل شيء ، أن تقوم بقطع أيدي أولئك الفاصين لاموال الامة ، والمتحكمين بقمدراتها . وإبعاد كل أولئك الذيسن كانوا يستغلون مناصبهم ، السي

وصلوا البها عسن طريق الظلم ، والغطرسة ، والابتزاز ـــ يستغلونها ـــ لمارمهم الشخصية ، وانحرافاتهم اللا أخلاقية .

ولا الاخلاقية أيضًا ..

ثم .. قطع أُعطيات ذلك الفريق من الناس ، الذيسن كانوا يعيشون على حساب الامسة ، ويأكلون خيراتها .. ثم لا يقومون في مقابل ذلك بأي عمل ، أو نشاط يذكر .. وأيضاً .. منع المحسوبيات ، والوساطات ، من أصحاب الوجاهات ، النيسن كانت تسرهم الروح القبلية ، وجبيمن عليهم الشعور الطبقي في دولة الأطاع والمزابدات ، أو دولة التهديد ، والعسف ، والارهاب . يضاف إلى ذلك كله .. أنه إذا أراد الإمام (ع) أن ينطل في كسل نصب وعزل من مصلحة الامة ، لامن مصلحة الحاكم والقبيلة ؛ فطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إثارة القبائل ضده ، ويؤلبهم عليه .. فزعماء القبائل سواء كانوا عرباً أو فرساً كانوا يلعبون دوراً هاماً في انجاح ايسة ثورة وقيام أية دعوة واستمرار ونجاح أي حكم .

وبعد كل ذلك ؟ فإن من الطبيعي إذن : أن يستفحل الصراع بينه، وبين العناصر القوبة ، ذات النفوذ ، من أصحباب الأهواء ، والمصالح الشخصية ، وأولئك الذين يعتمل في نفوسهم طسوح كبير ، نحو زبارج الدنيا ، وسهارجها .. وذلك عندما يعطي القيمة الحقيقية لمؤلاء جميعاً ، وبحملهم في المستوى الذي يجب أن يكونوا فيسه ، ومحدد ويقيم لهسم واقمهم الذي لن يرضوا أبداً بتحديده وتقييمه . وعلى الأقل لن تساعده تلك العناصر على تصحيح الوضع ، وإقرار النظام .. هذا إن لم تكن مي العقبة الكأداء ، التي تحول بينه وبن ما يصبو اليه، وتمنعه من تحقيق ما يريد .. يضاف إلى ذلك كله : أن القيادة القبلية كانت قد فسدت آنذاك ،

يضاف إلى ذلك كله : أن القيادة القبلية كانت قد فسدت آنذاك ، واعدد رؤساء القبائل على نكث العهود والمواثيق التي يعطوسها ؛ فكانوا يؤيدون هذه الدعوة ، وهذا القائم سها ، إلى أن بجدوا من يستفيدون منه ، ويغدق عليهم أكثر من الأموال ، ويخصهم عا يفضل ما مجصهم به ذاك من المناصب . وكان للقيادات القبلية دور كبير في إنجاح أيسة دعوة ، وانتصار أية ثورة ..

وبعد .. فإنه إذا كان الإمام (ع) لن محابي أحداً على حساب دينه ورسالته .. وإذا كان ــ من الجهة الاخرى ــ مركزه ضعيفاً في الحكم .. وإذا كان ليس لديـــه القوة والقدرة الكافية لمواجهة مسؤولياته كاملة ؛ فلسوف ينهار حكمه وسلطانه أمام أول عاصفه تواجهه، ولن يستطيع أن يبقى محتفظاً بوجوده في الحكم ، أو على الأقل بمركز نخولـه أن يفرض الحكم الذي يريد على المجتمع ، بجميع فئاته ، ومختلف طبقاته ..

إلا أن يكون حاكماً مطلقـاً ، لا نحد سلطته حدود ، ولا تفيدهــــا قبود ، وأنى له بذلك .

وبعد كل ما تقدم ؛ فان النتيجة تكون ، أن الامام (ع) ، وإن كان عتلك القدرة على الاصلاح ، لكن الامة لم تكن لتتحمل مثل هذا الإصلاح ، خصوصاً وأن الحكام ــ بوحي من مصالحهم الحاصة ــ كانوا قد أدخلوا في أذهان الناس صوراً خاطئة عن الحكم ، وعن الحكام ، الذين يفترض فيهم ان يقودوا الامة في مسيرها إلى مصيرها ..

هذا كله .. لو فرض – جدلاً – سكوت العباسين والمأمون عنه ، مع أن من المؤكد أنهم سوف يعملون بكل ما لديهم من قوة وحول ، من أجل تقويض حكمه ، وزعزعة سلطانه ..

وإذا كان يستحيل على الإمام (ع) ، في تلك الفترة عـلى الأقل : أن يتسلم زمام السلطة إلا أن يكون حاكها مطلقاً كها قدمنا .. فمن الواضح أن سؤالاً من هذا النوع لا مجال له بعد . ولن يكون في تجشم الاجابة عليه كبر فائدة ، أو جليل أثر .

ولكن .. مع ذلك ، وحتى لا نفرض على القارى، وجهة نظر معينة ؛ إذ قد يرى أن من حقه أن يفترض – وإن أبنى واقع الأحداث مثل هذا الافتراض – أنه كان على الإمام (ع): أن بجاري ، ويداري في بادى، الأمر ؛ من أجل الوصول إلى أهداف فيها خير الامة ومصلحتها ؛ من أجل ذلك .. نرى لزاماً علينا أن نجاريه في هذا الافتراض ، ونتجه إلى الإجابة على ذلك السؤال بنحو آخر ؛ فتقول :

وثانياً: إنه إذا كان المأمون في تلك الفرة هــو الذي عتلك القدرة والسلطان .. وإذا كانت كل أسباب القوة والمنعة متوفرة لديه بالفعل ؛

فإنه سوف يسهل عليه \_ إذا لم يكن، حكم الإمام (ع) على وفق ما يشتهي، وحسبا يريد \_ : أن يأخذ على ذلك الحكم : ( الذي يرى نفسه، ويرى الناس أنه مدين للمأمون ) أقطار الأرض ، وآفاق السياء . ولن يصعب عليه تصفيته ، والتخلص منه من أهون سبيل ؛ حيث إنه حكم لا يزال. ولسوف يسعى المأمون لأن يبقيه في المهد ، يستطيع المأمون أن يبترل به الفرية القاضية متى شاء ، دون أن تعطى له الفرصة لحشد قدراته، وتجميع قواه في أي من الظروف والأحوال ..

وهكذا .. فإن التتيجة تكون : أن الإمسام (ع) سوف يكون بن خيارين لا ثالث لها : فاما أن محاول تحمل المسؤولية الحقيقية ، بكل أبعادها ، وتبعالها ، باعتباره القائد الحقيقي للامة ، ويقدم على كل ما تقدمت الاشارة إليه من اصلاحات جذرية في جميع المجالات ، وعلى عتلف المستويات ؛ مما سوف يكون من نتائجه أن يعرض نفسه الهلاك ؛ حيث لا يستطيع الناس ؛ والمأمون واشياعه تحمل ذلك ، والصبر عليه ، ويكون له ولهم كل العذر في تصفيته ، والتخلص منه .

وإما أن لا يتحمل مسؤوليسة الحكم ، ولا يأخذ على عانقسه قيادة الامة ، وإنما تكون مهمته، وما يأخذه على عاتقه هو فقط تنفيذ إرادات المأمون، وأشياعه من المنحوفين. ويكون هو الواجهة التي يختفي وراءها الحكام الحقيقيون ، المأمون ومن لف لفه ..

وواضح أن نتيجة ذلك سوف تكون أعظم خطراً على الإمام، وعلى الملويين ، وعلى الامة بأسرها ، وأشد فداحة من نتيجة الحيار السابق ؛ حيث يكون قد قضى بذلك على كسل آمال الامة ، وكسل توقعاتها . وذلك هو كل ما يريده المأمون ، ويسمى مسن أجل الحصول عليه ، بكل ما أوتى من قوة وحول ..

وثالثاً : إن من الواضح : أن عرض المأمون التنازل عــن الحلافة للامام (ع) ، لا يعني أبداً أن المأمون سوف لا محتفظ لنفسه بأيّ من الامتيازات ؛ التي تضمن له ــ في نظره ــ نصيباً من الأمر<sup>(١)</sup> . ولسوف يرى الناس كلهم أن له كل الحق في ذلك ..

كما أن ذلك لا يعني أنه سوف لا يعود لــه نفوذ في الاوساط ذات النفوذ والقوة . بل إنني أعتقد أنــه سوف يكون في تلك الحــال أقوى بكثير منه في غيرها ؛ . حــتى إن المنصب للإمام (ع) ، قـــد يكون شكلياً ، ومركزه صورياً ، لا حول له فيه ولا قوة ..

وحيشه .. وإذا كان المأمون سوف يبقى له نفوذ وقوة ، وإذا كان سوف يبقى له نفوذ وقوة ، وإذا كان سوف يشرَّط لتنازله عن الحلاقة للامام ، مسا يضمن له استمرار تلك القوة ، وذلك النفوذ ، بل وعودة الحلاقة له في بهاية الأمر .. فلسوف لا يصعب عليه كثيراً أن يدبر – وهو الداهية الدهياء – في الإمام (ع) عما يحسم عنه مواد بلائه ، على حد تعبر المأمون ..

وليطمئن – من ثم – خاطره ، وسدأ باله ؛ حيث يكون قد حقق كل ما كان يصبو ويطمح إلى تحقيقه . كما أنه يكون قد اصبح عملك اعترافاً من العلويون على يد أعظم شخصية فيهم ، هم اللين رفعوه على العرش وسلموا إليه أزامة الحكم والسلطان .. إلى آخر ما هنالك مما قدمناه ، ولا فرى ضرورة لاعادته ..

## وفي النهاية :

والآن .. وبعد أن ألقينا نظرة سريعة على مدى جدية المأمون ، في عرضه للخلافة على الإمام (ع) ، وتحدثنا عن الوضع الـذي سوف ينتج لو أن الإمام قبل ذلك العرض .. فإن من الطبيعي أن نتطلع لنعرف ما هو موقف الإمام من تلك اللعبة .. لعبة ولاية العهد .. وما هي خطته في مواجهة ما يعلمه من خطط المأمون ، وأهدافه الشريرة ..

فإلى الفصل التالي ، والذي بعده ..

<sup>(</sup>١) كأن يشترط أن يكون هو الوزير ، أو ولي العهد مثلا .

# موقف الامام (ع) :

## سؤال يطرح نفسه:

هل يعقل أن رجلاً تعرض عليه الحلاقة، أوولاية العهد ، بل ما هو أقل منها بمراتب ؛ ويعرف جدية العرض ، ثم يرفض ذلك رفضاً قاطعاً ، ثم يهدد ، فلا يقبل إلا بما هو أبعد منالاً ، وأقل احمالاً ... بالنسبة إلى سنه ... وبشروط تبعده كل البعد عن مسرح السياسة والحكم ، وتجعل من كل شيء مجرد إجراءات شكلية ، لا أثر لها ..

هل يمقل أن رجلاً من هذا القبيل - يسلم من أن ينسب إلى ما لا يرضى أحد بأن ينسب إليه ؟!! .. اللهم إلا إذا كان هنــاك ما هو أعظم ، وأدهى وأخطر من ذلك المنصب ، وإلا إذا علم أنه سوف يدفع ثمن ذلك غالياً ، وغالياً جداً ، ألا وهو نفسه التي بن جنبيه !! ..

والامام .. الذي نعرف ، ويعرف كل أحد : أنه ذلك الرجل الجامع لكل صفات الفضل والكمال : من العلم ، والعقل ، والحكمة ، والدراية ، والتقى ، شهد له بذلك أعداؤه ومحبوه ، على حد سواء ــ هذا الامام .. تد رفض كلا عرضي المأمون : الحلاقة ، وولاية العهد .. رفضها رفضاً

باتاً وقاطعاً ، ولم يقبل ولاية العهد إلا على كره واجبار منه ، وإلا وهو باك حزين ، وعاش بعد ذلك في ضيق شديد ، ومحنة عظيمة ، حتى إنه كان يدعو الله بالفرج بالموت !! ..

وعليه .. أفلا يكفي موقف الامام هذا ، وسائر مواقفه من مختلف تصرفات المأمون ، لأن يضع علامــة استفهام كبيرة حول طبيعية هذا الحدث ؟ ! ..

ألم يكن من الواجب أن يكون الامام (ع) مستبشراً مبتهجاً كــل الابتهاج لما سيؤول إليه أمره . ومدافعاً عن المأمون ، ونظام حكمه ، ومناصراً له ، بكل ما أوتي من قوة وحول ؟ ! ..

ثم ألا يفهم من ذلك كله : أنه (ع) كان يدرك ما يكمن وراء قبوله لأي من العرضين من مشاكل ، وما ينتظره من أخطار ؟! .. وأن ذلك ليس إلا شركاً يقصد ايقاعه به ، ومن بعده كل العلويين ، وشيعتهم للقضاء عليه وعليهم ، وإلى الابلد!!! ..

وإذا كان الامام (ع) يعرف الحقيقة ، كل الحقيقة .. فهل يمكن أن نتصور أن يكون راضياً بأن بجعله المأمون وسيلة لأغراضه ، وآلــةً لتحقيق مآربه وأهدافــه ؟!! ولاسيا إذا الاحظنا أنه يعرف أكثر من أي انسان آخر ما لتلك اللعبة من عواقب سيئة ، ومــا تحمله في طياتها من آثار ، ليس عليه هو ، وعلى العلويين ، والمتشيعين لهم فحسب .. وإنما على الامة بأسرها إن حاضراً ، وإن مستقبلاً !! ..

هذا كله عدا عن أن هذه اللعبــة سوف تكون بمثابــة قطع الطريق عليه في أي تحرك يقوم به ، وأي نشاط إصلاحي بمارسه ؛ حيث لم يعد يستطيع أن يكون في المستقبل قائداً للحركسة المضادة للمأمون ، ونظام حكمه ، القائم على غير أساس شرعي ، ومنطقي سلم (١) ..

## لا يرضى الإمام (ع) ، ولا يقتنع المأمون :

لا .. لا يمكن أن يرضى الإمام بذلك ، وخصوصاً بعد أن تلقى العلم عن آبائه الصادقين ، عن النبي (ص) اللذي لا ينطق عن الهوى : بـأن ذلك شيء لا يتم ، وأوضح ذلك مما كتبه على وثيقة العهد الآتية غط يده ، حيث قال : « والجفر والجامعة يدلان على ضد ذلك ، لكنني المتلت أمر أمر المؤمنن .. » .

لا .. لا يمكن أن يرضى ببيعة بعسلم أنها لا تم له ، وإنحسا تخدم مصالح آخرين . وتحقق لهم مآربهم ، على حساب الدين ، والامة ؛ ولحلها رفض بشدة وعنف ، وأصر عليه المأمون بشدة وعنف أيضاً .. ولم يكن ليقنع المأمون شيء ، بعد أن كان يرى أن القضية بالنسبة إليه قضية مصير ومستقبل . وهسو مستعد لأن يضحي بكل شيء في سبيل مصيره ومستقبله ، كما ضحى بأخيه وأشياعه من قبل ..

وإنه إذا تأكد لديه رفض الإمام (ع) القاطع ، وتصور مـــا سوف تؤول إليه حاله نتيجة لذلك الرفض؛ فلسوف لا يألو جهداً، ولا يدخر

 <sup>(</sup>١) وفي كتاب : الامامة الشيخ محمد حسن آل ياسين ص ٨٦ ، قال إنه عليه السلام وافق عل
 فكرة ولاية العهد ؛ لتكون فترة استحان وتجربة المأمون ..

و لا يخدى ما فيه بد فان كل الدلائل والشواهد كانت تشير إلى أن الامام عليه السلام كان يعلم بحقيقة نوايا المأمون وأهدافه ، ولم تكن تمة حاجة إلى استحان وتجربة ، كما انشح وسيتضح إن شاء الله تعالى ..

وسعاً في الانتقام لنفسه من الإمام (ع) ، ومن كل من تصل إليه يده ، ممن له به (ع) أية صلة أو رابطة ..

### هي قضية مصر:

وبأوضح بيان نقول: إنه لم يكن امتناع الإمام (ع) عن قبول ولاية المهد بالذي يثمي المأمون عما كان قسد عقد العزم عليه ؛ لأن الاسباب التي كانت تدعوه لذلك لم تكن تسمح له أبداً بالاصغاء لهذا الرفض ؛ فهي تحتم عليه أن يفعل ذلك ، مها كلفه الأمر ، ومها كانت النتائج . ولم يكن لديه مانع من تنفيذ تهديدانه ، لو علم أنه لا سبيل إلى تنفيذ ما يصبو إليه ، والحصول على ما يريد الحصول عليه ، فالقضية بالنسبة إليه هسو المتعطش إلى الحكم والسلطة قضية مصير ومستقبل ، لا يمكن المساومة معها ، ولا مجال لغض النظر والتساهل فيها ..

وإذا كان قد قتل أخاه من أجل الملك وفي سبيله ؛ فأي مانع بمنعه من قتل الرضا (ع) من أجل الملك أيضاً ، وفي سبيله .. أم يمقل أن يكون الرضا أعز عليه من أخيه ، وسائر من قتل من وزرائه هــو ، وقواده ، وأشياعه؟! ؟..

ولسوف لا نستغرب على المأمون ب بعد قتله أخاه ب الاقدام على أي تصرف في سبيل الملك ، حتى الاقدام عسلى قتل الرضا (ع) ، بعد أن كان أبوه الرشيد قد أملى عليه درس ، الملك عقيم ، ، وقال لــه : ، والله ، لو نازعتني أنت هذا الأمر ؛ لأخلت الذي فيه عيناك ؛ فإن الملك عقيم . . ، (١٠) .

<sup>(</sup>۱) شرح ميمية أبي فراس س ۷۲ ، والبحار ج ۶۸ من ۱۲۱ ، وقاموس الرجال ج ۱۰ ص ۳۷۰ ، وعيون أشبار الرضاج ۱ ص ۹۱ ، ويناييم المودة من ۳۸۳ ، مع بعض تحريف لها ، وغير ذلك ...

ولم يكن ليخفي عليه أيضاً قول موسى بن عيسى . عندما رأى عبادة الحسن بن علي وأصحابه ، في وقعة فخ : ( .. هم والله ، اكرم عند الله ، وأحق عا في أيدينا منا ، ولكن الملك عقيم . ولو أن صاحب هذا القبر (يعني النبي (ص)) ، نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف .. ، (١١) والمنصور أيضاً قد قرر هذه القاعدة بالذّات حينا اعترض عليه سليمان بن مهران الاعمش على قتله أولاد على (ع) (٢) .

وهذا الدرس قد أخذه الكل عن عبدالملك بن مروان ؛ فإنه عندما قتل مصعب بن الزبير بكى ، وقال : و لقد كان أحب الناس إلي ً ، وأشدهم مودة لي ، ولكن الملك عقم ؛ ليس أحد يريده من ولد ولا والد إلا كان السف (") .

بل وحتى نفس أخيه الأمين ، عندما لم بعد له نجاة من براثن أخيه المأمون ، نراه يتذكر هذه القاعدة ، فيقول : وهيهات ، الملك عقيم، لا رحم له .. ، (1) .

ولقد عمل المأمون مهذه القاعدة ؛ فقتل أخداه ، وأعطى الذي جماءه برأسه مليون درهم . بعد أن سجد شكراً لله ، ونصب الرأس عسلى خشبة ليلعنه الناس ، إلى آخر ما مر تفصيله ..

وإذا كانت القضية بالنسبة إلى المأمون قضية مصير ومستقبل وقفيسة ملك وسلطان ؛ فطبيعي إذن أن نراه مخاطر بالحلافة ( وان كنا قدمنا أن ذلك كان منه سياسة ودهاءً من أجل التمهيد لفرض ولاية العهد) ،

 <sup>(1)</sup> مقاتل الطالبيين ص ٤٥٣ ، وتمرات الأعواد ١٩٩١ ، ٢٠٠ ، وشرح ميمية أبعي فراس
 سر ٧٤ .

<sup>(</sup>۲) مناقب الحنوارزمي ص ۲۰۸

 <sup>(</sup>٣) شرح البج المعتزلي ج ٣ ص ٢٩٦ ، وطبقات ابن معد ج ٥ ص ١٦٨ ، والبداية
 والنباية ج ٨ ص ٣١٦ .

<sup>(</sup>١) تتمة المنتهى ص ١٨٥ .

وأقدم عسلى التخلي عن ولاية العهد ، مع أن العباس ابنــه وسائر ولده كانوا أحب إلى قلبه ، وأجلى في عيـنه من كل أحد ، على حد تعبره في رسالته للعباسيين ..

ولقد قدمنا الشرح الكافي والوافي لحقيقة الظروف والأسباب ، التي دعت المأمون إلى ذلك ، والتي هي دون شك كافية لأن تجعل المأمون يقدم على أي عمل ـ ولو كان انتحارباً ـ من أجل انقاذ نفسه وخلافته، والعباسين .. حتى ولو كان ذلك الشيء هــو قتل الإمام (ع) .. ولقد أخير الإمام كرات ، ومرات : أنــه لم يقبل إلا بعد أن اشرف من المأمون على الهلاك ..

## مبررات قبول الإمام لولاية العهد :

ولقد قبل الإمام (ع) ولاية العهد ، ولكن .. بعد أن عرف أن ثمن رفضه لها لن يكون غير نفسه التي بين جنبيه . هذا عدا عما سوف يتبع ذلك من تعرض العلويين ، وكل من يتشيع لهم إلى أخطار هم في غنى عنها .. ولو فرض أنه كان له هو (ع) الحق ـ في مثل هذه الظروف ـ في أن يعرض نفسه للهلاك ، فلن يكون له حق أبداً في أن يعرض غيره من شيعته وعميه ، والعلويين أجمع إلى الهلاك أيضاً ..

هذا .. عدا عن أنه (ع) كان عليه أن يحتفظ بحياته ، وحياة شيعته وعبيه ؛ لأن الامة كانت بأمس الحاجة إلى وعبهم وإدراكهم ؛ ليكونوا ما قدوة ومناراً ، تهدي ، وتقتدي به ، في حالكات المشاكل ، وظلم الشهات ..

نعم .. لقد كانت الامة بأمس الحاجــة إلى الإمام (ع) ، وإلى من رباهم الإمام ؛ حيث كان قد غزاها في ذلك الوقت تيار فكري، وثقافي غريب ، من الزندقــة والالحاد، وشاعت فيهــا الفلسفات والتشكيكات بالمبادىء الإلهية الحقة ؛ فكان على الإمام (ع) أن يقف ، ويقوم بواجبه ، وأدى ويتقذ الامة ، ولقد كان ذلك منه بالفعل ؛ فلقد قام بواجبه ، وأدى ما عليه ، على أكمل وجه ، رغم قصر المدة التي عاشها بعد البيعة نسبياً ؛ ولهذا نقرأ في الزبارة الجوادية ؛ ١ .. السلام على من كسرت له وسادة والسده أمير المؤمنين ؛ حتى خصم أهل الكتب ، وثبت قواصد الدين .. ، (١)

والمراد بذلك : الإمام الرضا (ع) ..

ولو أنه (ع) رفض ولاية العهد ، وعرض نفسه ، وشيعته ، ومحبيه للهلاك فلسوف لا يكون لموته ؛ وموتهم أدنى أثر في هذا السبيل ، بل كان الاثر عكسياً ، وخطراً جداً ..

أضف إلى ذلك : أن قبول الإمام بولاية النهد ، معناه اعتراف من المباسين عملاً ، مضافاً إلى القول : بأن العلويين لهم حق في هسذا الأمر ، بل إنهم هم الأحق فيه ، وأن الناس قد ظلموهم حقهم هذا . وأن ظلم الناس لهم ليس معناه عدم ثبوت ذلك الحق لهم ..

وقد رأينا ابن المعتز بهتم في الاستدلال على أن جعل المأمون الرضا ولياً للمهد، لا يعني أن الحق في الحلافة كان للرضا والعلويين ، دون المأمون والعباسيين ؛ وأنه انما أعطاهم ذلك عن طريق التقوى والورع ، وليثبت لهم أن الحلافة التي ثاروا من أجل الوصول إليها وقتلوا انفسهم في سبيلها لا تساوي عنده جناح بعوضه ، فهو يقول :

وأعطاكم المأمون حتى خلافة لنا حقها لكنه جاد بالدنيا ليعلمكم أن المتى قد حرصم عليها وغودرتم على الرها صرعى

<sup>(</sup>١) البحارج ١٠٢ ص ٥٣ .

يسبر عليه فقدها غــــــر مكثر كماينبغي للصالحين ذوي التقوى فمات الرضا من بعد ما قد علمتم

ولاذت بنامن بعدهمرة أخرى(١)

وأيضاً .. حتى لا يتناساهم الناس ، ويقطعوا آمالهم بهم . وحتى لا يصدق الناس ما يشاع عنهم من أنهم مجرد علماء فقهاء ، لا بهمهم العمل لما فيه خبر الاســة . ولا يفكرون في الحروج إلى المجتمع بصفتهم رواد صلاح وأصلاح ولعل إلى ذلك كله ، يشير الإمام (ع) في قوله لمحمد ابن عَرفة ، عَندما سأله عن قبوله بولاية العهد ؛ فقال له : ، يا ابــــن رسول الله ، ما حملك على الدخول في ولاية العهد ؟!! ، .. فأجابـــه الإمام (ع) : « ما حمل جدي على الدخول في الشورى .. ، (٢) .

هذا بالإضافة إلى أنه يكون في فترة ولاية العهد قسد أظهر المأمون على حقيقته أمام الناس ، وعرَّ فهم بواقع واهداف كل مـــا أقدم عليه ، وأزال كل شبهة ولبس في ذلك . كما قد حدث ذلك بالفعل ..

## هل الإمام راغب في هذا الأمر:

ولكن هذا كله وسواه ، لا يعني أن الإمام (ع) كان راغباً في أي من الحلافة ، أو ولاية العهد ، فإن ما دكرناه لا يبرر ذلك ؛ حيث إنه لا يعدو عن أن يكون من الفوائد التي كسان بمكن الحصول على بعضها

<sup>(</sup>١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٦٥ . وديوان ابن المعتز ص ٢٢ – ٢٣ وان المهَّام ابن المعتز الواضح بقضية الرضا مع المأمون ، كما يظهر من شعر، هنا ، والذي قدمناه مع التعليق عليه في فصل : ظروف البيعة .. يدلما على أن هذه القضية كان لها في الامة صدى واسعاً ، وآثاراً هامة ، لم يكن بوسع ابن المعتز التفاضي عنها ، والسكوت عليها .

<sup>(</sup>٢) راجع : مناقب آل أبسي طالب ج ؛ ص ٣٦٤ ، ومعادن الحكمة ص ١٩٢ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٤٠ ، والبحارج ٤٩ ص ١٤٠ .

من دون الدخول في هسـذا الأمر . والبعض الآخر لا يساوي في أهميته وخطره ، ما سوف بجره الدخول في هذا الأمر من مآس ومشاكل ، وما سوف يترتب عليه من آثار سيثة وخطيرة .

وقد قدمنا في الفصل السابق البيان الكافي والوافي ، لما سوف يعترض طريق الإمام (ع) من عقبات في الحسكم ؛ لو أنسه كسان قبل عرض الحلافة ، وكيف ستكون النهاية له ، ولنظام حكمه ..

وهو يوضح لنا أيضاً حقيقة حاله ، ونظام حكمه لو أنه قبل ولاية العهدأيضاً؛ إذ أنه (ع) كان يعلم : أن وصوله للخلاقة ، وتسلمه لأزمة الحكم والسلطان تعترضه عقبات صعبة ، وأهوال عظيمة ، لن يكون من اليسر التغلب عليها ، وتجاوزها .

فلقد كان يعلم — كما أظهرت الأحداث والوقائع بعد ذلك — أنه لن يسلم من دسائس المأمون وأشياعه ، عيث يبقى محتفظاً مجياته ، أو على الأقل بمركزه ، إلى ما بعد وفاة المأمون ، ولم يكن يشك في أن المأمون سوف يقدم على كل غريبة ؛ من أجل التخلص منه ، وتصفيته ، إن جسداً ، وإن معنوياً ..

بل .. وحتى لو أن المأمون لم يقدم على أي عمل ، فإن آماله بالبقاء على قيد الحياة إلى ما بعد وفاة المأمون ، وهو مهذه السن المتقدمة، بالنسبة لمن المأمون .. كانت ضعيفة "جداً ، لا تبرر له الاقدام على قبول مثل هذا الأمر ، إلا إذا كان يريد أن يعطي الناس انطباعاً عن نفسه ، بأنه لم يزهد بالدنيا، وإنما الدنيا هي التي زهدت فيه، كما كان يريد المأمون !!!

ومع غض النظر عن كل ذلك..فإنه لو قدر له البقاء على قيد الحياة إلى مـــا بعد وفاة المأمون ، فلسوف يصطدم بتلك العناصر القويـة ذات النفوذ ، والتي لن ترضى عن سلوكه في الحكم بصورة عامـة ، وفوق ذلك كله ، لسوف يصطدم عؤامرات العباسين ، وأشياعهم ، والذين كانوا على استعداد لأن يعملوا المستحيل للحيلولة بينه وبين ذلك ، ولو تمكن من ذلك ؛ قلسوف لا يدخرون وسعاً ، وبحندون كل ما لدهم من طاقة وقوة وحول ؛ من أجل زعزعة حكمه ، وتقويض سلطانه ، وخلق المشاكل الكثيرة له ؛ لتضاف إلى ذلك الركام الهائل من المشاكل الى كانت تواجه الحكم ..

إسم سوف لا ممكنونه من قيادة الامة قيادة صالحة، وسليمة وحكيمة؛ وليمنى ــ من ثم ــ بالفشل الذريع ، والخيبة القاتلة ..

ولسوف بجدون هناك مرتعاً خصباً لمؤامراتهم ، ودسائسهم في تلك الدولة المترامية الأطراف ، الطافحة بالمشاكل ، وذلك عندما بجدون أن الإمام (ع) لن يرضى إلا أن محكم بحكم جدًيه محمد (ص) وعلى (ع). وأن الناس بمختلف فئاتهم وطبقاتهم سوف لا يكونون مستعدين لنقبل حكم كهذا . ولا أن ينقادوا لحاكم يريد منهم ذلك ، ومخضعوا لارادته ، بعد أن كانوا قد اعتادوا على حياة الحلفاء الامويين ، والعباسين ، المليئة بالانجرافات والمربقات .

اللهم إلا أن يقوم الإمام (ع) في فترة ولاية العهد، أو بداية حكمه باعداد مسبق ، وتعبثة عامة وشاملة ، على جميع المستويات ، وفي مختلف المجالات. ولن يفسح العباسيون، والمأمؤن، وأشياعهم له المجال للقيام بذلك الاعداد، وتلك التعبئة مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

## فالسلبية اذن هي الموقف الصحيح:

وبعد كل ما تقدم : فإن من الطبيعي أن لا يفكر الإمام (ع) في الوصول إلى الحكم عن مثل هذا الطريق الملتوي ، والمحفوف بالأخطار، والذي لن يحقق له أي هدف من أهدافه . بل على العكس : سوف يكون

موجبًا للقضاء عليه ، وعلى كل آماله ، وكل العلويين ، والمنشيعين لهم، ومحقق فقط آمال الآخرين ، وأهدافهم ... ولسوف يكون إقدامه عسلى عمل من هذا النوع عملاً انتحاريًا ، لا معرر له ، ولا منطق يساعده .

## لا بد من خطة ِ لمواجهة الموقف :

وأخراً .. وإذا كان لم يكن للرضا (ع) خيار في قبول ولاية العهد .. وإذا كان لا مكن أن يقبل بأن مجعل وسيلة لتحقيق أهداف ، وآلة يتوصل بها إلى مآرب بمقتها ، ويكرهها كل الكره ، لعلمه بما سوف يكون لها من آثار سيئة وخطرة ، على حاضر الامة ، ومستقبلها ، وعلى مستقبل هذا الدين . وكذلك لا مكنه أن يسكت ، ويظهر بمظهر الموافق ، والمثريد ، والمساعد ..

فان كل ما يمكن له أن يفعله ــ بعد هذا ــ هو أن يضع خطة ، يستطبع بها مواجهة مؤامرات المأمون ، وإحباط مخططاته ؛ حتى لا يزداد الوضع سوءاً ، والطنن بلة ..

فإلى الحديث عن خطته هذه في الفصل التالي ..

# خطة الامام (ع)

#### إنحراف الحكام :

إن أدنى مراجعة لتاريخ الحكام آنذاك — العباسين والاموين على حد سواء — لكفيلة بأن تظهر بجلاء مدى منافاة تصرفات أولئك الحكام ، وسلوكهم ، وحياتهم لمبادئ الاسلام وتعاليمه .. الاسلام ، الذي كانوا يستطيلون على الناس به ، ويحكمون الامة —حسب ما يدعون — باسمه ، وفي ظله .. حتى لقد اصبح الناس ، والناس على ديسن ملوكهم ، يتأثرون بذلك ، ويفهمون خطأ : أن الاسلام لا يبتعد كثيراً عما يرون ، ويشاهدون ، بما كان من نتائجه شيوع الانحراف عن الحط الاسلامي القوم . بنحو واسع النطاق ، ليس من السهل بعد السيطرة عليه ، أو الوقوف في وجهه ..

#### العلماء المزيفون وعقيدة الجبر :

ولقد ساعد على ذلك ، وزاد الطين بلة ، فريق من أولئك الذيسن اشريت ضائىرهم ، بمسن يتسمّون ، أو بالأحسرى سماهم الحكام العلماء ، ، حيث إنهم قاموا يتلاعبون بمفاهم الاسلام ، وتعاليمه ،

لتوافق هوى ، وتحدم مصالح أولئك الحكام المنحرفين ، الذين أغدقوا عليهم المال ، وغروهم بالنعمة .

حى إن أولئك المأجورين قسد جعلوا عقيدة الجبر س الواضح لكل أن أحد زيفها وسخفها س من العقائد اللبينية الاسلامية !!. ، من أجل أن يسهلوا على أولئك الحكام استغلال الناس ، ولكي يوفروا لهسم حماية لتصرفاتهم تلك ، التي يندى لها جين الانسان الحر ألما وخجلا ، إذ أبم يكونون بذلك قد جعلوا كل ما يصدر منهم هسو بقضاء من الله وقدره ؛ ولذا فليس لأحد الحق في أن ينكر عليهم أي تصرف مسن تصرفاتهم ، أو أي جناية من جناياتهم ..

## عقيدة الخروج على سلاطين الجور :

كما أنهم - أعي هؤلاء العلماء - قد جعلوا الحروج عــــلى سلاطين الجور والفساد موبقة من الموبقات ، وعظيمة من العظائم ..

وقد جرحوا بذلك عدداً من كبار العلماء : مثل الإمسام أبسي حنيفة وغيره ؛ محجة أنه : يرى السيف في أمة محمد ي<sup>(١)</sup> ..

<sup>(</sup>١) راجع : نظرية الامامة ، للدكتور أحمد محمود صبحي ، وغير ، ...

و في تاريخ بتدادج ه مس ۲۷۶ : أنه قبل لابمي سهر : كيف لم تكتب عن محمد بن راشد ؟! قال : « كان يرى الخروج على الاثنة » .. وفي طبقات الحنابلة لابمي يعل ج ٣ س ٨٥ ، في مقام ترجيح سفيان على حسن بن سي ، كان من جملة ما جرسه به أنه : « كان يرى السيف » . ومثل ذلك كغير لا فرى حاجة لاستقصائه .

بل لقد جعلوا عدم جواز الحروج هذا من جملة العقائد الدينية ، كما يظهر من تتبع كالمهم (١)

أما عقائد التشبيه ، وقضية خلق القرآن ، فلعلها أشهر من أن تذكر ، أو تحتاج إلى بيان .

### والذي زاد الطين بلة :

يضاف إلى ذلك كله غرور الحكام ، الذي لا مبرر لـــه ، وكذلك من لف لفهم ، الذين كانوا محكمون الامة باسم الدين ..

وكذلك غفلة الناس ، وعدم إدراكهم لحقيقة ما بجري وما يحدث ، وللواقع المزري ، الذي كان قائماً آنذاك ..

وأيضاً .. وهو الأهم من كل ذلك ــ ابتعادهم ؛ بسعي من الهيئات الحاكمة ، عن أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة ..

كل ذلك .. قسد أدى بالفعل إلى انحلال الدولة داخليساً ، وتمزيق أوصالهـــا .. كما وأنه قد أسهم إسهاماً كبيراً في ابعــاد الناس عن تعاليم السهاء، وشريعة الله .. الأمر الذي لم يكن يعني إلا نهاية الحكم الإسلامي،

<sup>(1)</sup> حسيا صرح به أحمد بن حنيل في رسالة و السنة ، وهي عقايد أهل الحديث ، والسنة . وقد أوردها أبويعل في طبقات الحنابلة ج ١ ص ٢٦ . وصرح بذلك أيضاً الأشري في مثالات الاسلامين ج ١ ص ٣٦٠ ، وفي الإبانة ص ٩ . وقد علل ذلك في نظرية الإسامة ص ١٤ ؛ وقد علل ذلك في نظرية الإسامة ص ١٤ ؛ يقوله : « ... ذلك أنها : إن كانت بلوي من الله عقاباً لهم ؟ فما ثورتهم برادة عقاب الله ، وإن كانت بائة السليمين ، فما هم برادي قشاء الله ي !! .

وفي كتاب السنة قبل التدوين ص ٤٦٧ ، نقل عن أبن خزيمة ، في وصفه الطاهنين على أبي هريرة ، قوله : إنهم إما معلل جهمي ... « وإما خارجي يرى السيف عل امة محمد ، أو قدري ، اعتزل الإسلام ، وأهله الخ .. » ...

وردة الناس إلى الجاهليسة الجهلاء .. الأمر الذي لم يكن يرهب الحكام كثيراً ؛ لأن الإسلام الذي يربدون ، والدين الذي ينشدون ، هو ذلك الذي يستطيعون أن يتسلطوا على الامة ، ويستأثروا بقدراتها وامكاناتها في ظله . ويمهد لهم السبيل لاستمرارهم في فرض نفوذهم وسيطرتهم ، ولو كان ذلك على حساب جميع الشرائع السهاوية ، وكل المفاهم الانسانية ..

إن أولئك الحكام، ما كانوا يفكرون إلا في وسائل بقائهم واستمرارهم في الحكم ، وإلا في شؤونهم ومصالحهم الحاصة بهم . أما الامة المسلمة، وأما الإسلام، فلم يكن لها لديهم أية قيمة ، أو شأن يذكر ، إلا في حدود ما يستطيعون الافادة منها في بقائهم ووجودهم في الحكم والسلطة ..

## الأثمة في مواجهة مسؤولياتهم :

وفي هذا الوسط الغريب : من غفلة الناس ، ومن سبرة الحكام ، والمتسمن بالعلماء وسلوكهم .. كان الأثمة عليهم السلام يؤدون واجبهم في نشر تعاليم الساء ، ويكافحون ، وينافحون عنها ، بقدر ما كانت تسمح لهم ظروفهم ، التي كانت في ظل سلطان أولئك المنحرفين قاسية للى حد بعيد .

## وأما عن الامام الرضا بالذات :

وقد سنحت للامام الرضا (ع) فرصة لفترة وجيزة ، كان الحكام منشغلين فيها بأمور تهمهم .. للقيام بواجبه في توعية الامسة ، وتعريفها بتعاليم الإسلام . وذلك في الفترة التي تلت وفاة الرشيد ، وحتى قتل الأمين . بل نستطيع أن نقول : إنها امتدت ولو بشكل محدود حتى وفاة الإمام (ع) في سنة (٢٠٣) . الأمر الذي كان من نتيجته ازدياد

نفوذه (ع) ، واتساع قاعدته الشعبية ، حتى لقمد كانت كنبه تنفذ في المحرق والمغرب . وكان همو الأرضى في الحاصة والعامة ، حسما ألمحنا إليه من قبل .

#### الحطة الحكيمة:

وعندما أراد المأمون أن ينفذ خطته في البيعة له بولاية المهد ، وعرف الرضا : أن لا مناص له من قبول ذلك ، كان من الطبيعي أن يعد (ع) المدة ، ويضع خطة لمواجهة خطط المأمون ، واحباط أهدافه الشريرة ، والتي كان أهوتها القضاء على سمعة الامام (ع) وتحطيمه معنوياً واجهاعياً.

ولقد كانت خطة الإمام هذه في منتهى الدقة والإحكام. وقد نجحت أعا نجاح في إفشال المؤامرة ، وتضييع كثير من أهدافها ، وجعل الامور في صالح الإمام (ع) ، وفي ضرر المأموث .. حتى لقد ضاع رشد المأمون ( بل ورشد أشياعه أيضاً ) ، وهو أفعى الدهساء والسياسة ، ولم يعد يدري ما يصنع ، ولا كيف يتصرف ..

## مواقف لم يكن يتوقعها المأمون :

ولعلنا نستطيع أن نسجل هنـا بعض المواقف للامـام (ع) ، التي لم يكن المأمون قد حسب لها حساباً ، والتي كانت ضمن خطة الإمام (ع) في مواجهة مؤامرات المأمون ..

### الموقف الأول :

اننا نلاحظ أن الإمام (ع) قد رفض دعوة المأمون، وهو في المدينة

ولم يقبل إلا بعد أن علم أنه لايكف عنه .. بل إن بعض النصوص تشير إلى أنه قد حمل إلى مرو بالرغم عنه ، لا باختياره ..

وما ذلك إلا ليعلم المأمون: أن حيلته لم تكن لتجوز عليه ، وأنه (ع) على علم تام بأبعاد مؤامرته وأهدافها .. كما أنه بذلك يثمر شكوك الناس وظنومهم حول طبيعة هذا الحدث ، وسلامة النوايا فيه .

#### الموقف الثاني :

إنه رغم أن المأمون كان قد طلب من الإمام (ع) ــ وهو في المدينة ــ أن يصطحب معه من أحب من أهل بيته في سفره إلى مرو ..

انه رغم ذلك .. نلاحظ : أنسه (ع) لم يصطحب معه حتى ولده الوحيد الإمام الجواد (ع) ، مع علمه بطول المدة ، التي سوف يقضيها في هذا السفر ، الذي سوف يتقلد فيه زعامة الامة الإسلامية ، حسب ما يقوله المأمون .. بل مع علمه بأنه سوف لن يعود من سفره ذاك ، كما تؤكد عليه كثير من النصوص التاريخية ..

#### شكوك لها مبرراتها :

ونرى أننا مضطرون للشك في نوايا المأمون واهدافه من وراء طلبه هذا و أن يصطحب الامام (ع) من شاء من أهل بيته إلى مرو ، .. بعد أن رأينا : أنه لم يرجع أحد ممن ذهب مع محمد بن جعفر الى مرو، ولا رجع محمد بن مجعفر نفسه ، ولا رجع محمد بن محمد بن زيد ، ولا يغير هؤلاء ، كما سبأتي بيانه في الفصل التالي وغيره ..

فلعل الامام (ع) ، بل إن ذلك هسو المؤكد ، الذي تدل عليه

تمريحاته وتصرفاته حنن تأهب للسفر ـــ لعله ــ قد فطن لنوايــا المأمون هله · فضيع الفرصة عليه ، وأعاد كيده إليه ..

#### الموقف الثالث :

سلوكه في الطريق ، كيا وصفه رجاء بن أبي الضحاك<sup>(۱)</sup> ، حي اضطر المأمون لأن يظهر على حقيقته ، ويطلب من رجاء هذا : أن لا يذكر ما شاهده منه لأحد ، عجة أنه لا يريد أن يظهر فضله إلا على لمانه (۱۳) ، ولكننا لم نره يظهر فضله هذا ، حي ولو مرة واحدة ، فلم يدَّع أحد أنه سمع شيئًا من المأمون عن سلوك الامام (ع) ، وهو في طريقه إلى مرو . وأما رجاء ، فلعله لم محدث بذلك إلا بعد أن لم يعد في ذلك ضرر على المأمون ، وبعد أن ارتفعت الموانع ، وقضي الأمر ..

## الموقف الرابع :

موقفه في نيشابور ، الذي لم يكن أبداً من المصادفة . كما لم يكن ذكره السلسلة التي يروي عنها من المصادفة أيضاً ؛ حيث أبلغ الناس في ذلك الموقف ، الذي كانت تزدحم فيه أقسدام عشرات بل مثات الالوف<sup>(7)</sup> ــ أبلغهم ــ : « كلمة لا إلىه إلا الله حصى ، فن دخل

 <sup>(</sup>۱) راجع : البحارج ۹۹ من ص ۹۱ حتى ۹۰ ، وعيون أخبار الرضاج ۲ ص ۱۸۱ نما بعدها . وهو كلام معروف لا ثرى أننا بحاجة لتكثير مصادره هنا ...

<sup>(</sup>٢) البحارج ٤٩ ص ٩٥ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) وذلك يدل على مدى تعاطف الناس مع أهل البيت ، وعبتهم لهم . الأمر الذي كان يرعب المأمون ويخيفه .. حتى لقد كان يحاول كبت عواطف الناس هذه ، وهذا هو السبب في منع الامام من المرور عن طريق الكوفةوقم ، كما سيأتي ...

حصني أمن من عذابي (١) . . .

هذه الكلمة .. التي عد أهل المحاير والدوى ، الذين كانوا يكتبونها ، فانافوا على العشرين الفاً .. هذا على قلة من كانوا يعرفون القراءة والكتابة T نذاك ، وعدا عمن سواهم ممن شهد ذلك الموقف العظم ..

ونلاحظ: أنه (ع) \_ في هــذا الظرف \_ لم محدثهم عــن مسألة فرعية ، ترتبط بيمض مجــالات الحياة : كالصوم ، والصلاة ، وماشاكل . ولم يلق عليهم موعظة تزهدهـــم في الدنيا ، وترغبهم في الآخرة ، كما كان شأن العلماء آنذاك ..

كما أنه لم كاول أن يستغل الموقف لاهداف شخصية ، أو سياسية ، كما جرت عادة الآخرين في مثل هذه المواقف .. مع أنه يتوجه إلى مرو ، ليواجه أخطر عنة تهدد وجوده ، وحمدد العلويين ، ومن ثم الامة بأسرها . وانما كلم الناس باعتباره القائد الحقيقي ، السلبي يفترض فيه : أن يوجه الناس \_ في ذلك الظرف بالذات \_ إلى أهم مسألة ترتبط محياتهم ، ووجودهم ، إن حاضراً ، وإن مستقبلاً . ألا وهي مسألة :

التوحيد .. التوحيد : الذي هو في الواقع الأساس للحياة الفضلي ، بمختلف جوانبها ، وإليه تنتهي ، وعليه وبه تقوم ..

التوحيد : الذي ينجي كل الامم من كل عناء وشقاء وبلاء . والذي إذا فقده الانسان ، فإنه يفقد كل شيء في الحياة حتى نفسه ..

مدى ارتباط مسألة الولاية عسألة التوحيد :

هذا .. ولأنه قد يكون الكثيرون بمــن شهدوا ذلك الموقف لم يتهيأ

<sup>(1)</sup> قد ذكرنا بعض مصادر هذه القضية في فصل : « شخصية الامام الرضا » فعن أراد فلير اجع..

لهم سماع كلمة الإمــام (ع) ، لانشغالهم مع بعضهم بأحاديث خاصة أو لتوجههم لامور جانبية أخرى ، كما يحدث ذلك كثيراً في مناسبات كهذه ..

فرى الإمام (ع) يتصرف بنحو آخر ؛ حيث إنه عندما سارت به الناقة ، وفي حين كانت أنظار الناس كلهم ، وقاربهم مشدودة إليها .. فراه نخرج رأسه من العارية ، فيسترعي ذلك انتباه الناس ، اللدين لم يكونوا يترقبون ذلك منه . ثم علي عليهم – وهم يلتقطون أنفاسهم ، ليستمعوا إلى ما يقول – كلمته الحالدة الاخرى :

« بشروطها ، وأنا من شروطها » .

لقد أملى الإمام (ع) كلمته هذه عليهم ، وهو مفارق لهم ، لتبقى الذكرى الغالية ، التي لابد وأن يبقى لها عيق الأثر في نفوسهم (١) ..

لقد أبلغهم (ع) مسألة أساسية أخرى ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوحيد . ألا وهي مسألة : « الولاية » ..

وهي مسألة بالغة الأهمية ، بالنسبة لامة تريد أن تحيا الحياة الفضلى ، وتنعم بالعيش الكريم ؛ إذ ما دامت مسألة القيادة الحكيمة ، والعاداة ، والواعية لكل ظروف الحياة ، وشؤونها ، ومشاكلها ــ مــــا دامت هذه

<sup>(</sup>١) ويلاحظ: أن هذه الكلمة قد صيفت بنحو لا بد معه من الرجوع إلى الكلمة الاولى ، و معر تبا. وبد تبا. و بد ... فيا أنه وبند ... فيا أنه وبند ... فيا أنه أنه أبلغ المسلمين منألة الولاية ، في ذلك الموقف الماشد ، و في المكان الشيا كل الموقف الماشد ، و في المكان الذي لا بد فيه من تقرق الناس هنه ( مس ) ، وذهاب كل مهم إلى بلده ، و لمل إرجاع المتقدين، و حبس المتأخرين يشبهها إخراج الامام عليه السلام رأسه من العمارية .. يضاف إلى ذلك : أن موقفه ( مس ) كان آخر مواقفه العامة في حياته إلى آخر ما هناك من وجود الشبه بن الواقعين .

ولعلنا نجد تشامهاً بين هذه الواقعة ، وبين قضية إرجاع أبني بكر عن تبليغ آيات سورة براءة ، ثم إرسال علي مكانه ..

المسألة – لم تحل ، فلسوف لا يمكن إلا أن يبقى العالم يرزح تحت حكم الظلمة والطواغيت ، والذين بجعلون لأنفسهم صلاحيات التقنين والتشريع الحاصة بالله ، ويحكمون بغير ما أنزل الله ؛ وليبقى العالم – من ثم يعاني الشقاء والبلاء ، ويعيش في متاهات الجهل ، والحيرة ، والضياع .. ه (١) .

وإننا إذا ما أدركنا بعمق مدى ارتباط مسألة : « الولاية ، عسألة « التوحيد ، ، فلسوف نعرف : أن قوله (ع) : « وأنا من شروطها ، لم تمله عليه مصلحته الخاصة ، ولا قضاياه الشخصية .. ولسوف ندرك أيضاً : الهدف الذي من أجله ذكر الإمام (ع) سلسلة سند الروايسة ، الأمر الذي ما عهدناه ، ولا ألفناه منهم عليهم السلام ، إلا في حالات نادرة ، فإنه عليه السلام قد أراد أن ينبه بذلك على مدى ارتباط مسألة القيادة للامة بالمبدأ الأعلى ..

## الإمام ولي الأمر من قبل الله ، لا من قبل المأمون :

وعدا عن ذلك كله .. فإنسا بجد أن الإمام (ع) ، حتى في هذا الموقف ، قد اهتبل الفرصة ، وأبلغ ذلك الحشد الذي يضم عشرات بل مئات الالوف : أنه الإمام للمسلمين جميعاً ، والمفترض الطاعة عليهم ، على حد تعبر القندوزي الحنفي ، وغيره .. وذلك عندما قال لهم : وأنا من شروطها » .

وبذلك يكون قد ضيع على المأمون أعظم هدف كان يرمي إليه من استقدام الإمام (ع) إلى مرو. ألا وهو : الحصول على اعتراف بشرعية خلافته ، وخلافة بني أبيه العباسين ..

 <sup>(</sup>۱) قد استرشدنا في يعض ما ذكرناه هدا بما ذكره بعض المؤلفين، في كتابه و يادبو دهشمين امام و ( فارسي ) .

إذ أنه قد بين للناس بقوله: « وأنا من شروطها » : أنه هو بنفسه من شروط كلمة التوحيد ، لا من جهة أنه ولي الأمر من قبل المأمون، أو سيكون ولي الأمر أو العهد من قبله ، وإنما لأن الله تعالى جعله من شروطها .

وقد أكد (ع) على هذا المعنى كثيراً ، وفي مناسبات مختلفة ، حتى المأمون نفسه في وثيقة العهد كها سيأتي ، وأيضاً في الكتاب الجامع لاصول الاسلام والأحكام ، الذي طلبه منه المأمون ، حيث كتب فيه أسماء الأثمة الاثني عشر عليهم السلام ، مع أن عدداً منهم لم يكونوا قد ولدوا بعد، كما أنه ذكر أسماهم في احتجاجه على العلم، والمأمون في بعض مجالسهم العلمية ، وفي غير ذلك من مواقفه الكثيرة (ع) ..

### الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفئات :

وأخيراً .. لابد لنا في لهاية حديثنا عن هذا الموقف التاريخي مسن الاشارة إلى أنه كان من الطبيعي أن يضم ذلك الحشد العظيم ، الذي يقدر بعشرات ، بل عنات الالوف :

۱ – حشداً من أهل الحديث واتباعهم ، الذين جعلوا صلحاً جديداً بين الخلفاء الثلاثة ، وبين على (ع) في معتقداتهم ، بشرط أن يكون هو الرابع في الحلاقة والفضل . ولفقوا من الأحادث في ذلك ما شامت لهم قرائحهم ، حتى جعلوه إذا سمع ذكراً لأبيي بكر يبكي حباً ، ويمسح عينيه بدده (۱)

وجعلوه أيضاً ضراباً للحدود بن يدي الثلاثة : أبسى بكر ، وعمر ،

<sup>(</sup>١) ثاريخ الخلفاء ص ١٢٠ ، وغيره .

وعمان<sup>(١)</sup> ، كما تنبأ هو نفسه (ع) بذلك<sup>(٢)</sup> . إلى غير ذلك مما لا يكاد مخفى على الناظر البصر ، والناقد الحبر ..

٢ – وحشداً من أهل الإرجاء ، الذين ما كانوا يقيمون وزناً لعلي ،
 وعمان . بل كانت المرجئة الاولى لا يشهدون لها بإيمان ، ولا بكفر ..

" \_ وأيضاً .. أن يضم حشداً من أهل الإعتزال ، الذين أحاطوا بالمأمون ، بل ويعد هو منهم ، والذين تدرجوا في القول بفضل علي " (ع) حسبا اقتضته مداهبهم ومشاربهم ، فقد كسان مؤسسًا نحلة الاعتزال : واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد ، لا يحكمان بتصويه في وقعة الجمل مثلاً ، ولكن أتباعها تدرجوا على مر الزمسان في القول بفضله ، فقد شكك أبوالهليل العلاف في أفضليته على أبي بكر ، أو القول بتساويها في الفضل . ولكن رئيس معتزلة بغداد : بشر بن المعتمر ، قسد جزم بأفضليته على الحافاء الثلاثة ، ولكنه قال بصحة خلافتهم .. وقد تبعه جميع معتزلة بغداد ، وكثير من البصرين ..

وإذا كان ذلك الحشد الهائل يضم كل هؤلاء ، وغيرهم ممسن لم نذكرهم .. فمن الطبيعي أن تكون كلمة الإمام هذه : " وأنا مسن شروطها » ضربة موفقة ودامغة لكل هؤلاء ، وإقامسة للحجة عليهم جميعاً ، على اختلاف أهوائهم ، ومذاهبهم ..

ويكون قد بلغ مهذه الكلمة : ﴿ وَأَنَا ... ﴾ صريح عقيدته ، وعقيدة

 <sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ص ١١١، ١١٠ ، والمحاسن والمساوي ج ١ ص ٧٩ طبع مصر .
 والفتوحات الاسلامية للمحلان ط مصطفى محمد ج ٢ ص ٣٦٨ .

 <sup>(</sup>۲) فقد قال بعد أن ضرب الوليد بن عقبة الحد ، لشربه الخمر : « لتدعوني قريش بعد هذا جلادها » الغدير ج ۸ ص ۱۲۱ . وقد صدقت نبوءته ، صلوات الله وسلامه عليه ، فقد جعلوه - كما ترى - ضراباً الحدود بين يدي الثلاثة !!! .

آبائه الطاهريسـن (ع) في أعظم مسألة دينية ، تفرقت لاجلها الفرق في الاسلام ، وسلت من أجلها السيوف . بل لقد قال الشهرستاني :

واعظم خلاف بن الامة خلاف الامامة ؛ إذ ما سل سيف في الاسلام على قاعدة دينية مثلاً سل على الامامة في كل زمان .. و(١) .

# تعقیب هام وضروري :

ومما هو جدير بالملاحظة هنا ، هو أن أثمة الهدى عليهم السلام كانوا يستعملون التقية في كل شيء إلا في مسألة أنهم عليهم السلام الأحق بقيادة

<sup>(1)</sup> المسلل والنحل ، ج ١ ص ٢٤ . وقسال المفضري في محساضراته ج ١ ص ١٦٠ : و .. والملاصة : أن مسألة الملائة الاسلامية والاستخلاف ، لم تسر مع الزمن في طريق يؤمن فيه العثار . بل كان تر كها على ما هي عليه ، من غير حل محدد ترضاه الامة، وتدفع عنه مبها لاكثر المحوادث التي أصابت المسلمين ، وأوجدت ما سير د عليكم من أنواع الشقاق والحروب المتواصلة ، التي قلما يخلو منها زمن ، سواء كان ذلك بين بيتين ، أوبين شخصين ...ه انتهى.

وأقول : إذن .. كيف جاز النبي(ص)أن يترك الامة هكذا هملا، ثم لا يضع حلا لأعظم مشكلة نواجهها، معر أن شريعته كاملة وشاملة ، وقد بين فيها كل ما تحتاجه الامة، حتى أرش الحدش.

الامة ، وخلافة النبي (ص) . مع أنها لا شيء أخطر منها عليهم ، كما تشير إليه عبارة الشهرستاني الآنفة ، وغيرها .

وذلك يدل على مدى ثقتهم بأنفسهم ، وبأحقيتهم بهذا الأمر ..

فترى الإمام موسى (ع) يواجسه ذلك الطاغية الجبار هسارون مهذه الحقيقة ، ويصارحه مها ، أكثر من مرة ، وفي أكثر من مناسبة (۱) .. بل لقد رأيسا الرشيد نفسه يعترف بأحقيتهم تلك في عدد من المناسبات على ما في كتب السر والتاريخ ..

ولقد نقل غير واحد (٢) أنه : عندما وقف الرشيد على قبر النبي (ص) ، وقال مفتخراً : السلام عليك يا ابن عم . جاء الإمام موسى (ع) ، وقال : السلام عليك يا أبة . فلم يزل ذلك في نفس الرشيد إلى أن قبض عليه ، وعندما قال له الرشيد : أنت الذي تبايعك الناس سراً ؟!

أجابه الإمام (ع): أنا إمام القلوب ، وأنت إمام الجسوم <sup>(٣)</sup> .. وأما الحسن ، والحسين ، وأبوهما ؛ فحالها في ذلك أشهر مسن أن محتاج إلى بيان ..

بل إن أعظم شاهد على مدى ثقتهم بأحقية دعواهم الإمامة سا قاله الإمام الرضا (ع) للقائل له: إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر،وجلست مجلس أبيك ، وسيف هارون يقطر الدم ؟!!..

 <sup>(</sup>١) راجع: السواءق المحرقة، ويتابيع المودة، ووفيات الاعيان، والبحار، وقاموس الرجال،
 وغير ذلك ..

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۱۸۲ ، والكامل لاين الاثيرج ۲ ، ص ۱۲۶ ط صادر،
 والصواعق المحرقة ص ۱۲۲ ، والاتحاف بحب الاشراف ص ٥٥ ، ومرآة الجنان ج ۱
 ص ۲۹۵ وأعيان الشيعة، وينابيع المودة ، وغيرذك ...

<sup>(</sup>٣) الاتحاف بحب الاشراف ص ٥٥ ، والصواعق المحرقة ص ١٢٢ .

فأجابه الإمام (ع) : و جرأني على هذا ما قال رسول الله (ص) : إن أخذ أبو جهل مسن رأسي شعرة ؛ فأشهد أني لست بنبي ً .. وأنسا أقول لكم : إن أخذ همارون من رأسي شعرة ؛ فماشهدوا أني لست بإمام .. ، (١) .

وفي هذا المعبى روايات عديدة <sup>(۲)</sup> ..

ولكنهم عليهم السلام قد انصرفوا بعد الحسن (ع) عن طلب هذا الأمر بالسيف .. إلى تربية الامة ، وحابسة الشريعة من الانجرافات التي كانت تتعرض لهما باستمرار ؛ ولأنهم كانوا يعلمون : أن طلب هذا الأمر من دون أن يكون له قاعدة شعبية قوية وثابتة ، وواعية ، لن يؤدي إلى نتيجة ، ولن يقدرً له النجاح ، الذي يريدونه هم ، ويريده الله .. ولكنهم ح كما قلنا ح ظلوا عليهم السلام مجاهرون بأحقيتهم مهذا الأمر ، حتى مع خلفهاء وقتهم ، كما يظهر لكل مسن راجع مواقفهم وأقوالهم في المناسبات المختلفة ..

#### الموقف الخامس :

رفضه (ع) الشديد لكلاعرضي المأمون: الحلاقة، وولاية العهد، وإصراره على هذا الرفض الذي استمر أشهراً ، وهو في مرو نفسها ، حتى لقد هدده المأمون اكثر من مرة بالقتل ..

وبذلك يكون قد مهد الطريق ليواجه المأمون بالحقيقة ؛ حيث قال له صراحة: إنه يريدأن يقول الناس: إن علي بن موسى لم يزهد بالدنيا ، وإنما الدنيسا هي التي زهدت فيه ؛ وليكون بذلك قد أفهم المأمون أن

<sup>(</sup>١) المناقب لابن شهراشوب ج ؛ ص ٣٣٩ ، وعيون أخبار الرضا ج ٢ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع : البخار ج ٤٩، وروضة الكاني، وعيون أخبار الرضا، وإرشاد المفيد، وغير ذلك .

حيلته لم تكن لتجوز ، وأن زيفه لاينطلي عليه ،ولذافان عليه أن يكف في المستقبل عن كل مؤامراته وخططاته .. وليكون المأمون بعد هذا غير مطمئن لأي عمل يقدم عليه ، وضعيف الثقة بكل الحيل والمؤامرات التي محوكها . هذا بالاضافة إلى أن النـاس سوف يشكون في طبيعية هذا الأمر ، وسلامة نوايا المأمون فيه ..

#### الموقف السادس :

ولم يكتف الامام (ع) بذلك كله .. بل كان لا يدع فرصة تمر إلا ويؤكد فيها على أن المأمون قد اكرهه على هذا الأمر ، وأجبره عليه ، وهدد بالقتل إن لم يقبل ..

يضاف إلى ذلك .. أنه كان عبر الناس في عتلف المناسبات : أن المأمون سوف ينكث العهد ، ويغدر به .. حتى لقد قال في نفس مجلس الميعة للمستبشر : « لا تستبشر ؛ فانه شي، لا يتم » . بل لقد كتب في نفس وثيقة العهد ما يدل على ذلك دلالة واضحة ، كما سبأتي بيانه في الموقف الثامن ..

هذا عدا عن أنه كان يصرح بأنه لا يقتله إلا المأمون ، ولا يسمه إلا هو ، حتى لقد واجه نفس المأمون سذا الأمر ..

بل إنه لم يكن يكتفي تمجرد القول ، وإيما كانت حالته على وجه العموم في فعرة ولاية العهد تشير إلى عدم رضاه سهذا الامر ، وإلى أنه مكره عجبر عليه ..

حيث إنه كان على حمد تعبير الرواة : ﴿ فِي ضِيق شديد ، ومحنة عظيمة ، و ﴿ لَم يَزِل مَعْمُومًا مُكُرُوبًا حَيْ قَبْض ، ، و ﴿ قَبْلِ البِيعة ، وهو بلك حزين ، وكان كما يقول المدائني : ﴿ إِذَا رَجِع يُوم الجمعة من الجامع ، وقد أصابه العرق والغبار . رفع يديه وقال : «اللهم إن كان فرجي مما أنا فيه بالمرت ؛ فعجل لي الساعة<sup>(۱)</sup> .. » .

إلى آخر ما هنالك ، مما لا يمكن استقصاؤه في مثل هذه العجالة .. وواضح أن كل ذلك سوف يؤدي إلى عكس النتبجة ، التي كان يتوخاها المأمون من البيعة ؛ وخصوصاً إذا ما أردنا الملائمة بين مواقفه هذه ، وموقفه في صلاتي العيد في مرو .

### الموقف السابع :

إنه (ع)كان لا يدع فرصة تمر إلا ويؤكدفيها على أن المأمون لم يجعل له إلا ما هو حق له ، وأنه لم يزد بذلك على أن أرجع الحق إلى أهله ، بعد أن كانوا قد اغتصبوه منهم . بل واثبات أن خلافة المأمون ليست صحيحة ولاشرعية ..

#### أما ما يتعلق بصحة خلافة المأمون :

فتلاحظ: أنه (ع) حتى في كيفية البيعة يشبر – على ما صرح به كثير مسن المؤرخين – إلى أن المسأمون ، الذي محتسل عنوة مجلس رسول الله (ص) ، مجهل حتى كيفية ذلك العقد الذي خوله – بنظره – أن يكون في ذلك المجلس الحطير ؛ حيث إنه (ع) : ١ . . رفع يده؛ فتلقى بظهرها وجه نفسه ، وبطنها وجوههم ؛ فقال له المأمون : ابسط

<sup>(</sup>١) البحارج ٩ ي ص ١٤٠ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٩ .

يدك البيعة ؛ فقسال له : إن رسول الله هكذا كان يبايع ؛ فبايعته الناس .. و (۱)

ونظير ذلك أيضاً: ما روي من أن المأمون قسد أمر الناس: أن يعودوا البيعة من جديد ، عندما أعلمه الإمام (ع): بأن كل من كان قد بابعه ، قد بابعه بفسخ البيعة إلا الشاب الأخير .. وهاج الناس بسبب ذلك ، وعابوا المأمون على عدم معرفته بالعقد الصحيح والكيفية الصحيحة للبيعة وهذه القضية مذكورة في العديد من المصادر أيضاً (1).

# وأما أن الخلافة حق للامام (ع) دون غيره :

فلمله لا يكاد يخفى على من له أدنى اطلاع على حياة الإمام (ع) ومواقفه وقد تحدثنا آنفاً عن موقفه في نيشابور ، وهو في طريقه إلى مرو ، وكيف أنه (ع) جعل نفسه الشريفة والاعتراف بامامته شرطاً لكلمة التوحيد ، والدخول في حصن الله الحصين ..

وأشرنا ايضاً إلى أنه قد عدد الأئمة الشرعين، وهو أحدهم في عديد من المناسبات والمواقف حتى فها كتبه للمأمون ..

بل لقد المح إلى ذلك أيضاً بل لقد ذكره صراحة فها كتبه عسلى حاشية وثيقة العهد نخط يده .

كما أن مسن الامور الجديرة بالملاحظة هنا خطاب الإمام (ع) حبيًا بويع له بولاية العهد ، وهو ما يلي :

 <sup>(</sup>۱) راجع : المناقب ج ٤ ص ٣٦٩ ، ٣٦٩ والبحار ج ٩١ ص ١٤٤ ، وعلل الشرايع ، ومقائل الطالبين ، و نور الايصار ، ونزهة الجليس ، وعيون أنجار الرضا .

<sup>(</sup>٢) واجع : على سبيل المثال : شرح ميمية أبي فراس ص ٢٠٤ .

 إن لنا عليكم حقاً برسول الله ، ولكم علينا حق به ؛ فإذا أقم أديم لنا ذلك وجب علينا الحق لكم .. » .

ولم يؤثر عنه في ذلك المجلس غير ذلك .. وهو معروف ومشهور بين أرباب السير والتاريخ ..

يضاف إلى كل ذلك أنه (ع) قال لحميد بن مهران ، حاجب المأمون :

وأما ذكرك صاحبك ( يعني المأمون ، والمأمون جالس ) ،
 المذي أجلّني ؛ فما أحلني إلا المحل السلمي أحله ملك مصر ليوسف الصديق (ع) ، وكانت حالها ما قد علمت .. » .

كها أنه (ع) قد قال أكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة : لا إن من أخذ برسول الله ؛ لحقيق بأن يعطي به ،، وذلك عندما عرض له المأمون بالمن عليه بأن جعله ولي عهده ، وفي غير هذه المناسبة أيضاً ..

# المأمون يعترف بأحقية آل علي بالأمر :

ولعل من أعظم المواقف الجديرة بالتسجيل هنا موقفة (ع) مع المأمون ،

عندما حاول هــذا أن محصل منه (ع) عملى اعتراف بأن العباسين والعلوين سواء بالنسبة لقرباهم من النبي ﷺ وذلك من أجل أن يشت برعمه \_ أن له ولبني أبيه حقاً في الحلاقة ؛ فكانت النتيجة : أن نجح الإمام (ع) في انتزاع اعتراف من المأمون بأن العلويين هم الأقرب .. وتكون النتيجة \_ على حسب منطق المأمون ، ومنطق أسلافه كما قدمنا \_ هي : أن العلويين هم الأحق بالحلاقة والرياسة ، وأنه هو ، وآباءه عاصون ، ومعدون ..

فبينًا المأمون والرضا (ع) يسيران ؛ إذ قال المأمون :

ا .. يا أبا الحسن، إني فكرت في شيء ؛ فنتج لي الفكر الصواب فيه : فكرت في أمرنا وأمركم ، ونسبنا ونسبكم ؛ فوجلت الفضيلة فيه واحدة ، ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولاً على الهوى والعصبية .. فقال له أبو الحسن الرضا (ع) : إن لهذا الكلام جواباً ، إن شئت ذكرته لك ، وإن شئت أمسكت ..

فقال له المأمون : إني لم أقله إلا لأعلم ما عندك فيه ..

قال له الرضا (ع) : أنشدك الله يا أمير المؤمنين ، لو أن الله ثعالى بعث نبيه محمداً (ص) ؛ فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام ، بخطب إليك ابنتك ، كنت مزوجه إياها ؟..

فقال : يا سبحان الله ، وهل أحد يرغب عن رسول الله (ص) ؟!. فقال له الرضا (ع) : أفتراه كان محل له أن نخطب إليَّ ؟..

قال : فسكت المأمون هنيثة ، ثم قال :

د أنتم والله ، أمس برسول الله رحماً .. » (١) .

 <sup>(</sup>١) كنز الفوائد الكراجكي ص ١٦٦، والفصول المختارة من العيون وللمعامن ص ١٥، ١٦، ٥ والبحار ج ٤٩ ص ١٨٨، وصند الامام الرضا عليه السلام ج ١ ص ١٠٠.

وكانت هذه ضربة قاضية وقاصمة للمأمون . لم يكن قد حسب لها أي حساب . ولم يكن ليتمكن في مقابل ذلك من أي عمل ضد الإمام (ع) ؛ بعد أن كان هو الجاني على نفسه ؛ فد ، على نفسها جنت براقش ، .

وبعد كل ذلك فقد قدمنا قول ابن المعتز :

وأعطاكم المأمون حق خلافة لنا حقها ، لكنه جاد بالدنيا

وخلاصة الأمر :

انه (ع) لم يكن يدخر وسعاً في إحبساط مسعى المأمون ، وتفسيع المرصة عليه ، وإفهام الناس أنه مكره على هذا الأمر ، مجبر عليه .. والتأكيد على أن المأمون لم يجعل له إلا ما هو حق له ؛ وللما فلا يمكن أن يعتبر قبوله بولاية العهد اعرافاً بشرعية الحلافة العباسية ، أو بشرعية أي تصرف من تصرفانها . كما أنه إذا كان ذلك حقاً للامام قداغتصبه الغاصبون ، واعتدى عليه فيه المعتدون ؛ فليس للمأمون حق في أن يعرض له (ع) بالمن عليه ، بما جعل له من ولاية العهد ..

وكذلك ليس للمأمون بعد : أن يدعي العدل والانصاف ، فضلاً عن الايثار والتضحية في سبيل الآخرين ؛ بعد أن فضح الإمام اهدافه سن لعبته تلك ، وعرف كل أحد أنها لم تكن شريفة ولا سليمة ..

### الاكذوبة المفضوحة :

وبعد .. فقد ذكر بعض أهل الأهواء ، كابن قتيبة ، وابـن عبد ربه ، واقعة خيالية ، غير تلك التي ذكرناها آنفاً وهي :

أن المأمون قال لعلي بن موسى : علام تدعون هذا الأمر ؟!.. قال : د بقرابة على وفاطمة من رسول الله (ص) .. ، نقال المأمون : ، إن لم تكن إلا القرابة، فقد خلف رسول الله (ص) من هو أقرب إليه من علي ، أو من هو في قعدده . وإن ذهبت إلى قرابة فاطمة من رسول الله (ص) ؛ فإن الأمر بعدها للحسن، والحسن؛ فقد ابتزهما على حقها ، وهما حيان ، صحيحان ، فاستولى على ما لا حق له فيه .. ، .

فلم بحر علي بن موسى له جواباً (١) .. انتهى ..

وهي واقعة مزيفة ومجمعولة من أجل التغطية على الواقعــة الحقيقية ، التي جرت بينها ، والتي تنسجم مع كل الأحداث والوقـــائع ، وجميع الدلائل والشواهد متظافرة على صحتها ، ألا وهي تلك التي قلمناها آنفاً ..

والدليل على زيف هذه الرواية : أنها لا توافق نظرة أثمة أهل البيت ورأيهم في الحلافة ومستحقها ؛ لأنهم يرون – كما تدل عليه تصريحاتهم المتكررة ، وأفوالهم المتضافرة – : أن منصب الإمامة لا يكون إلا بالنص .

وأما الاستدلال بالقرابة ؛ فقد قلنا في الفصل الأول من هذا الكتاب : أن أول من التجأ إليه أبوبكر ، ثم عمر . ثم الامويون ، فالعباسيون، ثم أكثر، إن لم يكن كل مطالب بالحلافة .. وأنه إذا كان في كلام الأثمة وشيعتهم ما يفهم منه ذلك ، فإنما اقتضاه الحجاج مع خصومهم .

وبعد .. فهل نخفى على الإمام (ع) ضعف ووهن هذه الحجة ؛ مع أننا نراه يصرح في أكثر من مناسبة بأن القرابة لا تجدي ولا تفيد – كما سنشر إليه ــ وانه لابد في الإمام من جدارة وأهلية في مختلف الجهات، وعلى جميع المستويات .

ولقد كان على المأمون ــ لو صحت هذه الرواية ــ أن يغتنمها فرصة ،

 <sup>(</sup>۱) راجع : ميون الاشبار ج ۲ س ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، طبع مصرسة ۱۳۶٦ ، والعقد الفريد ج ه
 س ۱۰۰ ، وج ۲ س ۳۸٦ ، طبع دار الكتاب العربي ..

ويعلنها على الناس جميعاً، ويشهتربالإمام(ع) اليسقطه ــ ومن ثم .. يسقط العلويين كلهم من أعين الناس .. ويسلبهم وإلى الابد السلاح الذي كانوا عاربونه ويحاربون آباءه به .. مع أن ذلك هو ما كان يبحث عنه المأمون ليل نهار ، ويدبر المكايد ، ويعمل الحيل ، من أجله ، وفي سبيله ..

وعدا عن ذلك كله .. كيف بمكن أن تنسجم هذه الرواية مع مواقف الإمام ، وتصر محاته المتكررة حول مسألة الامامة ، وبأي شيء تثبت ، وحول أوصاف الإمام ووظائفه ، والتي لو أردنــا استقصاءها لاحتجنا إلى عشرات الصفحات ؟!!.

وكذلك .. مع احتجاج الإمام (ع) على العلماء والمأمون في اكثر مـن مناسبة بالنص ، وأيضاً مع موقفه (ع) في نبشابور ؟!

اللهم إلا أن يكون أعلم أهل الأرض – باعتراف المأمون قــد نسي حجته ، وحجة آبائه ، وكل مـن ينتسب إليهم ، ويذهب مذهبهم .. تلك الحجة – التي عرفوا وكل المتشيعين لهم جا عـــلى مدى الزمان – نسيها – في تلك اللحظة فقط ؛ لأن المأمون هو الـذي يسأل ، والرضا هو الذي بجيب !!!.

وبعد ؛ فهل يستطيع أن يشك في ذلك أحد .. وهو يرى رسالة الرضا ، التي كتبها للمأمون تلبية لطلبه ، وجمع له بها أصول الاسلام ، والسبي صرح فيها بالنص على على (ع) . بل وذكر فيها الائمة الاثني عشر ، الله ن نص عليهم النبي (ص) كلهم بأسمائهم ، حيى من لم يكن قد ولد بعد منهم ؟!. وهذه الرسالة مشهورة وقد أوردها واستشهد بها غير واحد من المؤرخين والباحثين (۱) ..

 <sup>(</sup>١) وكان آخرهم الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه: نظرية الامامة ص ٣٨٨ ، وقال: إنها من المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم ١٢٥٨ .

وفيها يصف الإمام (ع) أثمة الهدى أدق وصف، وأروعه،وأوفاه..

بل إن المسأمون نفسه كان يرى وجوب نصب الإمسام من قبل الله كالنبي ، كما يتضح من مناظرته الشهيرة لعلماء وقته ، التي أوردهما غير واحد من كتب التاريخ ، والأدب ، والرواية ، وذكرها في العقد الفريد أيضاً قبل ذكره لهذه الرواية المفتعلة . وإن كان قد تصرف فيها ( أي في المناظرة ) ؛ فحرف فيها ، وحدف منها الكثير .. وأشار إليها أيضاً أحد أمن في ضحى الإسلام ج ٢ ص ٥٧ ، وغيره ..

فلماذا لا يلزمه الإمام بمقالته التي كان يلزم نفسه بها ؟!. أم يمكن أن لا يكون مطلعاً على مقالة المأمون هذه ، التي سار ذكرها في الآفاق ؟!.

وبحسن بنا هنا أن ننبه إلى أن الاختلاف في نقل مثل هذه القضايا ، حسب أهواء الناقلين لم يكن بالأمر الذي محفى على أحد ؛ فقد رأينا : أن جواب أحمد بن حبل في المحنة بحلق القرآن ، يرويه كل من الشيعة، والمعتزلة ، وأهل السنة بصور ثلاثة محتلفة . ومناظرة هشام لأبي الملايل المعلاف يروي المعتزلة أن الغلبة فيها كانت لأبي الهلايل ، بيها يروي الشيعة ، ويؤيدهم المسعودي (١٠) أن الغلبة فيها كانت لمشام . إلى غير ذلك من حشرات القضايا بل المئات ..

ولكن الأمر هنا مختلف تماماً ؛ إذ أن مختلق الرواية هنا قد غفلً عن أن روايته المنتعلة تتنافى كلياً مع نظرة الأقسة عليهم السلام ورأيهم في الحلافة ومستحقها .. ويبدو أنه لم يكن مطلعاً على الآراء المختلفة الشائمة الذاك في مسألة الإمامة ؛ ولذا نراه ينسب إلى الإمام (ع) رأياً لا يقول به ، ولا يقره . وإنما هو يناسب رأي الشيعة الزيدية القائلين بإمامة ولد على (ع) من فاطمة ؛ بشرط أن يكون بليغاً ، شجاعاً ، عادلاً مجتهداً ،

<sup>(</sup>١) مروج ألذهب ج ٤ ص ٢١ .

نحرج بالسيف ضد كل ظلم وانحراف النخ .. وبأن إمامة على (ع) قد ثبتت بالوصف والإشارة إليه ، لا بالتصريح والنص عليه (١) .

كما أنسه غفل عن أن اللين كانوا محتجون بالقرابسة والإرث هم العباسيون ، الذين كانوا إلى عصر المهدي – كما قدمنا – يدّعون انتقال الحلافة إليهم عن طريق على (ع) ، ومحمد بن الحنفيسة ، وفي عصر المهدي عدلوا عن ذلك ؛ لمسا يتضمنه من اعتراف للعلويين . ورأوا أن يحملوا إمامتهم عن طريق العباس وأبنائه .. وحاولوا تقويسة هذه النحلة بكل وسيلة ، وبذلوا من أجلها الأموال الطائلة للعلماء والفقهاء، والشعراء . ولم يكن لتخفى على أحد أبيات مروان بن أبي حفصة المتقدمة :

هل تطمسون من السهاء نجومها أو تسترون الســخ ... ولا قوله :

أنى يكون وليس ذاك بكائن لبي البنات وراثسة الأعمام وقد أجابه جعفر بن عفان المعاصر له . على هذا البيت بقوله : ما الطليق عافة الصمصام(٢)

وكيف نخفى كــل ذلك على الإمام (ع) ، خصوصاً بعد أن كـــان الجدل في هذا الموضوع قائماً على قدم وساق في زمن هارون ، بل وفي زمن المأمون كما يظهر من قول ابن شكلة المتقدم :

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۷ ر۱۹۸ .

 <sup>(</sup>۲) مقتل الحسين المقرم ص١١٩، والاغاني ج٩ ص ه٤، طبع صامي، والادب في ظل التشيع ص ٢٠١ ، وضعى الاسلام ج٣ ص ٣١٣ ، وقاموس الرجال ج٢ ص ٣١٣، وفير ذلك .

ومن قول القاسم بن يوسف وهي قصيدة طويلة فلتراجع<sup>(١)</sup>

إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه .. وبعد كل تلك الوقائع الشهيرة التي حدثت قبل خلافة المأمون ، واثناءها بالنسبة لدعوى العباسين هذه ؛ فلا يمكن أبداً أن يجري المحاورة بين أعلم أهل الأرض (باعتراف المأمون) وبين المأمون أعلم خلفاء بني العباس على هذا النحو من السذاجة والسماة .. اللهم إلا إذا كان أعلم أهل الأرض ، لا يرى ولا يسمع ، أو أنه كسان يعيش في غير هسذا العمالم ، أو في سرداب نحت الأرض .. واللهم إلا إذا كان القائل : ما الطليق والتراث إلخ .. أعلم بالحجة للدعوى التي يدعيها أعلم أهل الأرض من مدعي الدعوى نفسه .. وهمل لدعوى التي يدعيها أعلم أهل الأرض من مدعي الدعوى نفسه .. وهمل قرابة العباس لا تقيده ؛ بعد أن تخلى عنها يوم الانذار . وبعد أن كان من الظالمن ، اللين حرمهم الله من عهده ، حيث قال تصالى : و لا يتال عهلي الظالمن ، وبعد أن ترك الهجرة معه (ص) . وبعد أن يرك الهجرة معه (ص) . وبعد أن حارب النبي (ص) يوم بدر . وبعد جهله بالدين واحكامه ؛ ولقد قال سبحانه : « أفن بهدي إلى الحق أحق أدى أن يتبع ، أمن لا بهدي إلى الخرة ما هنالك ..

وأخيراً .. وبعد أن لم يبق مجال الشك في زيف هذه الرواية وافتعالها .. فإننا نرى أن لنا كل الحق في أن نسجل هنا : أنه لم نحف علينا ، ونأمل أن لا يخفي على أحد سراً ذكر ابن عبد ربه هذه الرواية المزيفة المفتعلة ، بعد ذكره لرواية احتجاج المأمون عسلى علماء وقته في أفضلية على (ع) على جميع الحلق ، والتي تصرف فيها ما شاء له حقده ونصبه ،

<sup>(</sup>١) الاوراق الصولي ص ١٨٠ . وقد تقدم شطر منها في بعض فصول هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) يونس آية ٣٥.

الحذف والتحريف ؛ فإنه – على ما يبدو – ليس إلا من أجل التشويش على تلك ، وإبطال كل أثر لها ، ظلماً للحقيقة ، وتجيناً على الناريخ ..

#### الموقف الثامن :

وأعتقد أنه أعظمها أثراً ، وأعمها نفعاً ، وهو ما كتبه (ع) عـــلى وثيقة العهد ، الني كتبها المأمون نخط يده ..

فإننا إذا ما رجعنا إليه نجد : أن كـــل سطر فيه ، بل كــــل كلمة لها مغزى عميق ، ودلالة هامة ، تلقي لنا ضوءاً كاشفاً على خطته (ع) في مواجهة مؤامرات المأمون ، وخططه ، وأهدافه ..

فلقد كان يعلم : أن هذه الوثيقة ستقرأ في مختلف الأقطار الإسلامية؛ ولذلك نراه (ع) قد انخذها وسيلة لإبلاغ الامة الحقيقة كل الحقيقة ، وتعريفها بواقع نوايا وأهداف المأمون. وأيضاً تأكيد حق العلويين، وكشف المؤامرة التي تحاك ضدهم ..

فيبيا نراه (ع) يبدأ كلامه – فياكتبه في الوثيقة المشار اليها – بداية غير طبيعية ، ولا مألوفية في مناسبات كهذه حيث قبال : « الحمد الله الفعال لما يشاء ، ولا معقب لحكمه ، ولا راد لقضائه .. » .. لا يأتي بعدها بما يناسب المقام ، ويتلائم مع سيافي الكلام ، من تمجيد الله ، والثناء عليسه على أن ألهم أمير المؤمنين !! هدا الأمر .. بل نراه يأتي بعبارة غريبة ، وغير متوقعة ؛ ألا وهي قوله : « يعلم خالتة الأعين ، وما تحقي الصدور الخ .. » .

أفلا توافقني – قارئي العزيز – على أنه (ع) يريد أن يوجه أنظار الناس إلى أن الأمر ينطوي على خيانة مبيتة ، وأن هناك صدوراً تخفي غبر ما تظهر ؟! . ثم .. ألا توافقني عًلى أن هذه العبارة تعريض بالمأمون نفسه ؛ من أجل تعريف الناس بحقيقة نواياه وأهدافه ؟!. هذا مع علمه (ع) بأن هذه الوثيقـــة سوف ترسل إلى مختلف أقطار العالم الاسلامي ؛ لتقرأ على الملأ العام ، كها حدث ذلك بالقعل ..

وإذا ما وصلنا إلى فقرة أخرى ، مما كتبه (ع) على وثيقة العهد ؛ فإننا نراه يقول : « .. وصلاته عسلى نبيه محمد خاتم النبيين ، وآله الطبيين الطاهرين .. ، فإننا إذا لاحظنا : أنسه لم نجر العادة في الوثائق الرحمية في ذلك العهد بعطف « الآل ، على « محمد » ، ثم توصيفهم بد « الطبين الطاهرين » — نعرف أن هذا ليس إلا ضربة أخرى للخليفة المأمون ، وهجوم آخر عليه ؛ حيث إنه يتضمن التأكيد على طهارة أصل الإمام (ع) ، وسنخه ، وعتده ؛ وعلى أن الآل قسد اختصوا بهله المزية ، وليس لكل من سواهم ، حتى الخليفة المأمون ، مثل هسلما الشرف ، ولا مثل تلك المزية ..

ثم نراه (ع) بعقب ذلك بقوله : . . . إن أميرالمؤمنين ..... عرف من حقنا ما جهله غيره .. . ..

فما هو ذلك الحق الذي جهله الناس كلهم ، حسنى بني العباس ،
 فما عدا المأمون ١٩..

فهل يمكن أن تكون الامة الاسلامية قد انكرت أنهم (ع) ابناء بنت رسول الله (ص) ؟!! . أليس ذلك منه (ع) إعلان للامة بأسرها بأن المأمون لم بجعل له إلا ما هو حق له ، وأنه لم يزد بذلك على أن أرجع الحق إلى أهله ، بعد أن كان قد اغتصبه منهم الفاصبون ، واعتدى عليهم به المعتدون ؟! .. بل أليس ذلك ضربة للمأمون نفسه، وأن خلافته ليست شرعة ، ولا صحيحة ؛ لأنه كآبائه مغتصب لحق ضره ؟!

نعم .. إن الحق الذي جهله الناس هو حق الطاعـــة . ولم يكن

الإمام (ع) يتقي المأمون ، ولا غيره من رجال الدولة ، في إظهار هذا الحق ، وبيان أن خلافة الرسول (ص) إنما كانت في علي (ع) ، وولده الطاهرين ، وأنه بجب على الناس كلهم طاعتهم ، والانقياد لهم . وقد اعلن (ع) ذلك في نشابور كما قدمنا .. ورأيناه يصرح به ، ويطلب من الناس أن يعلم شاهدهم غائبهم به ، في محضر من رجال الدولة في خراسان ، ففي الكافي : بسنده عن محمد بن زيد الطبري قال : كنت قائماً على رأس الرضا (ع) غراسان ، وعنده عدة مسن بني هاشم ، قائماً على رأس الرضا (ع) غراسان ، وعنده عدة مسن بني هاشم ، وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي ؛ فقال : و يا إسحاق ، من رسول الله (ص) ما قلته قط ، ولا سمعته من آبائي قاله ، ولكني أقول : الناس عبيد لنا أي الطاعة ، عن أحد من آبائي قاله ، ولكني أقول : الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين ؛ فليبلغ الشاهد الغائب .. "(1)

وَسَتَأْتِي الاشارة إلى هذه الرواية مرة أخرى في الفصل الآني .. وليتأمَّل في عبارته الأخرة . فليبلغ إلخ .. وليلاحظ أيضاً أنه اختار لتوجيه خطابه: اسحاق بن مومى بن عيمى العباسي !!!

وفي الكاني أيضاً بسنده عن معمر بن خلاد قال : سأل رجل فارسي أبا الحسن (ع) ، فقال : طاعتك مفترضة ؟. فقــال : نعم . قال : مثل طاعة على بن أبي طالب (ع) ؟. قال : نعم (۲۲) .

والمراد بأبي الحسن هو الرضا (ع) ؛ لأنه هو الذي كان في خراسان، وهو الذي يروي عنه معمر بن خلاد كثيراً .. ومثل ذلك كثير لا مجال لتتبعه ..

 <sup>(</sup>۱) الكافي ج ١٥ س ١٩٤٧ وأملل المفيد ص ١٤٨ النجف وأمال الطوسي ج ١ س ٢٦، ومستد
 الامام الرضا عليه السلام ج ١ ص٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الكاني ج ١ ص ١٨٧ ؛ والاختصاص ٢٧٨ ، ومسند الامام الرضاج ١ ص ١٠٣ عنه ..

' ويقول (ع) في وثيقة العهد، بعد تلك العبارة مباشرة: د.. فوصل أرحاماً قطعت، وآمن أنفساً فزعت، بل أحياها وقدتلفت، وأغناها إذ افتقرت».

فهو كما ترى .. في حين يشكر المأمون ، ويكتب تحت اسمه : وبل جعلت فداك ، (حسب رواية الإربلي فقط ) ، لا ينسى أن يشوب ذلك بالازراء ضمناً على آبائه العباسيين . ويذكر بما اقرفوه في حق العلويين ، حيث كانوا يلاحقونهم تحت كل حجر ومدر ، ويطلبونهم في كل سهل وجيل ، كما قدمنا ..

هذا .. ولا بأس أن نقف قلبلاً عند قوله : دوانه جعل إلي عهده، والامرة الكبرى ــ إن بقيت ــ بعده .. » .

فإننا لا نكاد نردد في أنه (ع) يشر بقوله : وإن بقبت بعده و الله ذلك القارق الكبر بالسن بينه (ع) ، وبين المأمون . وأنه يتعمد توجيه الأنظار إلى عدم طبيعية هذا الأمر ، وإلى عدم رغبته فيه .

وانه كان يريد أن يعرف الناس بأنه يتوقع في أن لا يدخر المامون وسعاً من أجل التخلص منه ، ولو بالاعتداء على حباته (ع) ، فيا لو سنحت له الفرصة لذلك ، بعد أن يكون قد حقق كل ما كان يريد تحقيقه ، ووصل إلى ما كان يطمح إلى الوصول إليه ؛ حيث لا بدحيتذ أن و محسل العقدة التي أمر الله بشدها به . ولا بد أيضاً أن تتكشف خيانته للملاً ، ويظهر ما مخفيه في صدره ، على حد تعبره (ع).. وإلا فا هو الداعي له (ع) لاقحام هذا الشرط إن بقيت أناء مثل هذا الكلام ..

وإننا إذا نظرنا بعمق إلى قوله بعد ذلك : فمن حل عقدة أمر الله بشدها، وفصيم عروة أحب الله إيثاقها .. يه . وتأملنا قوله السابق : يعلم خالنة الأعين ، وما تحفي الصدور . وقوله اللاحق : لكني امتثلت أمر أميرالمؤمنين ، وآثرت رضاه .. فلسوف نعرف : أنه (ع) يعرض هنا بالمأمون نفسه ، ويقول الناس جميعاً : إنه لا يشك في أن المأمون سوف ينقض العهد ، ومحل العقدة .

ويلاحظ هنا أيضاً : أنه وصف هذه العقدة بأنها نما أمر الله بشده ، وأحب إيثاقه .. وهذا لعله لا مختلف عما كان (ع) يردده ، ويؤكد عليه كثيراً ، ونص عليه آنفاً ، وهو أن المأمون لم مجعل لمه إلا الحق اللذي جهله غيره ، واغتصبه هو وآباؤه ، منه (ع) ومن آبائه ..

فإننا نراه كأنه يستشهد لاطاعته المأمون ، وعدم اصراره على الرفض الموجب لتعريض نفسه ، والعلويين ، وشيعته اللهلاك ، والاضطهساد بينشهد لذلك به علم جرى لسالفه : وهو أمير المؤمنين على (ع) ، حيث صبر على الفلتات (۱) التي كانت من خلفاء عصره ، ولم يعترض (ع) على ما كانوا قد عقدوا العزم عليه ، من المضي قدماً في مخططاتهم ، التي كانت تستهدف إبعاده عن مسرح السياسة ، وتكريس الأمر الواقع، وتثييته ، لأنه غدم مصالحهم ، ويرضي مطاعهم ..

ـــ لم يعترض علي (ع) على ذلك ـــ لأنه خاف من شتات الدين ،

<sup>(</sup>١) ومن المحمل جداً أنه عليه السلام : يشير إلى تعبير عمر – كانت بيمة أبي بكر فلتة إلغ – . ولكنه عمر وعلمان ، ولكنه عمر الكلام بحيث يشمل غير بيمة أبي بكر أيضاً ؛ باعتبار أن بيمة عمر وعلمان ، وسعارية وغيرها ، كانت أيضاً من الفلتات ، أو باعتبار تفرعها على بيمة أبي بكر التي كانت فلتة ..

واضطراب حيل المسلمين ؛ ولقرب أمر الجاهلية .. وهذا بمسا قد نص عليه على (ع) نفسه في أكثر من مورد ، وأكثر من مناسبة ؛ قال (ع): و .. وأم الله ، لولا مخافة الفرقة بين المسلمين ، وأن يعود الكفر ، ويبور الدين ، لكنا على غير ما كنا لهم عليه .. ، ، ويقول : و إن الله لما قبض نبيه ، استأثرت علينا قريش بالأمر . ودفعتنا عن حتى محن أحق به من الناس كافة ؛ فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين ، وسفك دمائهم ؛ والناس حديثوا عهد بالاسلام، والدين يمخض عض الوطب ، يفسده أدنى وهن ، ويعكسه أدنى خلف ... (١٠) .

وهكذا تماماً كان الحسال بالنسبة للإمام الرضا (ع) ، حفيد على ، ووارثه؛ والذي كان زمانه لا يبعد حال الناس فيه عن حال الجاهلية ، فإنه آثر أن يصبر على هذه المحنة ، خوفاً من شتات الدين، واضطراب حبل المسلمن ؛ وذلك بتعريض نفسه ، وشيعته ، والعلويين للهلاك ، أو على الأقل للاضطهاد ، الأمر الذي سوف تكون له أسوأ النتائج على الدين والامة ، كما قلنا ..

وإذا ما قرآنا بعد ذلك قوله (ع): د.. وقد جعلت الله على نفسي ، — إن استرعاني على المسلمين ، وقلدني خلافته – العمل فيهم عامة ، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصة ، بطاعة الله ، وسنة رسوله (ص) .. ».. فإن ما يسترعي انتباهنا هو تنصيصه على بني العباس خاصة وأنه سوف يعمل فيهم بطاعة الله ، ورسوله .. د فلا يسفلك دماً حراماً ، ولا يبيح فرجاً ولا مالا ، إلا ما سفكته حدوده ، وأباحته فوائضه إلخ .. ».

فإن هذا التنصيص إنما هو في مقابل والأرحام التي قطعت، وفزعت،

<sup>(</sup>١) راجع شرح النهج للمعتزلي ج ١ ص ٣٠٧ ، ٣٠٨ وغير ذلك .

وتلفت ، وافتقرت .. ، من العلويين . على يسد بني العباس ، الذين فعلوا بهم ، أكثر من فعل بني امية معهم ، حسها قدمنا ..

وتعهده والتزامه بأن يعمل في المسلمين عامـــة ، وفي بني العباس خاصة ، بطاعة الله ، وسنة رسوله .. هو التزام بنفس الحط الذي التزم به على (ع) ، وتعهد بانتهاجه . الأمر الذي كان سبباً في ابعاده عن الحلاقة في الشورى ، واضطلاع عمان مها . بل كان ذلك هو السبب في ابعاده عنها ، بالنسبة لما قبل ذلك أيضاً ، وما جرى بعده .

وعلى (ع) هو نفس ذلك الذي استشهد به آنفاً ، وبنّ أنه صبر على الفلتات ، ولم يعترض على العزمات خوفاً من شتات الدين إلخ .. والالتزام مخط على (ع) لسن يرضي المأمون ، والعباسين ، والميثة الحاكمة . ولن يكون في مصلحتهم ، حسيا المحنا إليه في فصل : جدية عرض الحلانة ..

كما أننا لا نستبعد كثيراً : أنه (ع) يريد أن ينبه على مدى التفاوت بين المنطلقات لسياسات أهل البيت ، ومنطلقات سياسات خصومهم ، التي عرفت جانباً منها في القسم الأول من هذا الكتاب ..

ومن هنا نعرف السر في قوله (ع) : ١ .. وأن أنخير الكفاة جهدي وطاقي .. » . فإنه إشارة إلى أنه (ع) سوف ينطلق في كـل نصب وعزل ــ تماماً كالإمام علي (ع) ــ من مصلحة الامة ، وعلى وفــت رضا الله ، وتعالم رسوله . لا مــن مصالح شخصية ، أو اعتبارات سياسية ، أو قبر ذلك من الاعتبارات ، التي لا يعترف بها الاسلام ، ولا يقيم لها وزناً ..

وإذا ما قرأنا قوله (ع): ١٠. وإن أحدثت ، أو غيرت ، أو بدلت ، كنت للغير مستحقساً ، وللنكال متعرضاً ، وأعوذ باقه من سخطه إلخ..». فإننا ندرك النو أنه (ع) يريد ضرب العقيدة ، التي كان قد شجعها الحكام ، وروَّج لها علماء السوء .. من أن الحليفة ، بل مطلق الحاكم في منأى ومأمن من أي مؤاخذة ، أو عقاب ، مها اقترف من جرائم ، وأتاه من موبقات ؛ فهو فوق القانون ، ولا يجوز لأحد الحروج ، أو الاعتراض عليه ، في أي من الظروف والأحسوال ، حتى ولسو رمى القرآن بالنبل ، وقتل ابن بنت رسول الله ، فضلاً عما عدا ذلك مسن الجرائم والموبقات ..

والإمام .. الذي يعرف كيف كانت سبرة المأمون ، وسائر خلفاء بي المباس ، ومن لف لفهم ، والتي عرفت فيا تقدم طرفاً منها ، والذين كانوا يتمتعون بهذه الحصانة الزائفة .. قد أراد أن يوجه ضربة قاضية لهم جميعاً ،حتى للمأمون ، وأشياعه ، وكل من كان من الطواغيت والظلمة على شاكلتهم ، ويبن لهم ، والملأ أجمع : أن الحاكم حارس النظام والقانون ، ولا يمكن أن يكون فوق النظام والقانون ؛ ولذا فلا يمكن أن يكون فوق النظام والقانون ؛ ولذا فلا يمكن أن يكون فوق النظام والقانون ؛ ولذا فلا يمكن أن يحون فو منائى عن العقاب والقصاص ، لو ارتكب أي جرعة ، أو افترف أية عظيمة .

فالمأمون ، وآباؤه ، وأشياعهم ، كانوا يضحون بكل شيء في سبيل أنفسهم ، ومصالحهم الشخصية ، ويقرّفون كل عظيمة في سبيل تدعيم حكمهم ، وتقوية سلطانهم .. أما الامام (ع) فهو مستعد لأن يقدم نفسه ــ إن اقتضى الأمر ــ للعقاب والنكال ، عند صدور أية نخالفة ، وحصول أي تجاوز عما يرضي الله تعالى ، وعن سنة رسوله ..

وبعد كل ما تقدم . نراه يعبر عن عدم رضاه بهذا الأمر ، وعدم تهالكه عليه ؛ لعلمه بعدم تماميته له ؛ ويقول بصريح العبارة : إنه أمر لا يتم ؛ لأن د . . . الحفر والجامعة يدلان على ضد ذلك . . . . كما أن في هذا تنويه مهم مم من أد (ع) بذكر الركن الثاني من أركان إمامة أثمة

أهل البيت عليهم السلام ، وهو أن الله تعالى اختصهم بأُمور غيبية ، وعلوم لدنية ، منعها عن سائر الناس .

وهذان الكتابان : الجفر ، والجامعة ، هما من الكتب التي أملاها رسول الله (ص) على على أمر المؤمنين (ع) ، وكتبها نخط يده . وقد أظهر الأثمة عليهم السلام بعض هذه الكتب التي نخط على (ع)، وباملاء الرسول (ص) لعدة من كبار شيعتهم ، واستشهدوا بها في موارد عديدة في الأحكام (۱) . .

وفي الحقيقة .. إن الامام (ع) ، وإن قبل ولاية العهد مكرهاً من المأمون .. ولكنه يربد بكلامه هذا ، واستشهاده بالجفر والجامعة أن يقول له ، ولكل من كان على شاكلته بصريح العبارة : ١٠ .. قد انبأنا الله بأحباركم ، وسعرى الله عملكم ، ورسوله ، والمؤمنون ، وسعردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيؤكم كما كنم تعملون ، وبجزيكم على ظلمكم وبغيكم عليا ، وانتهاككم الحرمات منا ، ولعبكم بدمائنا وأعراضنا ، وأموالنا .. ١٠

ثم نراه يترقى في صراحته ، حيث يقول : ٥ .. لكنني المتثلت أهو أهير الموممين ، وآثرت رضاه .. » . أي أنه لو لم يقبل سهذا الأمر لتعرض لمسخط المأمون .. والكل يعلم ماذا كان يعني سخط أولئك الحكام، الذين كانوا لا يحتاجون إلى أي مبرر لاقترافهم أي جريحة ، واقدامهم على أي عظيمة ..

وأخيراً .. ورغم أن المأمون قد تقدم منه (ع) ، وطلب منه أن يشهد الله ، والحاضرين على نفسه .. نراه يأبى أن يكون المأمون ، ولا أي من الحاضرين شاهداً على نفسه ، ولا جعل لهم على نفسه سبيلاً ؛ لأنه

 <sup>(</sup>١) راجع : كتاب مكاتيب الرسول ج ١ من من ٥٥ حتى ص ٨٩ ، فقد اسهب القول حول
 هذه الكتب ، واستشهادات الأثمة بها ، وغير ذلك ..

كان يعلم بما كانت تكنه صدورهم ، وتضطرم به قلوبهم عليسه . بل جمل الله فقط شهيداً عليه ، واستعان بالآية الكريمة ، التي تقطع الطريق على كل أحد ، وتكتفي بالله شهيداً ، حيث قسال : ، وأشهدت الله على نفسى ( وكفى بالله شهيداً ) . . ، .

### وإذا كان لا بد من كلمة :

وإذا كان لا بد في بهاية المطاف من كلمة ؛ فائنا نقول: إن أولئك الله عن عاشوا في تلك الفترة ، ووقفوا على الظروف والملابسات التي اكتنفت هذا الحدث التاريخي الهام - إن هؤلاء ولا شك - كانوا أقدر منا على نهم جميع ما كان يرمي إليه الامام (ع) من كل كلمة ، كلمة ، مما كتبه على وثيقة المهد ..

وإذا كان هناك من يرى : أن بعض الفقرات محتمل غير ما قلناه .. فاننا نرى : أن كون بعض الفقرات الاخرى لا محتمل غير ما قلنساه ، وايضاً بما أن ما ذكرناه هو الذي يساعد على الجو العام ، الذي توحي به النصوص الناريخية الكثيرة جداً ، والتي قدمناها وسيأتي شطر منها ــ إن ذلك ــ هو ما مجعلنا مجزم بأن ما فهمناه هو بعض ما كان يرمي إليه (ع) مما كتبه على وثيقة العهد ..

#### ملاحظات هامة :

إن من الامور الغربية حقاً أن نرى نفس الحليفة يكتب وثيقة العهد ــ الطويلة جداً !! ـــ مخط يده .. وأغرب منه أنه تقدم إلى الامام (ع) ، وقال له : واكتب خطك بقبول هذا العهد . وأشهد الله والحاضرين عليك ،

بما تعده في حق الله ورعاية المسلمين <sup>(١)</sup> .. . .

وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة إلى المأمون ، وأنه يريد تطويق هذا الموضوع مسن جميع جهاته ، وإن استلزم ذلك كل تلك الامور ؛ وإلا .. فما هسو الداعي لأن يكتب له المهد مخط يده !!! ثم أن يتقدم إليه بنفسه !!!. ثم ما الداعي لأن يطلب من الإمام ذلك !!!.

هذا .. ولا بأس أيضاً مملاحظة تعبير المأمون بـ و قبول ، !!!. ثم ملاحظة أنه طلب منه أن يكتب هذا القبول بـ و خط يده ، !!!. ثم طلب منه أن يشهد الله والحاضرين على نفسه !!!.

#### حقاً .. إنها للعبقرية السياسية :

وعلى كل حال .. فلا شك أن المحاورات السياسية تعتبر من الصنايع المستظرفة ؛ وذلك لما تنضمنه مـن تعريضات وكنايــات ، حسها تفرضه الانجاهات السياسية ، التي يلتزم مها المتحاورون ..

ولذا .. نلاحظ أنه (ع) .. وإن كان يضمن كلامه الشكر المأمون ، بل ويكتب تحت اسمه - حسب رواية الاربلي فقط - : بل جعلت فداك .. ولكنه يبطن كلامه ، ويضمنه تعريضات عميقة ؛ بلهجة معتدلة ، لاعنف فيها ، وذلك يعني : أن الإمام (ع) لم يتنازل عن مبدئه ، ولا حاد عن جبجه ، اللتي اختطه لنفسه ، بوحي مسن رسالة الله ، وتعالم عمد (ص) ، وخطى جده علي (ع) .. لم محد عنه قيد شعرة ، ولا هادن فيه ، ولا حابي أحداً ، حتى في هذا الموقف ..

<sup>(</sup>١) مآثر الانافة ج ٢ ص ٣٣٢ .

ولعمري .. لو كان ما كتبه الإمام الرضا (ع) على وثيقة العهد من شخص عادي آخر ، لكان يقال عنه الشيء الكثير تعظيا وتبجيلا ؟ حيث إنه لم يضل عن خطته التي اختطها لنفسه ، ولا حاد عن نهجه قيد أتملة .. مع أن المأمون كان قد فاجأه بطلب الكتابة على الوثيقة ، ولم يكن هو مستعداً ، ولا متوقعاً لذلك ؛ لأن العادة لم تكن قد جرت على ذلك ..

وهذا ولا شك نما يزيد من عظمة الإمام، ويعلي من شأنه، ويستدعي المزيد من التعظم والتيجيل له ..

ولكن الحقيقة هي : أنه ــ وهو الإمام المعصوم ــ غني عـــن كل تلكم التقريظات ، وعن ذلكم التعظيم والتبجيل ..

### الموقف التاسع :

شروطه (ع) على المأمون لقبول ولاية العهد ، وهي :

 وأن لا يولي أحداً ، ولا يعزل أحداً ، ولا ينقض رسماً ، ولا يغير شيئاً مما هو قائم ، ويكون في الأمر مشبراً من بعيد<sup>(۱)</sup> ، ؛ فأجابه المأمون إلى ذلك كله !!!.

وفي ذلك تضييع لجملة من أهداف المأمون .. إذ أن :

<sup>(1)</sup> الفصول المهمة ، لاين الصباغ المالكي ص ٢٤١ ، ونور الايصار من ص ١٤٢ ، وعيون أخيار الرضاج ١ ص ٢٠٠ ، وج ٢ ص ١٨٣ ، ومواضع اخرى ، ومناقب آل أبي طالب ج ٤ ص٣٣٦ ، وطل الشرايع ج ١ ، ص٣٢٥ ، وإعلام الورى ص ٣٢٠ ، والبحار ج ٤٩ ص ٣٤ و ٥٥ ، وغيرها ، وكلف الغمة ج ٣ ص ١٩٠ ، واوشاد المفيد ص ٣١٠ ، وأمالي الصنوق ص ٣٤ ، واصول الكاني ص ٤٨٩ ، وروضة الواعلين ج ١ ص ٢٦٨ ، ٢٢٩ ، ومعادن الحكمة ص ١٨٠ ، وشرح عيمية أبي فراس ص ١٠٥ .

# ١ – السلبية تعنى الأنهام :

فإن من الطبيعي أن تشر سلبيته هذه الكثير من التساؤلات لدى الناس ، ولسوف تكون سبباً في وضع علامات استفهام كبيرة ، حول الحكم ، والحكام ، وكل اعماهم وتصرفاتهم ؛ إذ أن السلبية إنما تعني : أن نظام الحكم لا يصلح حتى للتعاون معه ؛ بأي نحو من أنحاء التعاون ؛ وإلا فلم ذا يرفض - حتى ولي العهد - التعاون مع نظام هو ولي العهد فيه ، ويأبي النابيد لأي من تصرفاته وأعماله ؟!!..

### ٢ - رفض الاعتراف بشرعية ذلك النظام :

ولقد قدمنا: أن من جملة أهداف المأمون هو أن محصل من الإمام (ع) على اعتراف ضمي بشرعية حكمه وخلافته ، كما صرح هو نفسه بذلك • وليعترف بالملك ، والحلافة لنا ،

والإمام .. بشروطه تلك يكون قسد رفض الاعتراف بشرعية النظام القائم ، بأي نحو من أنحاء الاعتراف ، ولم يعد قبوله بولاية العهد عثل اعترافاً بذلك ، ولا يدل على أن ذلك الحكم عثل الحكم الاسلامي الأصيل .. هذا .. وقد عضد شروطه هذه ، بسلوكه السلبي مسع المأمون ، والهيئة الحاكمة ، طيلة فترة ولابسة العهد ، يضاف إلى ذلك تصريحاته المتكررة ، التي تحدثنا عنها فيا سبق ..

# ٣ ــ النظام القائم لا عثل وجهة نظره في الحكم :

والأهم من كل ذلك : أن شروطه هذه كانت بمثابة الرفض القاطع لتحمل المسؤولية عن أي تصرف يصدر مـــن الهيئة الحاكمة . وليسر للناس ... بعد هذا ... أن ينظرو إلى تصرفات واعمال المأمون وحزبه ، على أنها نحظى برضى الإمام (ع) وموافقته . ولا يمكن لها ... من ثم ... أن تمكس وجهة نظره (ع) في الحكم ورأيه في أساليبه ، التي هي في الحقيقة وجهة نظر الاسلام الصحيح فيه . الاسلام ... السلدي يعتبر الاثمة (ع) الممثلين الحقيقيين له ، في سائر الظروف ، ونحتلف المجالات ..

وانطلاقاً ثما تقدم : نراه (ع) يرفض ما كان يعرضه عليه المأمون ، من : كتابة بتولية أو عزل إلى أي إنسان .. ويرفض أيضاً : أن يؤم الناس في الصلاة مرتبن .. إلى آخر ما سيأتي بيانه .

ولا بد من ملاحظة : أنه عندما أصر عليه المأمون بأن يؤم الناس في الصلاة ، ورأى عليه السلام : انه لابـــد له من قبول ذلك ــ نلاحظ ــ : أنه اشرط عليه أن مخرج كما كان مخرج جده رسول الله (ص) ، لا كـــا مخرج الآخرون ..

ولم يكن المأمون يدرك مدى أهمية هذا الشرط ، ولا عرف أهداف الإمام من وراء اشتراطه هذا ؛ فقال له ولعله بدون اكتراث : أخرج كيف شئت .. وكانت نتيجة ذلك .. أنه (ع) قد أفهم الناس جميعاً : أن سلوكه وأسلوبه ، وحتى مفاهيمه ، تختلف عن كل أساليب ومفاهيم وسلوك الآخرين . وأن خطه هو خط محمد (ص) ، ومنهاجه هو منهاج على (ع) ، ربيب الوحي ، وغذي النبوة ، وليس هسو خط المأمون وسواه من الحكام ، الذين اعتاد الناس عليهم ، وعلى تصرفاتهم وأعمالهم.

 والحرية : والمساواة ، وغير ذلك شعارات لها ، إلا أنها عناما تصل الله الحكم ، لا يمكن إلا أن تكون قاسية ظالمة ، مستأثرة بكل شيء ، ومستهترة بكل شيء ؛ ولذا فليس من مصلحة الناس أن يتطلعوا إلى حكم أفضل مما هو قائم ، حتى ولو كان ذلك هو حكم الإمام (ع) المعروف بعلمه وتقواه وفضله الخ .. فضلاً عن غيره من العلويين أو من غيرهم لل يعد يستطيع أن يقول ذلك لل لأن الواقع الحارجي قد أثبت عكس ذلك تماماً ؛ إذ قد رأينا : كيف أن الإمام (ع) بشروطه تلك ، وبسائر مواقفه من المأمون ونظام حكمه .. يضيع على المأمون هذه الفرصة ، ولم تجده محاولاته فيا بعد شيئاً . بل إن كثيراً منها كان سوءاً ووبالاً عليه ، كما سيأتى ..

# ٤ - لا مجال بعد للمأمون لتنفيذ مخططاته :

ولعل من الواضح: أن شروطه تلك قد مكنته من أن يقطع الطريق على المأمون، ولا يمكنه من استغلال الظروف لتنفيذ بقية حلقات مؤامرته؛ إذ لم يعد بإمكانه أن يصر على الإمام أن يقوم بأعمال تنافي وتضر بقضيته هو ، وقضية العلويين ، ومن ثم تؤثر على الامة بأسرها .. وعدا عن ذلك فإن هذه الشروط ، قد حفظت له (ع) حياته في حمام سرخس ، حيث كان المأمون قد حاك مؤامرته المتخلص من وزيره وولي عهده مرة واحلة ، كما سيأتي بيانه .. بما يعني أن سلبيته (ع) مع النظام كانت أمراً لا بد منه ؛ إذا أراد أن لا يعرض نفسه إلى مشاكل ، وأخطار هو في عنها .. والذي أمن له هذه السلبية ليس إلا شروطه تلك ، هو في عنها .. والذي أمن له هذه السلبية ليس إلا شروطه تلك ،

ولعل الأهم من كل ذلك .. أنها ضيعت على المأمون الكثير من أهدافه من البيعة ، التي صرح الإمام (ع) أنه كان عارفاً بها ، ولم يكن له خيار في تحملها ، والصبر عليها ، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً ..

وعدا عن ذلك كله أن تعاونه مع النظام إنما يعني أن محاول تصحيح السلوك ، وتلافي الأخطاء ، التي كان يقع فيها الحكم ، والهيئة الحاكمة .. وذلك معناه أن ينقلب جهاز الحكم كلمه ضد الإمام ، وبجد المأمون من ثم العذر ، والفرصة لتصفيته (ع) من أهون سبيل ؛ فشروطه تلك أبعدت عنه الخطر \_ إلى حد ما الذي كان يتهدده من قبل المأمون ، وأشياعه ، وجعلته \_ كما قلنا \_ في منأى ومامن من كل مؤامراتهم ومخططاتهم ..

# ٥ - الإمام .. لا ينفذ ارادات الحكم :

ولعل من الأهمية مكان .. أن نشر إلى أنه (ع) كان يريد بشروطه تلك أن يفهم المأمون : أنه ليس على استعداد لتنفيذ إرادات الحكم ، والحاكم ، ولا على استعداد لأن يقتنع بالتشريفات ، والامور الشكلية ؛ فإنه .. بصفته القائد والمنقذ الحقيقي للامة ؛ لا يمكن أن يرضى بديلاً عن أن ينقذ الامة ، ويرتفع بها من مستواها الذي أوصلها إليه الطواغيت والظلمة ، الذين جلسوا في مكان رسول الله (ص)، وأوصيائه عليهم السلام، وحكموا يغير ما أنزل الله ..

إنه يريد أن يخدم الامة ، وبحقق لها مكاسب تضمن لها الحياة الفضلي، والعيش الكريم ، ولا يريد أن يخدم نفسه ، وبحقق مكاسب شخصية على حساب الآخوين ؛ ولذلك فهو لا يستطيع أن يقتنع بالسطحيات والشكليات التي لا تسمن ، ولا تغني من جوع ..

#### ٣ ـــ لا زهد أكثر من هذا :

إنه مضافاً إلى أن مجرد رفض الإمام كلا عرضي المأمون : الحلافة ، وولاية العهد ، دليل قاطع على زهده فيه .. فإن هذه الشروط كان لها عظم الفائدة ، وجليل الأثر في الاظهار لكل أحد أن الإمام ليس رجل دنيا ، ولا طالب جاه ومقام . وما أراده المأمون من إظهار الإمام على أنه لم يزهد بالدنيا ، وإنما الدنيا هي التي زهدت فيه .. لم يكن إلا هباء المتدت به الربح في يوم عاصف .. ولم تفلح بعد محاولات المأمون وعماه اللهائب ؛ من أجل تشويه الإمام والنيل من كرامته ..

ولقد قدمنا : أن الإمام (ع) قد واجه نفس المأمون محقيقة نواياه . وأفهمه أن خداعه لن ينطلي عليه ، ولن تحفي عليه مقاصده ؛ وللما فان من الافضل والأسلم له أن بكف عن كل مؤامراته ومخططاته .. وإلا فإنه إذا ما أراد اجبار الإمام على التعاون معه ؛ فلسوف بجد أنه (ع) على استمداد لفضحه ، وكشف حقيقته وواقعه أمام الملأ ، وافهام الناس السبب الذي من أجله بجهد المأمون لنرج بالإمام (ع) في بجالات لا يرغب ، بل واشترط عليه أن لا يزتج فيها — كما فعل في مناسبات عديدة — الأمر الذي لن يكون أبداً في صالح المأمون ، ونظام حكمه ..

وهكذا .. وبعد أن كان (ع) سلبياً مع النظام ، وبعد رفضه لكلا عرضي المأمون ، وبعد أن اشترط هذه الشروط للدخول في ولاية العهد ؛ فليس من السهل عسلي المأمون ، ولا على أي إنسان آخر أن ينسب إليه (ع) : أنه رجل دنيا فقط ، وأنه ليس زاهداً في الدنيا ، وإنمـــا هي التي زهدت فيه .

وعلى كل حال: ورغم كل محاولات المأمون تلك .. فقد استطاع الإمام (ع) ؛ بفضل وعيه ، ويقظته ، واحكام خطته : أن يبقى القمة الشافخة للزهد ، والورع ، والنزاهة ، والطهر ، وكل الفضائل الانسانية .. وإلى الابد .

### الموقف العاشر:

موقفه (ع) في صلاتي العيد .. ففي إحداهما :

و بعث المأمون له يسأله: أن يصلي بالناس صلاة العيد ، وعطب ، لتطمئن قلوب الناس ، ويعزفوا فضله ، وتقر قلوبهم على هذه الدولة المباركة ، فبعث إليه الرضا (ع) ، وقال : قد علمت ما كان يبي وينك من الشرط في دخولي في هذا الأمر ، فاعفي من الصلاة بالناس . فقال المأمون : إنما أريد بهسلما أن يرسخ في قلوب العامة ، والجند ، والشاكرية هذا الأمر ، فتطمئن قلوبهم ، ويقروا بما فضيًّك الله تعالى به ..

ولم يزل يراده الكلام في ذلك . فلما ألح عليه قال : يا أمير المؤمنين ، إن أعفيني من ذلك ، فهو أحب إلى ، وإن لم تعقي خرجت كما كان غرج رسول الله (ص) ، وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال المأمون : أخرج كيف شئت ..

وأمر المأمون القواد ، والحجاب ، والناس : أن يبكروا إلى بساب أبي الحسن (ع) ؛ فقعد الناس لأبيي الحسن في الطرقات ، والسطوح : من الرجال ، والنساء ، والصبيان ، وصار جميع القواد ، والجند إلى بابه (ع) ؛ فوقفوا على دواجم حتى طلعت الشمس ..

فلما طلعت الشمس قام الرضا (ع) فاغتسل ، وتعمم بعامة بيضاء من علن ، والقى طرفاً منها على صدره ، وطرفاً بين كتفيه ، ومس شيئاً مسن الطيب ، وتشمر . ثم قال لجميع مواليه : افعلوا مثل ما فعلت ..

ثم أخل بيده عكازة ، وخرج ، ونحن بن بديه ، وهو حاف قـد. همر سراويله إلى نصف الساق ، وعليه ثباب مشمرة ..

فلما قام ، ومشينا بين يديه ، رفع رأسه إلى الساء ، وكبر أربع تكبيرات ؛ نخيل إلينا : أن الهواء والحيطان تجاوبه . والقواد والناس على الباب ، قد تزييوا ، ولبسوا السلاح ، وتهيأوا بأحسن هيئة ..

فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة : حفاةً ، قد تشمرنا . وطلع الرضا ووقف وقفة على الباب ، وقال : ١ .. الله اكبر ، الله اكبر على ما هدانا ، الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ، والحمد لله على ما أبلانا ، . ورفع بذلك صوته ، ورفعنا أصواتنا ..

فتزعزعت مرو بالبكاء ، فقالها : ثلاث مرات ؛ فلما رآه القواد والجند على تلك الصورة ، وسمعوا تكبره سقطوا كلهم عن الدواب إلى الأرض ، ورموا مخفافهم ، وكان أحسنهم حالاً مسن كان معه سكين قطع بها شرابة جاجيلته ونزعها ، وتحفى .. وصارت مرو ضجة واحدة ، ولم يتمالك الناس من البكاء والضجة .

فكان أبوالحسن بمشي ، ويقف في كل عشر خطوات وقفة يكبر الله أربع مرات ؛ فيتخبّل إلينا : أن الساء ، والأرض ، والحيطان تجاوبه .

وبلغ المأمون ذلك ؛ فقال له الفضل بن سهل ذو الرئاستين : يسا أمير المؤمنين : إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس ، وخفنا كلنا على دماثنا ؛ فالرأي أن تسأله أن يرجع ..

فبعث المأمون إلى الإمام يقول له : إنه قد كلفه شططاً ، وأنه مـا

فدعا أبوالحسن بخفه ؛ فلبسه ، ورجع ..

واختلف أمر الناس في ذلك اليوم ، ولم ينتظم في صلاتهم إلخ .. ه (١). ولقد قال البحري يصف هذه الحادثة والظاهر أنه يمين بن معاويسة العائشي الشاعر على ما في تاج العروس :

ذكروا بطلعتك النبي ؛ فهللوا لما طلعت من الصفوف وكبروا حتى انتهيت إلى المصلى لابساً نور الهدى يبدو عليك فيظهر ومشيت مشية خاشع متواضع لله ، لا يزهى ، ولا يتكبر ولوان مشتاقاً تكلف غير ما في وسعه لمشى اليك المنبر (۱)

وثما يلاحظ هنا : أنه في هذه المرة أرسل إليـه من يطلب منـــه أن يرجع . ولكننا في مرة أخرى نراه يسارع بنفسه ، ويصلي بالناس، رغم تظاهره بالمرض ..

وعلى كل حال .. فإنسا وإن كنا قد تحدثنا في هذا الفصل ، وفي فصل : ظروف البيعة وستتحدث فيا يأتي عن بعض ما يتعلق مهذه الحادثة ؛ إلا أننا سوف نشر هنا إلى تقطتين فقط .. وهما :

<sup>(</sup>١) قد ذكرنا بعض مصادر هذه الرواية في فصل : ظروف البيعة ... فراجع ...

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ، لابن شهر آشوب ج ؛ ص ٣٧٧ . ولكن هذا النصر ينسب أيضاً البحثري في المتوكل عندما خرج لصلاة العيد .. وانتحال الشعر ، وكذلك الاستشهاد بشعر الاتحرين في المواضع المناسبة ظاهرة شائمة في تلك الفترة ومن يدري فلمل الشعر البحثري وقدب البحري أو لعله البحري وانتحله أو نسب البحثري . ولعل البحتري قد صحف وصاد : البحري ... ولعل العكس.

# ١ ــ الأثر العاطفي ، والقاعدة الشعبية :

فتلاحظ : أننا حتى يعد مرور إثني عشر قرنساً على هذه الواقعة ، لا تملك أنفسنا ونحن نقرأ وقائعها ، من الانفعال والتأثر بهسا ؛ فكيف إذن كانت حال أولئك الذين قدر لهم أن يشهدوا ذلك الموقف العظيم 11.

وغي عن البيان هنا : أن شأن هذه الواقعة هو شأن واقعة نيشابور، من حيث دلالتها دلالة قاطعة على كل ما كان للرضا من عظمة وتقدير في نفوس الناس وقلومهم ، وعلى مدى اتساع القاعدة الشعبية له (ع) ..

# ٢ - لماذا مجازف المأمون بارجاعه (ع) :

وإذا كان هدف المأمون من الاصرار على الإمام بأن يصلي بالناس هو أن غدع الحراسانين والجند والشاكرية ، وبجعلهم يطمئنون على دولته المباركة فإنه من الواضح أيضاً أن إرجاع المأمون الإمام (ع) في مثل تلك الحالة ، وذلك التجمع الهائل ، وثلك العروة العاطفية في النفوس ، كان ينطوي على مجازفة ونحاطرة لم تكن لتخفى على المأمون ، وأشياعه ؛ حيث لابد وأن يشر تصرفه هذا حنق تلك الجاهر التي كانت في قمة الهيجان العاطفي ، ويؤكد كراهيتها له .. وعلى الأقل لن تكون مرتاحة لتصرفه هذا على كل حال ..

وبعد هذا .. فإنسه إذا كان المأمون نحشى من مجرد اقامــة الإمام للصلاة .. فلا معى لأن يلح عليه هو بقبولهــا .. وكذلك لا معى لأن مخشى ذلك الهيجان العاطفي ، وتلك الحالـة الروحية ، التي أثارهـا فعل الإمام (ع) وتصرفه في هذا الموقف .. فذلك إذن ما لم يكن نحافه ومخشاه .. فن أي شيء خاف المأمون إذن ؟! إنه كان نحشى مــا هو أعظم فن أي شيء خاف المأمون إذن ؟! إنه كان نحشى مــا هو أعظم وأبعد أثراً ، وأشد خطراً .. إنه خشي من أن الرضا إذا ما صعد المنبر، وخطب الناس ، بعد أن هاهم نفسياً ، وأثارهم عاطفياً إلى هذا الحد بخشي ب أن بأتي بمتمم لكلامه الذي أورده في نيشابور : ، وأنسا من شروطها..» لا سيماوأنه ظهرالهم على الهيئة التي كان يخرج علهاالنبي عمد (ص)، ووصيه علي (ع) وهو أمر جديد عليهم.. بما من شأنه أن يجمل المأمون وأشياعه لايأمنون بعد على انفسهم، كما ذكرالفضل بن سهل.. ولسوف يحول الامام مرواً من معقل للحباسين و المأمون، وعاصمة، وحصن قري لهم ضد أعدائهم بمن العرب و غيرهم بسوف يحوله إلى حصن لأعداء العباسين و المأمون، حصن لأتمة أهل البيت غيرهم بسوف يحوله إلى حصن لأعداء العباسين و المأمون، حصن لأتمة أهل البيت . . فف ضل المرتق وأقل الشروين . الشروين واقل الضروين.

ولقد جرب المأمون الرضا أكثر من مرة ، وأصبح يعرف أنه مستعد لأن يعلن رأيه صراحة في أي موقف تؤاتيه فيه الفرصة ، ويقتضي الأمر فيه ذلك . ولم ينس بعد موقف في نيشابور ، ولا ما كتبه في وثيقة العهد ، ولا غير ذلك من مواقفه (ع) ، وتصريحاته في مختلف الأحوال .

#### الموقف الحادي عشر :

وأخيراً .. فقد كان سلوك الإمام (ع) العام ، سواء بعد عقد ولاية العهد له ، أو قبلها ، يمثل ضربة لكل خطط المأمون ومؤامراته . ذلك السلوك المثالي ، الذي لم يتأثر بزبارج الحسكم وجارجه ..

ويكفي أن تذكر هنا ما وصفه به إبراهيم بن العباس ، كاتب القوم وعاملهم ، حيث قال :

و ما رأيت أبا الحسن جفا أحداً بكلامه قط ، وما رأيته قطع عـلى

أحد كلامه حتى يفرغ منه ، وما رد أحداً حسن حاجة يقدر عليها ، ولا مد رجليه بن يدي جليس له قط ، ولا اتكا بن يدي جليس له قط ، ولا اتكا بن يدي جليس له قط ، ولا دابته تفل قط ، ولا رأبته يقهقه في ضحكه قط ، بل كان ضحكه التبسم . وكان إذا خلا ، ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته بماليكه ، حتى البواب والسائس . وكان قليل النوم بالليل ، عيى اكثر لياليه من أولها إلى الصبح . وكان كثير الصيام ؛ فلا يفوته صيام ثلاثة أيسام في الشهر ، ويقول : ذلك كثير الصيام ؛ فلا يفوته صيام ثلاثة أيسام في السر ، واكثر ذلك يكون صوم الدهر . وكان كثير المعروف والصدقة في السر ، واكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة ؛ فن زعم أنه رأى مثله في فضله ؛ فسلا تصدقوه ... ، (١)

وهذه الصفات بلا شك قد اسهمت اسهاماً كبيراً في أن يكون الإمام (ع) هو الارضى في الحاصة والعامسة ، وأن تنفذ كتبه في المشرق والمغرب ، إلى غير ذلك مما تقدم ..

## الحكم ليس امتيازاً وإنما هو مسؤولية :

وقد اعترض عليه بعض أصحابه ؛ عندما رآه يأكل مع حدمه وغايانه ، حمى البواب والسائس ؛ فأجسابه (ع) : « مه ؛ إن الرب تبارك وتعالى واحد ، والام واحدة . والأب واحد ، والجزاء بالأعمال ... (۲) .. وقال له أحدهم : أنت والله خير الناس ، فقال له الإمام : و لا تعلف يا هذا ، خير مني من كان أتقى لله تعالى ، واطوع له ؛ والله مسا

 <sup>(</sup>١) كلام ابراهيم بن العباس هذا معروف ومشهور ، تجده في كثير من كتب التاريخ والرواية ؛
 و لذا فلا نرى أننا بحاجة إلى تعداد مصادر.

<sup>(</sup>٢) البحارج ٤٩ ص ١٠١ ، والكافي الكليي ، ومسند الامام الرضاج ١ قسم ١ ص ٤٩ .

نسخت هذه الآية : دوجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم .. ، (١)

وقال لابراهيم العياسي : إنه لا يرى أن قرابته من رسول الله (ص) تجعله خبراً من عبد أسود ، إلا أن يكون له عمل صالح فيفضله به(٢٠).

وقال رجل له : ما على وجه الأرض اشرف منك أبــــا . فقال : التقوى شرفتهم ، وطاعة الله أحظتهم<sup>(۱۲)</sup> .

وما نريد أن نشر إليه ونؤكد عليه هنا ، هو أنه (ع) يريد بذلك أن يفهم الملأ : أن الحكم لا يعطي للشخص – من كان ، ومها كان – امتبازاً ، ولا بجعل له من الحقوق ما ليس لغيره ، وإنحا الامتباز – فقط – بالتقوى والفضائل الاتحلاقية .. وكل شخص حبى الحاكم سوف يلقى جزاء أعماله : إن خبراً فخبر ، وإن شراً فشر ؛ وعليه فما يراه الناس من سلوك الحكام ، ليس هو السلوك الذي يريده الله ، وتحمل به النواميس الاخلاقية ، والانسانية . والامتيازات التي بجعلوم الأنفسهم ، ويستبيحون بها ما ليس من حقهم لا يقرها شرع ، ولا محكم بها قانون ..

وبكلمة مختصرة : إن الإمام (ع) يرى : أن الحكم ليس امتيازاً ، وإنما هو مسؤولية ..

وعلى كل حال .. فان سلوك الامام (ع) ، لحبر دليل على ما كان يتمتع به من المزايا الاخلاقية ، والفضائل النفسية .. ويكفي أنه لم يظهر منه (ع) طبلة الفرة التي عاشها في الحكم إلا ما ازداد به فضلاً بينهم، ومحلاً في نفوسهم، على حدًّ تعبر أبي الصلت . وعلى حدًّ تعبر شخص

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضاج ٢ ص ٢٣٦ ، ومسند الامام الرضاج ١ قسم ١ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) عيون أعبار الرضاح ۲ ص ۲۳۷ . (۴) عيون أعبار الرضاج ۲ ص ۲۳۸ . وصند الامام الرضاج ۱ قسم ۱ ص ٤٦.

آخر : أقام بينهم لا يشركهم في مأئم من مآئم الحكم .. بل لقد كان لوجوده أثر كبر في نصحيح جملة من الأخطاء والانحرادات التي اعتادها الحكام آئنا .. حتى لقد استطاع أن يؤثر على نفس المأمون ، وعنعه من الشراب والفناء ، طيلة الفترة التي عاشها معه ، إلى آخر ما هنالك ، مما لسنا هنا في صدد تنبعه واستقصائه ..

## و في نهاية المطاف نقول :

وحسبنا هنا ما ذكرنا من الأمثلة ، التي نحسب أنها تكفي لأن تلقي ضوءاً كاشفاً على الحطة التي اتبعها الامام (ع) في مواجهة خطط المأمون ومؤامراته.. تلك الحطة التي كانت تكفي لأن لا تبقى الصورة التي أرادها المأمون في أذهان الناس ، ولا مبرر الشكوك لأن تبقى تراود نفوسهم .. ولقد نجحت تلك الحطة نجاحساً أذهل المأمون ، وأعوانه ، وجعلهم يتصرفون بلا روية ، ويقعون بالمتناقضات .. حتى لقد أشرف المأمون منه على الهلاك ، حسبا صرح به المأمون نفسه .. وكانت النتيجة أن دبر فيه المأمون عما محسم عنه مواد بلائه . كما وعد حميد بن مهران ، وجماعة من العباسين ..

# القِسُ الرَّابع

# من خلال الأعداث

١ ــ مع بعض خطط المأمون ..

٢ – كاد المريب أن يقول خذوني
 ٣ – ما يقال حول وفاة الإمام ..

٤ ــ دعبل والمأمون ..

علمة ختامية ..



# مع بعض خطط المأمون

#### التوجيهات الراضية غير مقبولة :

كل ما تقدم يلقي لنا ضوءاً على بعض نوايا المأمون تجاه الإمام (ع)، وعلى كثير من الأحداث التي اكتنفت ذلك الحدث التاريخي الهام ..

وإننا حتى لو سلمنا جدلا ، وغضضنا النظر عن كل تلك الأسئلة ، وعلامات الاستفهام التي عكن استخلاصها عما تقدم .. فإننا لا نستطيع مع ذلك - أن نعتبر البيعة صادرة عن حسن نية ، وسلامة طوية . ولا أن نقبل بالتوجيهات الراضية عن تصرفاته ، طيلة فترة ولاية العهد، وبعدها تجاه الإمام ، الذي كان يكبر المأمون بد د ٢٧ ، سنة ، واللني كان يكبر المأمون بد د ٢٧ ، سنة ، واللني كان يجبراً على قبول هذا الأمر ، ومهدداً بالقتل إن لم يقبل. ولم لا يربد أن يتقلد هذا الشرف الذي تتهافت التفوس عليه ، وتزهق الأرواح من أجله ١٤...

نعم .. إننا لا نستطيع أن نسلم بذلك ، ونحن نرى منه تلك التصرفات والمواقف المشبوهة ، بل والمفضوحة تجاه الإمام (ع) ، والسني لا تبقي مجالاً للشك في حقيقة نواياه وأهدافه من كل ما أقدم وما كسان عاقداً العزم على الاقدام .. وهذا الفصل معقود للحديث عن بعض تلك التصرفات ، ومن أجـل بيان تلك الحطط ..

#### المأمون يفضح نفسه :

وقد تعجب إذا قلنا لك : إن المأمون نفسه يصرح ببعض خططه ، التي كانت تصرفاته تدور في فلكها ، ويعلن بعض الدوافع ، ويبوح ببعض النوايا تجاه الإمام ، وبالنسبة لقضية ولاية العهد فإليك ما أجاب به حميد بن مهران ، وجمعاً من العباسين ، عندما عاتبوه ولاموه على ما أقدم عليه ، من البيعة الرضا (ع) ، يقول المأمون :

 د. قد كان هذا الرجل مستراً عنا ، يدعو إلى نفسه ؛ فأردنا أن تجعله ولي عهدنا ؛ ليكون دعاؤه لنا ؛ وليعترف بالملك والحلافة لنا ؛ وليعتقد فيه المفتونون به بأنه ليس مما ادعى في قليل ولا كثير ، وأن هذا الأمر لنا دونه .

وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال : أن ينفتق علينا منه ما لا نسده ، ويأتى علينا ما لا نطيقه ..

والآن .. فإذ قد فعلنا به ما فعلنا ، وأخطأنا في أمره بما أخطأنا ، وأشرفنا من الهلاك بالتنويه باسمه على ما أشرفنا ؛ فليس بجوز التهاون في أمــره . ولكننا تحتــاج إلى أن نضع منه قليلاً ، قليــللاً ، حتى نصوره عند الرعبة بصورة من لا يستحق هذا الأمر ، ثم ندبر فيه بما يحسم عنا مواد بلائه .. ،

ثم طلب منه حميد بن مهران : أن يسمح له بمجادلة الإمام (ع) ، ليفحمه ، وينزلـــه منزلته ، ويبن الناس قصوره ، وعجزه ؛ فقـــال المامون : « لا شيء أحب إلي من هذا ، . ثم كانت النتيجة عكس ما كان يتوقعه المأمون والعباسيون، وأشياعهم وباءوا كلهم بالفشل الذريع ، والخيبة القاتلة (١) ..

#### والذي يعنينا الحديث عنه هنا :

هو قوله : وقد خشينا إن تركناه على تلك الحال .. إلى آخو مسا نقلناه عنه آنفاً ؛ فإنها أوضحت أن المأمون الذي كان نخشى الإمام خشية شديدة ، كان خطط أولاً إلى أخذ زمام المبادرة من الإمام ، وتحاشي الاصطدام معه ثم كان مخطط بعد ذلك إلى الوضع منه (ع) قليلاً قليلاً إلى آخر ما تقدم ..

ولا يرد: أن كلام المأمون مع حميد بن مهران ظاهره: أنه لم يكن يريد في بادىء الأمر الحط من الإمام عليه السلام، وإنما بدا له ذلك حين قوي مركز الامام عليه السلام، واستحكم أمره ..لا يرد ذلك ...

لأن كلامه هذا لا ينفي أنه كان يريد من أول الأمر ذلك ، بل هو يو كد ذلك ، لأنه يصرح فيه : أنه إنما قدم على ما أقدم عليه ، عندما رأى افتتان الناس به عليه السلام ، فأراد أن يعمل عملاً يفقد الإمام عليه السلام مركزه ، ويقضى على كل نشاطاته ، ويذهب بما لهمن القدرة والنفوذ نهائياً ، وإلى الأبد .

ولقد تحدثنا فيا سبق عن بعض تصرفاتــه التي تدور في فلك خططه تلك مثل : فرضه للرقابة على الامام (ع) ، والتضييق عليه ؛ فلا يصل إليه إلا من أحب ، وعزله عن شيعته ومواليــه ، وأيضاً تفريقه الناس عنه ، عندما أخبر أنه يقوم بمهمة التدريس ، وكذلك قضية صلاة العيد، وضر ذلك مما تقدم .

 <sup>(</sup>١) راجع : شرح مينية أبي فراس ص ١٩٦ ، وعيون أخيار الرضاج ٢ من ١٧٠ ،
 والبحارج ٤٩ من ١٨٣ ، ومستد الامام الرضاج ٢ من ٩٦ ..

ونزيد هنا بعض الامور الاخرى ، التي وإن كان قد سبق الحديث عن بعضها ؛ ولكنه كان حديثاً من زاوية اخرى ، ومن أجل استفادة أمور غير الامور التي نحاول استفادتها منها هنا .. وذلك أمر طبيعي . ولا يكون تكراراً مسا دام أن الواقعة الواحدة قمد يكون لهسا دلالات متعددة ، وافادات مختلفة .. ولذا فإننا نقول :

## لماذا على البصرة فالأهواز :

إن من جملة الامور التي كانت من جملة خطط المأمون للتأثير عـــلى مكانة الإمام (ع) وحتى على معنوياته النفسية .. الطريق الذي أمر رجاء ابن أبي الفحاك (۱) قرابـــة الفضل بن سهل ، والذي كان من قواد المأمون ، وولاته ـــ أمره ــ بسلوكه ، عندما أرسله ليأتي بالإمام (ع) من المدينة إلى مرو مها كلفه الأمر ..

فقد أمره : أن بجعل طريقه بالإمام و عـلى البصرة ، والاهـواز ، فغارس. وحـده كثيراً من المرور على طريق الكوفة ، والجبل ، وقم .. ه<sup>(77)</sup>.

<sup>(</sup>١) وذكر أبو الفرج ، والمفيد : أن المرتل هو الجلودي ، ولكن الصحيح هو الذي ذكرناه .. إذ من الخطأ أن يرسله المأمون لإسفار الرضا عليه السلام ؛ لأن ذلك يضر بقضيته ، ويضد عليه ماكان دبره ؛ لأنه موجب لسوء ظن الرضا عليه السلام ، والعلوبين ، وسائر الناس ، وتنبهم مبكراً لحقيقة الأمر ، وواقر القضية ..

وذلك لأن الجلودي هو الذي أمره الرشيد : أن يغير على دور آل أبني طالب ، ويسلب نساهم إلغ ما تقدم .. كما أنه كان عمواً متجاهراً للامام ، وقد سجت المأمون بسبب معارضته البيمة الرضا عليه السلام بولاية العهد !! ولعل سر خطأهم هو أن الجلودي كان والراً عل المدينة من قبل المأمون ، حين استقدام المأمون للامام إلى مرو ، حسبها جاء في كتاب : الامام الرضا ولي عهد المأمون ص ه ٣ .

 <sup>(</sup>۲) تبديب التهذيب ج ۷ ص ۳۸۷ ، وتازيخ اليعقوبي ج ۲ ص ۱۷۱ ، وينابيع المودة
 ص ۳۸٤ ، والغرائج والجرائح طبة حجرية ص ۲۳۲ ، واثبات الوصية ص ۲۰۵

بل لقد ورد : أن المأمون قمد كتب إلى الرضا نفسه ، يقول له : و لا تأخذ على طريق الجبل وقم . وخذ على طريق البصرة ، فالأهواز، ففارس .. ه (١) .

وسر فلك واضح ؛ فإن أهل الكوفة ، وقم ، كانوا معروفين بالتشيُّع للعلويين (٢٦ وأهل البيت . ومرور الامام (ع ) من هذين البلدين ، وخصوصاً الكوفة ، التي كانت تعتبر من المراكز الحساسة جداً في الدولة .. سوف

وإعلام الورى ص ٣٢٠ ، وعيون أغبار الرضاح ٢ ص ١٤٤ ، ١٨٠ ، والكاني
 ح ١ ص ٤٨٦ ، و مسئد الامام الرضاح ١ من ٤٠ والبحارج ٤٩ من ٩٢٠٩١
 ١١٨ و ١٦٠ ، وكشف اللمة ج ٣ من ١٥ ، وغير ذلك كغير .

<sup>(</sup>۱) أصول الكافي ج ١ ص ٤٨٩ ، وعيون أغبار الرضاج ٢ ص ١٤٩ ر ١٨٠ ، وشرح سينة أبني فراس ص ١٦٩ ، ومعادن الحكمة ص ١٨٠ ، وإثبات الوصية المسمودي ص ٢٠٠ ، ومسند الامام الرضاج ١ ص ٧٧ ، واليحارج ٤٩ ص ١٣٤.

 <sup>(</sup>۲) تشيع أهل الكونة وقم أشهر من أن يحتاج إلى بيان ، أو إقامة برهان .. لكننا نور د –
 مع ذلك – يعفى الشواهد ، تبصرة الذارىء ، فنقول :

أما الكوفة : فقد تقدم قول محمد بن على النباسي أنها وسوادها شيمة على وولده .. وفي الخبري ، وابن الأثير ، وغيرها تجد قول عبد الله بن على المنصور ، عندا استشاره في أمر محمد بن عبد الله بن الحسن : و .. ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة ، فاجئم على أكنافهم، فانهم شيعة أهل هذا البيت ، وأفصاره الغ .. ه . وفي قضية وفاة السيد الحبري ، التي ذكرها المرزياني في كتابه أعبار السيد الحميري دلالة واضحة على تشيع الكوفيين ، والمحروين ..

ولأجل ذلك نرى المأمون يستقبل وقداً من أهل الكوفة في ستبمى النلظة وإنحفاء ، فراجع مروج اللهب ج ٣ ص ٤٢١ . وفي البناية والنهاية ج ١ ص ٩٣ ، أن المنصور قد أهترف بأن لابراهيم بن عبدالله بن الحسن في الكوفة مئة ألف سيف مندة ، وأهرب من غاوفه من تقيع أهل الكوفة الهلويين ، وولائهم لهم .. بل إننا لا نستيمه أن يكون بناسـ

يكون من نتيجنه : أن يستقبله أهلها بما يليق بشأنه : من الاجلال ، والاعزاز والتكريم .

ولا شك أن الإمام (ع) سوف يستطيع أن يستقطب المزيد من الناس،

المنصور لبنداد هو من أجل أن يبتمد عن الكوفة ، وأهلها ، ويأنن على نفسه ؛ قال اللاذوي في نفوح البلدان من ه ، ٤ ؛ وأخذ المنصور أهل الكوفة بحفر خندقها . وألزم كل امرى النفقة عليه أربعين درهما . وكان ذاماً لحم ؛ لميلهم إلى الطالبين ، وارجافهم بالسلطان .. ه . وقد تقدم أنه عندما ذهب إليم الدباس بن موسى ، أخو الامام الرضا عليه السلام يمدوهم قبيمة ، لم يجمه إلا المعفى منهم ، وقال له آخرون : « إن كنت تدعو المأمون ، ثم من بعده الأعميلة ؟ فلا حاجة لنا في دعوتك . وإن كنت تدعو إلى أخيك ، أو بعض أهل بيتك ، أو إلى نفسك أجبناك .. » .

وعلى كل حال .. فقد كانت الكوفة مصدراً لئورات كثيرة على الامويين والعباسين على حد سواء ، ثلك الثورات التي كانت كلها تقريباً بقيادة علوي ، أو داعية إلى علوي .. ولم ينس المأسون بعد ثورة أبي السرايا التي كادت تغير الموازين ، وتقلب ماجريات الأحداث .. إلى غير ذلك ما لا بحال لتبيمه واستفصائه ..

رأما تشيع النمين ، فلك أهرف وأشهر . وتغميتهم مع جبة دعيل التي أهداء إياها الامام لا يكاد يجهلها أحد .. وعندما طلب المأمون من الريان أن يحدث بفضائل على عليه السلام ، وأجاب بأنه لا يحمن شيئا ، قال المأمون : و سيحان اشد !! ما أجد أحداً يعيني عل هذا الإمر ، لقد همست أن أجعل أهل تم شماري ودفاري .. » ..

ولمل تشيع أهل قم هذا هو الذي دفع بالمأسون لأن يوجه إليم عامله على بن هشام ؟ لينكل جم ، وبجاربهم حتى جزمهم ، ويدخل البلد ، ويعم سورها ، وبجمل على أهلها مبلغ سعة ملايين درهم ، بدلا من مليونين ، وهو ما لم يكن يدفعه أي بلد آخر يضاعي بلدهم في عدد السكان وغير ذلك من المعيزات ، فكيف بالسبة . ومع أنه كان قد خفض الخراج عن السواد ، وبعض البلدان الاخرى ؛ قلما سعوا بلك طالبوا بتنفيض الخراج عهم إيضاً فقمل ذلك .. وكان تخفيضه عهم بزيادة المليونين إلى سبة ، كما قانا .. راجع في تفصيل ذلك : الطبري ج ١١ ص ١٠٠٣ ، والكحامل لابن الأثير ج ٥ ص ١١٣٠ ، وتاريخ إبن خلدون ج ٣ ص ١٥٥ ، والتجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٩٠ ، وتاريخ التمدن ج ٢ ص ١٠٠ ، وتجارب الاهم ج ٢ ص ١٠٠ ، ويؤثر عليهم بما حباه الله من الفضائل والكالات الأخلاقية ، وبما آتساه الله من العلم والحكمة ، والورع والتقوى ، الذي سار ذكره في الآفاق، حتى لا يكاد بجهله أحد .. وإذا كان أمل نيشابور ، بل وحتى أهل مرو، معقل العباسين والمأمون ، قد كان منهم تجاه الإمام ما لا بجهله أحد .. حتى إسم كانوا بين صارخ ، وباك ومتمرغ في التراب إلخ .. وحتى لقد خاف المأمون وأشباعه على دمائهم – إذا كان هؤلاء هكذا – فكيف ترى سوف تكون حالة أهل الكوفية وقم ، معقلي العلويين ، والمحبن لأهل البيت ، والمتفانين فيهم ، لو أمهم رأوا الإسام (ع) بينهم ، وبالقرب منهم .. يقول الراوندي في ذلك : « إن المأمون أمر رجاء بن أبي الفيحاك : أن لا بمر بالإمام عن طريق الكوفة ؛ لئلا يفتين بسه أهلها .. ، (١)

والمأمون لا يريد أن يفتتن الناس بالامام ، وإنما الذي يريده هو عكس ذلك تماماً .. إنه يريد أن يضع من الامام لا أن يرفع ..

أما أهل البصرة : فعمانية ، يدينون بالكف ، ويقولون : كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله مها المعباسين ، الذين حرق دورهم زيد النار ، ابن الامام الكاظم ، كما قدمنا ؛ ولهذا للاحظ : أن دور البصريين في النشيع لم يكن يضارع دور غيرهم ، لا روائياً ، ولا كلامياً ..

وأما ما ربما يحتمله البعض : من أن المأمون كان يأمل أن يخرج من البصرة ، أو غيرها من مخلصه من الإمام (ع) بهائياً .. فلا أرى أنه يتفق مع أهداف وأغراض المأمون ، التي كان يرمي إليها مسن وراء لعبته تلك ..

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح ، طبعة حجرية ص ٢٣٦ .

#### الإمام يرفض كل مشاركة تعرض عليه :

إنه برغم شروط الإمام على المأمون ، والتي أشرنا إليها فيا سبق ، فإننا نرى المأمون كل مدة محاول أن بجري اختباراً للامسام ، ليعرف حقيقة نواياه ، وأنه هل أصبح له طمع بالحلافة ، وطموح لها<sup>(1)</sup> ، ليعجل عليه بما محسم عنه مواد بلائه .. أم لا .

فكان يأتي كل مدة إليه ، يطلب منه أن يولي فلاناً ، أو أن يعزل فلاناً ، أو أن يعزل الفضل أن فلاناً ، أو أن يصلي بالناس .. بـل لقد طلب منه بعد مقتل الفضل أن يساعده في إدارة شؤون الحلاقة (٢) محجة أنه يعجز وحده أن يقوم بأعباء الحكم ، ويدير دفة السلطان !!

هذا .. إن لم نقل : أنه كان يريد من وراء ذلك : أن بجعل ذلك ذريعة القضاء على الإمام ، محجة أنه نقض الشرط ، وليكون بذلك قد قضى على العلويين جميعاً ، وإلى الأبد .

أو على الأقل كان يريد بذلك : أن يوجد للامام أعداءً في الأوساط ذات القوة والنفوذ ..

وأيا ما كانت نوايا المأمون وأهدافه ، فإن الإمام (ع) كان يرفض ذلك كله بكل عزم وإصرار ، ويذكره بالشروط تلك ، ويقول له : « إن وفيت لي وفيت لك .. » .. وهذا تهديد صريح له من الإمام (ع) . ولا نعجب كثيراً بعد أن اتضحت لنا نوايا المأمون وأهدافه ــ اذا رأينا المأمون يتحمل هذا التهديد ، بل ويخضع له ، ويقول : « بل أفي لك » !!..

 <sup>(</sup>١) وما أشبه الليلة بالبارحة ، فقد رأينا الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، يسأل ابن عباس عن على عليه السلام : إن كان لا يزال يطمح إلى الخلافة ، ويأمل فيها .. أم لا !! .

<sup>(</sup>۲) الكاني ج ۸ س (۱۵ ، وكنف النة ج ۳ س ۹۸ و ۸۷ ، وعيون أخبار الرضا ج ۲ س ۱۹۲۵ و ۱۲۷ و ۱۲۷ و البحارج ۹ ش ۱۶۴ و ۱۹۵ و ۱۷۱ ، وغير ذلك.

وهكذا .. فقد كان الإمام (ع) يضيع على المأمون ما كان محسب أنه فرصة مؤاتية له ، ولا مكنه من معرفة ما يريد معرفته ، ولا من تنفيذ ما يريد تنفيذه ..

## الاختبار لشعبية الإمام (ع) :

كما أنه كان كل مدة يقوم بعملية اختبار لشعبية الإمام (ع)، ولمدى ما يتمتع به من تأبيد في الاوساط الشعبية، ليعرف إن كان أصبح (ع) يشكل خطراً حقيقياً ؛ ليعجل بالقضاء عليه أم لا .. فكان كل مسدة يكلفه بأن يؤم الناس بالصلاة للعبد ، أو ماشاكل .. وهذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على مدى ما يعتمر قلب المأمون من الخوف والخشية منه (ع) . ( راجع : السبب الثالث من فصل البيعة ، والموقف العاشر في فصل : خطة الإمام عه).

## سؤال ... وجوابه :

ولعلك تقول : إذا كان المأمون عشى الإمام (ع) إلى هذا الحد ؛ لما يعلمه مسن نفوذه ومكانته ؛ فلاذا لا يتخلص منه بذلك الاسلوب التقليدي الذي انتهجه أسلافه من الامويين ، والمباسيين ، وتبمهم عليه هو فيا بعد ، وكذلك من أتى بعده .. وذلك بأن يدس إليه شربة من السم ، وهو في المدينة ، من دون أن محتاج إلى اشخاصه إلى مرو ، والبيعة له بولاية المهد ، وترويجه ابنته ، إلى غير ذلك من الامور التي من شأنه ، وتوجه إليه الانظار والقلوب ، حتى يضطر في بهاية الأمر لأن يعود إلى مساجرت عليه عادة أسلافه ، وأتباعه!!

ولكن الجواب على هذا قد اتضح مما قدمناه ، فإن المأمون لم يكن يريد في بادىء الأمر موت الامام ، ولا كان هو يستطيع أن يفعل ذلك . ولو أن ذلك كان قد حدث لوقع المأمون في ورطة ، لها أول وليس لها تحر ؛ حيث إنه كان بأمس الحاجة إلى حياة الامام (ع) ؛ وذلك لمساقدمناه من الأسباب والظروف التي كانت تحتم على المأمون أن يلعب لعبته تلك ، التي وإن كانت تنطوي على مخاطرة جريئة ، إلا أنه كان \_ كما قدمنا ـ قد رسم الحطة ، وأحكم التدبير التخلص من الامام (ع) مجرد أن يحقق ماربه ، وأهدافه ، بالطريقة التي لا تثير شك أحد ، ولا توجب تهمة أحد ؛ وقد حدث ذلك بالفعل ، كما سيسر علينا ..

## وأما كتمه لفضائل الإمام (ع) :

ومن جملسة الامور التي كانت تدور في فلك خطة المأمون ، التي لحصها بأنه يريد الوضع من الامام قليلاً قليلاً ، حتى يصوره أمام الرعية بصورة من لا يستحق لحسلها الأمر عاولاته كتم فضائل الامسام (ع) ومزاياه عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .. وقد تقدم : أنه عندما سأل رجا مبن أبي الضحاك ، الذي تولى إشخاص الرضا(ع) من المدينة إلى مرو ، عن حسال الرضا (ع) في الطريق ؛ فأخره عمسا شاهده من عبادته (ع) ، وزهده وتقواه ، وما ظهر له من الدلائل والبراهين ، قال له المأمون : ١٠. بلى يا ابن أبي الضحاك ، هذا خير أهل الأرض ، وأعلمهم ، وأعبدهم ؛ فلا تخير أحداً عما شهدت منه ؛ لئلا يظهر فضله إلا على لسانى .. ه !!.

وهكذا .. فإن المأمون وإن استطاع أن بمرر الكثير، إلا أنه لم يكن يجد بدأ في كثير من الأحيان من أن يظهر على حقيقته وواقعه . وهذا هو أحد تلك المواقف التي مرت وسيمر معنا بعضها ، التي اضطر فيهما المأمون لأن يكشف عن وجهـه الحقيقي .. وإن كان قد حـــاول ـــ مع ذلك ـــ أن يتسرّ بما لا يسمن ولا يغني من جوع .

ولا أعتقد أن المأمون كان بجهل : أن ما يأتي به لم يكن لينطلي كله على أعين الناس ، بل كان يعلم ذلك حق العلم ، ولكن كما يقولون : و الغريق يتشبث بالطحلب » .

- ولكن .. بالرغم من محاولات المأمون تلك .. فإننا نرى أن فضائل الإمام ومزاياه كانت كالعرف الطيب ، لم تزل تظهر ، وتنتشر وتذاع .. بل ولعل محاولات المأمون تلك،التي كانت ترمي للحط من الإمام واسقاطه، قد أسهمت كثيراً وساعدت على إظهار فضائله ، وشيوعها، كما سيتضع .

#### الشائعات الكاذبة!!

وكان بالاضافة إلى ما تقدم محاول ترويج شائعات كاذبة ، من شأمها أن تنفر النساس من العلويين عامسة ، ومن الإمسام (ع) ، وسائر الأثمة عليهم السلام خاصة ..

فهذا أبو الصلت يسأل الإمام (ع) ، فيقول : « يا ابن رسول الله ، ما شيء محكيه الناس عنكم ؟ إ...

#### قال (ع) : ما هو ؟ !

قال : يقولون : إنكم تدّعون : أن الناس لكم عبيد !!.

قال (ع) : يا عبدالسلام ، اذا كان الناس كلهم عبيدنا ــ على ما حكوه ــ فمن نبيعهم ؟ ! ، إلخ(١) .

 <sup>(</sup>۱) مسئد الامام الرضاج ١ قسم ١ ص ٥٤ ، و البحارج ٩٩ ص ١٧٠ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٨٤ .

كما أن هشام بن ابراهم العباسي ، الذي وضعه الفضل بـن سهل ليراقب الرضا (ع) ، ويضيق عليه ، كان يشيع عن الرضا (ع) : أنه أحل له الغناء ، فلم سئل (ع) عن ذلك قال : « كذب الزنديق الغ<sup>(۱)</sup> . . .

مبذه الشائعات الكاذبة ، وامثالها أراد المأمون الحيط من كرامة الامام وتضعيف مركزه ، وزعزعة ثقة الناس به ، وبالعلويين بصورة عامة ..

ولكن كما يقولون : حبل الكذب قصير ؛ إذ أن أقوال الامام (ع) وأفعاله وجميع جهسات سلوكه ، سواء قبل توليته للعهد أو بعدها .. كانت تناقض هذه الشائعات ، وتدحضها (٢٠) .. الأمر الذي كان من شأنه

<sup>(</sup>١) رجال المامقاني ج ٣ ص ٢٩١، وقاموس الرجال ج ٩ ص ٢٠٩، ووسائل الشيمة ج ١٢ ص ٢٢٧، وصند الامام الرضا ج ٢ ص ٤٥٢ ، عن رجال الكثبي ص ٤٣٣. والبحار ج ٩٤ ص ٢٦٧ ، عن قرب الاسناد ص ١٩٨.

وكان هشام بن ابراهم هذا جريتاً على المأسون ؛ لأنه هو الذي رباه ، وشخص إلى خراسان في فتنة ابراهيم بن المهدي ، راجع الأغاني ط ساسي ج ۹ ص ۳۱ . ويسمى : السياسي مع أنه لم يكن عباسياً : إما لأن المأسون و لاه تربية ولده السياس ، أو لأنه ألف كتاباً في امامة السياس قص على ذلك الكثبي ط النجف ص ٣٢٣ وغيره .

<sup>(</sup>٣) وكيف يمكن أن نصدق مثل هذا الذي لا يقره العقل ، ولا يقبل به القرآن ، على الامام الذي كان يتخذ لنفسه أسلم ، وأروع منج ، ألا وهو منج القرآن ، حتى إنه عندما أنكر رؤية النبي نف تعالى ، واستدل على ذلك بالآيات ، وقال له أبو قرة : فتكذب بالروايات؟! قال الامام عليه السلام : إذا كانت الروايات مخالفة لقرآن كذبها ، وما أجمع المسلمون-

أن يثير شكوك النـاس ، وظنونهم في المأمون نفسه ؛ فلم ير بداً من أن يضرب عن هذا الاسلوب صفحاً ، ويتجه إلى غيره بتخيل أنه أجدى وأكثر نفعاً وأقل ضهراً !! ..

وبقي في كنانته سهم أخبر ، كان محسب أنه سوف يصيب الهدف . ومحقق الغاية : التي هي تشويه سمعة الامام (ع) ، والحط من كرامته .. ألا وهو :

## التركيز على افحام الامام (ع):

فبدأ يجمع العلماء ، وأهل الكلام من المعتزلة ، وهم أصحاب جدل ، وكلام ، واستدلال ، وتنبه للدقائق من الامور ، ليحدق هؤلاء بالرضا (ع) وتجري فيا بينهم وبينه محاورات ، ومجادلات ، من أجل أن ينقصوا منه بحلساً بعد مجلس ، وأن يكسروه في أعظم ما يدعيه هو وآباؤه (ع) : من العلم والمعرفة بآثار رسول الله (ص) ، وعلومه .. والذي هو الشرط الأعظم لإمامة الإمام ، على ما يدعيه الشيعة المفتونون بالرضا (ع) ، وسائر آبائه وأبنائه الأثمة الطاهرين ..

وحتى لا يبقى من ثم مجال لأبسي نؤاس لأن يقول فيه عندما رآه خارجاً من عند المأمون :

مطهرون نقيّات ثيامٍ ... تجري الصلاة عليهم أبنا ذكروا من لم يكن علوياً حن تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر

عليه : أنه لا يحاط به علماً ، ولا تدركه الابصار ، وليس كمثله شيء .. واجع : تفسير
 البرهان طبعة حجرية ص ١٠٠٥ ، ١٠٥٨ . نقلا عن الكاني .. ومثل ذلك كثير لا
 بجال لاستقصائه ...

الله لما برى خلقـــا فأتقنه صفاكم واصطفاكم أبها البشر

فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علمالكتابوما جاءت بهالسور<sup>(۱)</sup>

هذه الأبيات التي سارت ما الركبان، والتي هي تعبير صادق عن هذه الحقيقة التي أشرنا إليها ، والتي كانت تقض على المأمون وكل أسلافــــه وأتباعه مضاجعهم ، وتنغص عليهم حياتهم .. وعليه :

وإذا استطاع المأمون أن يظهر للملأ أن الإمام (ع) صفر اليدين مما يدعيه ، ويدعيه آباؤه من قبل ، فإنه يكون قسد قضى على المصدر الأول والأساس لكل المشاكل، والاخطار، وينهارالمذهب الشيعي حيثة. بانهيار فكرة الامامة فيه ، التي هي المحور ، والاساس له ، ويتحقق من ثُم – حلمه الكبر ، الذي طالما جهد وشقى من أجل تحقيقه .

وأعتقد : أنه لو كان تم له ما أراد ، فلسوف لا يتعرض بعد هـذا للامام (ع) بسوء ، وأنه كـــان سوف يبقى على حياته (ع) إبقاءً لحبجته ، وأنه خال من شرائط الإمامة ، وليأفل من ثم .. نجمه ، ونجم العلويين من بعده .. وإلى الأبد ..

<sup>(</sup>١) شهرة هذه الأبيات تغنينا عن ذكر مصادرها ، وقد أعطاه عليه السلام ماكان معه ، وهو ئة دينار ، والبغلة التي كان يركبها .. لكن بعض الباحثين يرى أن أبا نؤاس لم يعش إلى زمان تولي الرضا العهد ، بل مات قبل ذلك بثلاث سنوات أى في سنة ١٩٨ ﻫ . ومن ثم هُوْ يَنكُو الحادثة الاخرى ، التي تقول : إن البعض لام أبا نؤاس حيث لم يمدح الامام عليه السلام ، فقال أبياته المشهورة : « قيل لي أنت أشعر الناس طراً في فنون إلخ ... ». ولكن الظاهر أن هذا الباحث لم يطلع على عبارة ابن خلكان في وفيات الأعيان ، طبع سنة ١٣١٠ ج ١ ص ٧٥٤ ؛ فانه قال : « وفيه ( أي في الرضا عليَه السلام ) يقول أيضاً ــ وله ذكر في شذور العقود سنة احدى أو اثنتين وماءتين -- : مطهرون فقيات إلخ ..... بل يكفى دلالة على أنه عاش إلى ما بعد ولاية العهد ذكر هذه الأبيات ، وتلك له والنص عل أنه قد قالها فيه عليه السلام ..

ومن أجل ذلك – بكل تأكيد – أخذ بجمع العلماء(١) وبجلبهم مسن أقاصي البلدان ، ويأمرهم بتهيئة أشكل المسائل وأصعبها ، وطرحها على الأمام (ع) عليه يقطعه عن الحجة ، ولو مرة واحدة ؛ ليحط بذلك من كرامته ، ويشوه سمعته ، ويظهر عجزه وعيه ، ويرى الناس أن ما يدعيه من العلم والمعرفة بآثار رسول الله وعلومه لا حقيقة لسه ، ولا واقم وراءه ..

قال الصدوق عليه الرحمة : ع .. كان المأمون بجلب على الامام (ع) من متكلمي الفرق ، وأهل الأهواء المضلة كل مسن سمع به ؛ حرصاً على انقطاع الرضا (ع) عن الحجة مع واحد منهم إلخ .. ه (۲) .

وقال ابراهم بن العباس : « سمعت العباس يقول : ...... وكان المأمون ممتحنه ( أي ممتحن الامام (ع)...) بالسؤال عن كل شيء ، فيجيبه الجواب الشافي ... و (٣) .

وقال أبو الصلت : « .. فلما لم يظهر منه للناس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ، ومحلاً في نفوسهم .. جلب عليه المتكلمين من البلدان؛ طمعاً في أن يقطعه واحد منهم ؛ فيسقط محله عند العلماء ؛ وبسبيهم يشتهر نقصه عند العامة ؛ فكان لا يكلمه خصم من اليهود، والنصارى، والمجرس ، والعمائين ، والبراهمة ، والمحدين ، والدهرية ، ولا خصم

 <sup>(</sup>١) مع أنه هو نفسه قد فوق عن الإمام تلامذته ، عندما أخبروه أنه يقوم بمهمة التدريس،
 كما أشرقا إليه !! ...

 <sup>(</sup>۲) مسئد الامام الرشاج ۲ ص ۱۰۵ ، والبحار ج ۶۹ ص ۱۷۹ ، وعیون أخبار الرضا
 ج ۱ ص ۱۹۱ .

 <sup>(</sup>٣) النصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص ٢٣٧، وإعلام الورى ص ٣١٤، وأميان الشيمة
 ج ٤ قسم ٢ ص ٢٠٠٧ ، ويراجع أيضاً : مناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٥٠ ، وغير ذلك .

من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه ، والزمه الحجة ، وكان الناس السخ ... » (١)

وقال المأمون لسلبان المروزي : ٥ .. إنما وجهت إليك لمعرفني بقوتك، وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حجة واحدة فقط .. ، (٢) .

وثقدم قوله لحميد بن مهران ، عندما طلب منه هذا أن يوليه مجادلته؛ لينزله منزلته : « ما من شيء أحب إليّ من هذا .. » .

بل لقد صرح المأمون نفسه : يأنه كان يريد أن مجعل من جهـــل الامام ــ نعوذ بالله ــ ذريعة ووسيلة إلى خلعه ؛ ليشتهر بين الناس أنــه قد خلع بسبب جهله ، وقلة معرفته ؛ فقد ورد أنه عندما أخبره الرضا بصفات حمل جاريته ، قال المأمون :

و فقلت في نفسي هذه والله فرصة ؛ إن لم يكن الأمر على ما ذكر،
 خلعته ؛ فلم أزل أتوقع أمرها إلخ .. » (٣) .

إلى غير ذلك مما قد امتلأت به كتب الأخبار والسبر ..

## وحتى مع الامام الجواد قد حاول ذلك :

ولا نستبعد أيضاً : أن يكون قد حاول أن يلعب نفس هذه اللعبة مع

هذا .. ولا باس بملاحظه قوله : إنها والله قرصه !! .. الذاله على أنه كان يتحين الفرض لذلك .

 <sup>(</sup>۱) عيون أشبار الرضاج ۲ س ۲۳۹ ، وشير الاحزان س ۲۲۳ ، واليحارج ۶۹ ص ۲۹۰ ،
 ومسند الامام الرضاج ۱ ص ۱۲۸ ، وشرح سيمية أبي فراس ص ۲۰۶ .

<sup>(</sup>۲) البحارج ٤٩ ص ١٧٨ ، وعيون أخبار الرضاج أ ص ١٧٩ ، ومسند الامام الرضا ج ١ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) النقية الشيخ العلومي ص ٤٩ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ٢٢٤ ، والبحار ج ٤٩ ص ٣٠٧ ، ومناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٣٣٣ عن أجلاء والشفاء ... هذا .. ولا بأس بملاحظة قوله : إنها والله فرصة !! .. الدالة على أنه كان يتحين الفرص.

الإمام الجواد (ع) أيضاً ، والذي كان لا يزال صغير السن ؛ فأغرى العباسين بأن يقفوا ذلك الموقف ؛ ليفسح المجال ليحبى بن أكثم ليطرح مسائله الصعبة على الإمام الصغير ؛ ليعجز عنها ، ويظهر للملأ : أن إمام الشيعة طفل صغير ، لا يعلم ولا يعقل شيئاً ، وان كسل ما يدعونه في الامام ما هو إلا زخرف باطل ، وظل زائل .

ويلاحظ : أنه قام مهذه اللعبة قبل أن يسلم إليه ابنته ، التي كان قد عقد له عليها في حياة أبيه الرضا (ع) ، وجعل شرط تسليمها أن يغلب عبى بن اكتم ونجيبه على مسائله !! ومعنى ذلك : أنه لو توقف ولو في مسألة واحدة لامتنع عن اعطائه زوجته ،وكانت النتيجة هي:أن يشتهر ذلك بن الناس كلهم ، ويصبح حديث كل الندوات والمحافل أن سبب عدم تسليمه زوجته هو جهله وعيه .

لكن الامام الجواد كان كأبيه قد أعاد على المأمون كبده ومكره ، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله .. ولقد سبقه إلى ذلك المنصور مع الامام الصادق(ع)؛ حيث أمر أبا حنيفة بتهيئة مسائل صعبة يلقبها على الامام ؛ لأنه رأى أن الناس قد فتنوا به (١) .. وجرى على منواله في ذلك المعتصم مع الجواد أيضاً ، وغيره مع غيره .. وكان الله هو المؤيد والناصر والمسدد..

#### ملاحظة لا بد منها :

ومما يلاحظ هنا: أننا لا نجد أثراً لهذه المجالس العلمية والمناظرات ، الكلامية للمأمــون !! بعد موت الإسام (ع) ، فبعد أن مـات (ع) بسم المأمون ، وهدأت ثائرة العلويين والشيعة،أو صد الباب كلياً تقريباً ،

<sup>(</sup>۱) راجع : البحار ج ٤٧ ص ٢١٧ .

وانصرف عن ذلك نهائياً .. اللهم إلا بعض مناظرات نادرة ومحدودة جداً في بغداد ، لاتقاس بتلك الني كانت نجري في مرو على الاطلاق ..

## الإمام يقول : المأمون سوف يندم :

هذا .. ولم يكن من الغريب : أن يعلم الرضا (ع) بمقاصد المأمون ، وحقيقة نواياه من مثل هذه التصرفات ، وكان (ع) يقول : ٥ .. إذا سمع احتجاجي على أهل التوراة بتوراتهم ، وعلى أهل الانجيل بإنجيلهم ، وعلى أهل الربور بزبورهم ، وعلى الصابئين بعبرانيتهم ، وعسلى أهل المرابدة بفارسيتهم ، وعلى أصحاب المقالات بلغاتهم ؛ فإذا قطعت كل صنف ، ودحضت حجته ، وترك مقالته ، ورجع إلى قولي ، علم المأمون أن الموضع الذي هو بسبيله ليس بمستحق له ؛ فعند ذلك تكون الندامة منه .. ي (١)

تعم .. إنه سوف يندم كثيراً عندما يرى : أن كل ما كان يدبره ينقلب عليه ، ويؤدي إلى عكس النتيجة التي كان يرجوها منه .. حتى إن الناس كانوا يقولون : و والله ، إنه أولى بالحلافة من المأمون . فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه ؛ فيغناظ ويشتد حسده ... (٢٠) .. وهكذا .. فإن هذا القول يعتبر تحقيقاً لنبوءة الإمام : من أن المأمون سوف يندم ، إذا علم أن الموضع الذي هـو بسبيله ليس بمستحق له .. ولقد علم المأمون ، ولكن بعد فوات الأوان بذلك ، وبأنه قد ساعد بأعاله تلك على اتساع القاعدة الشعبية للإمام (ع) ، وإظهار مزاياه

<sup>(</sup>۱) مستد الامام الرضاج ۲ ص ۷۵ ، والبحار ج ۶۹ ص ۱۷۵ ، وعيون أخبار الرضا

<sup>(</sup>٢) كشف اللمة ج ٣ ص ٨٧ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ٢٣٩ .

وفضائله ، التي كان يجهد المأمون في طمسها وإخفائها ، بل لقد ساعد على ترسيخ عقيدة الشيعة في نفوسهم ، وشد إليها قلوب الكثيرين؛ حيث قد ثبت بالفعل : أن الإمام أعلم أهل الأرض على الاطلاق وأفضلهم وأنقاهم إلى آخر مل هنالك من الكيالات والفضائل الأخلاقية ، ولم يعد ذلك بجرد دعوى لا يدعمها دليل ، ولا يؤيدها برهان ..

وكان على المأمون أن يتبع أسلوباً جديداً ، يضمن له تحقيق غاياته في التخلص من الإمام (ع) ، والقضاء عليسه اجهاعياً ، ونفسياً ، بل وحتى جسدياً أيضاً ..

وبقي في كنانته سهم آخر ، ظن أنه سوف يحقق له مـا عجز كل ما سواه عن تحقيقه .. ألا وهو :

#### الاقتراح العجيب:

وكل قضايا المأمون تثير عجباً ، وهو أن يذهب الإمام إلى بغداد ، وقبل أن نتكلم عن هذا الاقتراح العجيب .. يحسن بنا أن نتكلم عن بغداد أولاً ، وعن موقفها من البيعة للرضا (ع)، وعن ردة الفعل فيها تجاه هذا الفعل الذي أقدم عليه المأمون من دون رضاً منها .. فنقول :

## موقف بغداد من المأمون والبيعة للرضا (ع):

تعتبر بغداد أهم معقل للعباسين عـــلى الاطلاق وهي عاصمتهم ، وحصنهم ، الذي يلوذون به ، ويلجأون إليه ..

والعباسيون هم الذين نقموا على المأمون بسبب جعل ولاية العهد للرضا(ع)، وخلعوا المسأمون بمجرد سماعهم لذلك النبأ الذي نزل عليهم نزول الصاعقة ، فشغبوا في بغداد ، وأخرجوا الحسن بن سهل منها ، وبايموا الابراهيم بن المهدي ، المعروف : بابن شكلة المغني ، الذي كان عاملاً المعلمون على البصرة (١٠) ، والذي كان من ألسد أعداء الإمام علي بن أبي طالب وولده ..

وموقف بغداد هذا لم يكن ليخفى على أحد ، فكيف تحفى عـــلى المأمون ، وقد رأينا : أن الإمام نفسه نخبر المأمون : بأن الناس ــ يعني العباسين ، ومواليهم<sup>(۲)</sup> ــ يتقمون عليه مكان الإمـــام ممه ، ومكان بيعته له بولاية العهد<sup>(۲)</sup>

والفضل بن سهل أيضاً قال المأمون: ١ ... ثم أحدثت هذا الحدث الثاني إنك جعلت ولاية العهد لأبي الحسن ، وأخرجتها من بني أبيك . والعامة والعلماء ، والفقهاء ، وآل عباس ، لا يرضون بذلك . وقلوبهم

<sup>(</sup>١) مشاكلة الناس لزمانهم لليعقوبي ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) لأنهم هم فقط الذين كافوا ينقمون ذلك عليه ، كها تدل عليه النصوص التاريخية . ولم يشر التاريخ ، ولو من بعيد إلى ثيء من ذلك من غيرهم على الاطلاق ، بل نص على عكس ذلك كها عرفت ، ستى من أهل بغداد أنفسهم ...

 <sup>(</sup>٣) الطبري ج ١١ س ١٠٢٥ ، وابن خلدون ج ٣ ص ٢٤٩ ، والكامل لابن الأثير ج ٥ ،
 وغير ذلك ..

وقال في النجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٧٤ : « أنه بسبب ولاية اللهد الرضا قامت الفتن ،
واضطربت البلاد ه ، وقريب منه ما في مقدة ابن خلدون ص ٢١٦ ، وواضح : أن
قلك قول سالغ فيه .. حيث لم يحدث بسبب الليمة شيء أصلا إلا في بغداد ، وأما سالر
البلاد ، فقد خمدت الثورات فيا ، واستوحقت المامون كما في طله اللهبي ، وفيره
سبا تقدم ، وسمق في بغداد فضها كان أكثرها يؤيد المأمون في قلك باستثناء البلبيين ،
ومن لك لفهم ؟ قال في تاريخ أبي الغداء ج ٢ ص ٢٧ : « واستع بعض أهل بغداد عن
البيمة ه .. ويتفق المؤوخون : على أن بغداد انقست إلى قسمين : قسم يقول : تلبس
النشرة ، وليابع ، وقسم يأبي ذلك . إلى أن غلب المتنعون ؛ لأن من بينهم رجال الدولة،
وبايحوا لابراهم بين المهدي ..

متنافرة عنك ، والرأي : أن تقيم بخراسان ، حتى تسكن قلوب الناس على هذا إلخ .. ه (١١) .

وسيأتي أن المأمون قد كتب للعباسين ، بعد وفاة الإمام : أن الأشياء التي كانوا ينقمونها عليه قد زالت .. إلى غير ذلك مما ليس في تتبعسه كثير فائدة ..

## وأما نُصْب ابن شكلة :

لقد رضي العباسيون بابن شكلة حاكماً عليهم، مع علمهم بانحرافه عن علي ، ونصبه ، بل لعل هذا هو أحد المرجحات لاختيارهم له ..
ويكفي دلالة على انحرافه عن علي (ع) ، وولده ما تقدم : من أن المون كان يظهر التشيع ، وابن شكلة يظهر التسنن (۱۲) ، وأنه عبر المأمون بتشيعه فقال :

فسرک أن يبوح بذات نفسه وزيسريم وجاريم برمسه

إذا الشيعي جمجم في مقال فصل على النبي وصاحبيه وغره المأمون بنصبه ، فقال :

يموت لحينه من قبل موته

إذا المرجي سرك أن تراه فحدد عنده ذكري على

فحدد عنده ذكرى على وصل على النبي وأهل بيته وقال الله وقال الله وقال المأمون: إن علياً ليس من البلاغة في شيء ؟

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضاح ٢ مس ١٦٠ ، والبحارج ٤٤ ص ١٦٦ . وواضح أن من مصلحة الفضل : أن يضخم الأمر وجول به على المأمون ؟ لأنه يريد أن يردعه عن الذهاب إلى بغداد ، الي يعرف أنه سوف يتعرض فيها لأهوال وأحطار قد لا يكون له القدرة على تحملها.

 <sup>(</sup>٣) احتمال المسمودي لكلمة و التمان ع هنا يفند ما ادعاء أحمد أمين المصري : من أنه هو المصطنع لهذه الكلمة ، وأول من استعملها .. والظاهر أنه قرأها فيه أو في النجوم الزاهرة ، أو وفيات الأعيان ترجمة على بن الجمهم أو غيرها .. ثم نسي .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ج ٣ ص ١١٧ وراجع ص ٢٣١/٣٣ لمن هذاالكتاب.

حيث إنه رآه في منامه ، فسأله مسألة ؛ فقال له الإمام (ع) : « سلاماً ، .. فعندما أفهمه المأمون : أنه (ع) يشير بذلك إلى قوله تعالى:

د وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ، خعجل ، وندم على إخباره المأمون عا كان (١) ..

وعن صلاح الدين الصفدي في شرح الجهورية : أنه لما مات ابراهم أبن المهدي سأل الواثق عن وصيته ؛ فوجده قد أمر بمسال عظم : أن يفرق على أولاد الصحابة ، إلا أولاد على (ع)؛ فقال الواثق : ، والله ، لولا إطاعة أمر المؤمنن لمسا وقفت عليه ، ولا انتظرت دفسه ، ، ثم انصرف الواثق وهسو يقول : ، منحرف عن شرفه ، وخبر أهلسه ؛ والله ، لقد أدليته في قبره كافراً . ، (۲)

إلى غير ذلك من الدلائل والشواهد التي يطول بذكرها المقام ..

## المأمون .. هو الذي ينقل لنا اقتراحه العجيب :

ولكن رغم موقف بغداد ذلك ، ورغم أنه كان يعلم به ، ويعلم بكل ما جرى في بغداد بسبب جعله ولاية العهد للرضا نرى المأمون بحاول أن يرسل الامام إلى بغداد ، ليكون وجهاً لوجه مع ألد أعدائه العباسين ، وفي نفس معتلهم ، ومحمل قوتهم ، وحيث لهم كل النفوذ والسيطرة . يرسله – وحده !! – ويبقى هو خليفته في خراسان ..

ويرفض الامام، ويصر على الرفض ، حتى يئس المأمون من قبوله.. يقول المأمون : ٥ رحم الله الرضا (ع) ، ما كان أعلمه ، لقــد

<sup>(1)</sup> مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٢٧١ ، ونزهة الجليس ج ١ ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>۲) نزهة الجليس ج ١ ص ٤٠٤ .

أخبرني بعجب . سألته ليلة ، وقد بابع له الناس ، فقلت : جعلت فداك ، أرى لك أن تمضي إلى العراق ، وأكسون خليفتك بحراسان ؛ فتبسم ، ثم قال : لا .. لعمري ... ، إلى أن يقول المأمون : « فجهدت الجهد كله ، وأطمعته في الخلافة ، وما سواها ، فا أطمعتي في نفسه .. ، (١) .

#### ولماذ هذا العرض :

عجيب إذن !!.. هكذا أصبحت الخلافة رخيصة لله هذا الحد !! الخلافة .. التي لم يكن يعدلها عنده في الدنيا شيء !!. الخلافة .. التي قتل من أجلها المثات والالوف !! ، وخرب المدن ودك الحصون !!.. الخلافة والتي قتل من أجلها أخاه ، ومن معه، وقواده ، ووزراءه !!.. الخلافة هده .. أصبحت رخيصة إلى حد أنه يبذلها ... حسب منطقه .. لرجل غرب!! ، وفي مقابل أي شيء ؟! في مقابل أن يذهب إلى العراق!!!.

ولقد عرفنا الحلافة التي بلما ، لكن ما سواها لم نستطع أن نعرف.ه بالتحديد !!.

ولماذا بجهد الجهد كله ؟! ولماذا يبدل الحلافة ؟!، ولماذا يبدل ما سواها ؟! لماذا كل ذلك ؟!!. أليس هو ذا القوة والسلطان ؟! ؛ فلم لا مجمر الإمام (ع) على ذلك ، كما أجبره على قبول ولاية المهد ؟!!.. لم يكن باستطاعته أن يرسله مقيداً مصفداً بالحديد ؟!!.. ولماذا يسمح له بأن يعصيه وغالف أمره ؟!.. أفسلا يعتبر ذلك جرعة يستحق عليها أقسى العقوبات ؛ باعتبار أنه يعرض الحليفة والحلافة، وهيبتها للخطر ؟!..

 <sup>(</sup>۱) النبية الطومي ص ٤٨ ، ومناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٣٧ ، والبحار ج ٤٩ ص ٨٥ و ١٤٥ .

نعم .. إنه يربد أن يذهب الإمام إلى بغداد ، ولكنه يريد في نفس الوقت أن يذهب راضياً وغافلاً عما يهدف إليه المأمون من وراء ذهابه هذا .. وإلا فإن ذهابه لن بجديه نفعاً ؛ لأنه قد جرب معه الاكراه والاجبار من قبل ، في قضية ولاية العهد ، ورأى أن الإمام قد انخذ كوسيلة من الوسائل المضادة ، من أجل تضييع الفرصة على المأمون .. كما أن بدله للخلاقة لم يكن مجازفة بما ؛ لأنه كان مطمئناً إلى أن مساييدله اليوم سوف يعود إليه غداً .. وبالشكل الأفضل والأكمل ؛ لو أن الإمام (ع) قبل منه ما كان عرضه عليه ..

نعم .. إنه يريد أن يرسله إلى العراق – بغداد – وطلب منه أن يذهب وحده ، وبيقى هو خليفة له في خراسان ؛ ليواجه المحنة ، التي لن يكون له القدرة على تحملها ، والصمود في وجهها .. ويتخلص المأمون منه بذلك من أهون سبيل ..

## المأمون يتحرك نحو بغداد بنفسه :

لكن رفض الامام القاطع جعله يفكر في الأمر بنحو آخر ؛ فلقد تحرك هو بنفسه نحو بغداد ، مصطحباً معه وزيره الفضل بن سهل وولي عهده الامام الرضا (ع) ، الذي كان هو الشجا المعرّض في حلق المأمون ..

ولقد كان من المكن : أن محفظ سها حتى يدخلوا بغداد ، فتقوم قائمسة بني العباس ، ويثورون ، ويعصفون ، وتعم الفوضى ، ومختل النظام .. وقد يتخلص المأمون حبتئذ من الامام (ع) على يد من يرتفع به حقده ، ومخرجه غضبه عن طورة ..

وإن لم يكن ذلك ، وجبنوا عــن الإقدام عليه .. وبعد أن يكون الناس قد رأوا أن وجود الامام ــ وليس قتل الأمين ــ هو المانع والعائق 

#### ۵ لکن المأمون لم یکن یثق بالعباسین :

لقد كان من الممكن ذلك .. ولكن المأمون لم يكن يثن بالعباسين ، الله ين بغداد ، أن يتفهموا حقيقة موقفه ، ويدركوا ما ترمي إليه مخطاته .. فقد يثورون ضده هو ، ويوصلون إليه ما يسوءه ويزعجه ؛ كما حدث ذلك من قبل .. فهو مع أنسه لم يبايع الرضا بولاية العهد ، إلا من أجل أن محقن دماءهم ، ومع أنه كان يدبر الأمر ليدوم لهم ، ولعقبهم من بعدهم .. إلا أنهم لم يدركوا ذلك رغم أنه كتب إليهم به صراحة .. واستمروا على مناوأته ومحاربته ..

# ولا كان واثقاً من سكوت الامام (ع ) :

كما أنه كان نحشى أن الامام ، الذي رأى المأمون منسه العجائب ، والذي أصبح قريباً من العباسين ، وأشياعهم ، وقريباً من محبيه ومواليه أيضاً – كان محشى أن يتمكن – من قلب ما يدبره ، ومخططه ، وجعله وبالاً عليه . . وقد تقدم ان أباه موسى (ع) قد أفسد على الرشيد قلوب شيعته ، رغم أنه كان في سجونسه وتحت نظره ومراقبته الدقيقة . .

كما أنه لم ينس بعد أبداً : أنه قد أفسد عليه جلَّ ، إن لم يكن كل مؤامراته ، وتدبيراته .. بل لقد كان بجعلها كلها في صالحه هو ، ودماراً ، ووبالاً على المأمون مدبرها ، ومخططها الحقيقي ..

وقد يكون الامام مستعداً لقبول اقتراح من المأمون بالتنحي عن ولاية المهد . ولكن ذلك ولا شك سوف يعيد الامور إلى سيرتها الاولى . بل سوف يزيد الأمر تعقيداً ، والوضع خطورة عما كان عليه قبل البيعة له (ع) بولاية المهد . ولن يسكت العلويون ولا الخراسانيون ، بل حتى ولا العرب عن أمر كهذا . ولن يعيد الاموريهالى سيرتها الاولى بيعة أو مناورة أخرى من أي نوع كانت ، وعلى أي مستوى كانت .

## كيف يخرج المأمون من المأزق إذن ؟!

وهكذا .. وبعد أن رأى المأمون نفسه قد فشل في تحقبق الجزء الأهم من خطته ، ألا وهو أن يضع منه (ع) قليلاً قليلاً ، حتى يصوره أمام الرعية يصورة من لا يستحق لهذا الأمر .. بل لقد رأى نفسه يحصد غير ما يزرع ، وأن التنائج التي كان محصل عليها هي تماماً عكس ما كان ينتظر ويؤمل ؛ وذلك بسبب وعي الإمام وحنكته ، ويقظته ..

ورأى أنه قد حارب الإمام بجميع الاسلحة التي كان متلكها ، من المكر والحديمة ، والدهاء إلى .. لكن أسلحة الإمام كانت أمضى وأقوى من كل ما كان ممتلكه المأمون . ومن أين المأمون علم الامام وزهده ، وقضله ، وفضائله النفسية ، وشخصيته الفلة ، وسائر صفاته وخصاله الحميدة ، صلوات الله وسلامه عليه ؟..

وإذا كان قد تأكد لديه أن محاولاتيه تلك لم تكن تثمر إلا أن يزداد الامام رفعة بن الناس ، ومحلاً في نفوسهم ، وإلا اتساع قاعدته الشعبية

باطراد. وأنه هو نفسه قد ساعد على اتساعها .. حتى لقد اضطر هو نفسه لأن يستجبر بالامام لينقذه من أولئك الذين شغبوا عليه بسبب فنله الفضل ابن سهل .. إلى آخر ما هناك ممسا قدمناه .. إذا كان كذلك . فإنه قد أصبح يرى نفسه مستحقاً لذلك التأنيب القامي الذي تلقاه من حميد بن مهران ، وجمع من العباسين ؛ حبث قال له حميد : ه .. ما أخوفي أن غرج هذا الأمر عن ولد العباس إلى ولد على ، بل ما أخوفي أن يتوصل بسحره إلى إزالة نعمتك ، والتوثب على مملكتك . هل جنى أحد مثل جنايتك ؟! » .. وقد تقدم جواب المأمون لهم في أول هذا الفصل؛ فلا نعد ..

ويلاحظ هنا : أن قول حيد بن مهران : « مسا أخوفي أن غرج هذا الأمر عن ولد العباس إلى ولد بن مهران : « مسا أخوفي أن غرج بولاية العهد ؛ فكأنه كان على علم نخطة المأمون ،وأهدافه من البيعة 11. نمود فنقول : إنه كما أصبح يسرى نفسه مستحقاً لذلك التأتيب القاسي أصبح ايضاً برى:أن من الفروري العثور على وسيلة تسهل عليه الحروج من ذلك المأزق الحرج،الذي أوقع نفسه فيه .. حتى لا ينتهي به الأمر إلى تلك النهاية المرعبة ، التي كان نخشاها كل الحشية ، وتمتل، نفسه فرتاً وما منها ..

فما هي تلك الوسيلة ؟!، وأين بجدها ؟! وهل يستطيع أن بحصل عليها ؟! وكيف ؟؟..

.. ولقد وجدالوسيلة وهي سهلةجداً، ولكنها غيرمأمونة العواقب ، وهذه الوسيلة هي :

## تصفية الإمام (ع) جسدياً:

والتدبير فيه ــ وبسرعة ــ بما يحسم عنه مواد بلانسه .. وواضح :

أن قتل الإمام (ع) جهاراً سوف يثير مشاعر العلويين والشيعة ، سواء من الحراسانين ، أو من غيرهم ، بل هو يثير الامة بأسرها . ولسوف يعطيهم ، وخصوصاً العلويين الفرصة ، بل والحق في القيام بوجه نظام الحسكم من جديد .. وبكلمة .. سوف بخسر المأمون حينتك كل ما كان يرى نفسه أنه قد ربحه ، هذا إن لم تكن النتيجة أسوأ من ذلك بكثير .. وأسوأ مما يتصور .

وإذن .. فلابـــ القضاء على الإمام مـــن إعمال الحيلة ، واحكام الحطة ، ودراستها دراسة كافية ووافية .

#### قضية حمام سرخس :

وحاول أن يقضي على الامام (ع) ، والفضل مما ، مرة واحدة في مام سرخس . ولكن يقظة الامام (ع) ، ووعبه قد حال دون ذلك ؟ حيث إنه رفض اللهاب إلى الحام . وأصر المأمون بدوره على ذلك ، وأعاد عليه الرقعة مرتبن !!. لكن الامام قد بين له بياناً قاطماً : أنه لن يدخل الحام بأي وجه من الوجوه .. كما أنه (ع) قد حاول أن يدفع المكيدة عن الفضل ؛ فقلل الممأمون : « ولا أرى للفضل أن يدخل الحام غداً .. » . لكن المأمون يصر على أن يدخل الفضل الحام، ويمتنع من تحذيره؛ حيث قال للامام : « وأما الفضل فهو أعلم وما يفعله .. ، (۱) .

#### مقتل الفضل بن سهل:

ونجح المأمون في تنفيذ أحد جزئي مهمتــه ، وفشل في تنفيذ الجزء

 <sup>(</sup>١) قد تقدم بعض مصادر هذا النص في فصل : شخصية الامام الرضا ، عند ذكر النجاء المأمون
 إلى الرضا(ع) عندما شعب عليه الجند ، بسبب مقتل الفضل .

الآخر ، والأهم منها ؛ فقد نجا الامام (ع) بفضل وعيه ويقظنه ، ووقع الفضل في الشرك وحده وقتل بتدبير من المسأمون ، فرضي بذلك العباسيون . وقتل قتلته ، فرضى الحسن بن سهل، والحراسانيون .

ومجمل قضية قتل الفضل هنا : « أن المأمون لما رأى إنكار الناس 
ببغداد لما فعله من نقل الحلافة إلى بني على ، وأنهم نسبوا ذلك إلى 
الفضل بن سهل ، ورأى الفتنة قائمة ولا يستطيع أن يقتل الفضل جهاراً 
لمكان أخيه الحسن بن سهل ، وكثرة من معه من الرجال (١) فأعمل الفكرة 
في ذلك ، ودس ججاعة لقتل الفضل ...

والذين قتلوا الفضل كانوا خسة اشخاص من حشم المأمون ، أحدهم : خاله غالب ؛ فأخلوا وجيء بهم إليه ؛ فقالوا : أنت أمرتنا بفتله ! ! .. فقال لهم : أنا أفتلكم باقراركم ، وأما ما ادعيتموه : من أني أنا أمرتكم بللك ؛ فلدعوى ليس لها بينة . ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ، وحمل رؤوسهم إلى الحسن أخي الفضل ، وأظهر الحزن عليه .. ، (٢) !! كما أنه قد اقصى قوماً من قواده سماهم الشامتة ؛ واظهر عليه أشد الجزع كما نص عليه اليعقوبي . وواضح أن قتله لقتلة الفضل ، ثم إرسالسه رؤوسهم إلى الحسن ، ثم إظهاره للحزن عليه لحر دليل عسلى دهائسه وحتكته الساسة ..

بل ذكر المسعودي ، ويظهر ذلك من غيره أيضاً : أن المأمون قتل

راجع لطف التدبير ص ١٦٤ – ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) راجع في ذلك : الآداب السلطانية ص ۲۱۸ ، وتاديخ ابن محلاون ج ۲ ص ۲٤٩ ، ولملف التدبير ص ١٦٤ ، والكامل لابن الأثير ولطف التدبير ص ١٦٤ ، والكامل لابن الأثير ج ٥ ص ١٩١١ ، والكامل لابن الأثير ج ٥ ص ١٩١١ ، ووفيات الأميان ، طبع سنة ١٣١٠ ج ١ ص ١٤١٤ ، ومرآة الجنان ج ٢ ص ٧ ، واثبات الوصية ص ٢٠٧ . وليراجع تجارب الامم ج ٦ ص ٤٤٤ .

الفضل بن سهل بيده ، وأنه باشر قتله بنفسه (۱) ، ولعله انهم هؤلاء من أجل أن يبعد التهمة عن نفسه لاسباب سياسية لا تكاد تخفى ومن أهمها أن لا يفسد عليه الحسن بن سهل ومن معه والحراسانيين .

وتحسن الاشارة هنا إلى ما قدمناه من عرض المأمون على الفضل أن يزوجه ابنته ـ على الرغم من استهجان تزويج بنات الحلفاء مسن غير ذري قرباهم ، فرفض الفضل العرض ، وشكر المأمون ، وجهد المأمون الجهد كله في اقناعه ، فلم يفلح !! . وقال لسه : لو صلبتي مسا فعلته (١)

فإن عرضه هذا ، وجهده في اقناعه ما كان إلا شركاً منه للتجسس والايقاع بالفضل على يدها ، كها فعل بالجواد والرضا (ع) .. وعندما لم يفلح في اقناع الفضل ، وفشلت مؤامرته ، دبّر قضية حمام سرخس ، ونحج في تدبيره ذاك كها عرفنا ..

وقبل أن تمضي في الحديث عسن بنا أن نشر الى ما ذكره الاصفهاني أغانيه ، فيا يتعلق بمقتل الفضل ، حيث قال ما ملخصه : إن ابراهم ابن العباس الشاعر كسان من خواص الفضل ، وندب إليه عبدالعزيز لعبد العزيز بن عمران ؛ فلا دبر المأمون قتل الفضل ، وندب إليه عبدالعزيز ابن عمران . علم ابراهم بدلك ، فأخمر به الفضل ، فأظهره المأمون ، وعاتبه عليه .. وبعد قتل المأمون للفضل ولقتلته سأل من أين سقط الحبر للفضل ؛ فعرف أنه من جهة ابراهم ؛ فطلبه ؛ فاستر ، وتحمل ابراهم بالناس على المأمون . وجدد في أمره هشام الحطيب المعروف بالعباسي ،

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ج ٣ ص ٤١٧ ، ويظهر أيضاً من : الفخري في الآداب السلطانية ص٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب من ٣٠٧ .

وكان جريئاً على المأمون ، لأنه رباه ، فلم يجبه المأمون الى ما سأل (١٠). إلى آخر ما قال .

#### ظاهرة قتل الوزراء :

وتحسن الاشارة هنا : إلى أن قتل الوزراء كان ظاهرة شائعة في حياة الحلفاء العباسين ؛ حتى إن أحمد بن أبي خالد الأحول امتنع بعد مقتل الفضل عن قبول اسم ، وزير ، ، مع قبوله بالقيام بكل أعمال الوزير وظائفه ..

وهنا لطائف وظرائف تتعلق بهذا المطلب ، ليس هنا محل ذكرها .. ولنعد الآن للحديث عن موقف المأمون فنقول :

# لا بد من العودة الى سنة معاوية :

إنه رغم فشل المأمون في قضية حمام سرخس ، لم ييأس ، ولم يمن في الوصول إلى ما كان يطمح إلى الوصول إليه ؛ فاستمر يعمل الحيلة ويدبر المكيدة للإمام (ع) .

وكان عليه : أن لا يعرض نفسه للخطأ الذي وقع فيه في قضية الفضل؛ حيث أعلن القتلة في وجهه بأنه هو الذي أمرهم بقتله ؛ مما كان سبباً في ثورة الجند عليه ، وتعرض لخطر عظم جداً ، لو لم يلتجىء الى الامام، الذي أنقذ موقفه ، وفرق الناس عنه ، كما تقدم ..

ولم ير وسيلة أسهل وأسلم من تلك التي سنها سلفه معاويــة ، الذي

<sup>(</sup>١) الأغاني ط الساسي ج ٩ ص ٣١ .

قدمنا في فصل : آمال المأمون وآلامه : أن المأمون قد ارتضى سيرته ، ورد سبرة أبي بكر وعمر وعلي وهذه الوسيلة هي : و السم ، ..

ودس لله السم في العنب ، أو في ماء الرمان ، ومضى الإمام (ع) شهيداً ، صابراً محتسباً .. وهذه هي نفس الطريقة التي تخلص بواسطتها. من قبل :من محمد بن محمد ، صاحب أبي السرايا ، ولا نستيعد أنه قد دبر مثل ذلك في محمد بن جعفر ، الذي مات هو الآخر – كالرضا (ع) والفضل بن سهل – في طريق بغداد (۱) .

كما و يلاحظ: أنه لمامات محمد بن جعفر نادى منادى المأمون: الآلا لا تسيئن الـظن باميرالمؤمنين ؛ فان محمد بن جمفر جم بين أشياء في يوم واحد . وكان سبب موته أنه جامم وافتصد، ودخل الحمام فمات » (٢)

وهكذا..مات اللذان تكرهها بغداد، فى نفس طريق بغداد.. ولم يعد هناك ما يعكر صفو العلاقات بينه، و بين بني أبيه العباسيين و أشياعهم، و أصبح باستطاعته ان يكتب إليهم:

إن الأشياء التي كانوا ينقمونها عليه قد زالت ، وأنهم ما نقموا عليه إلا بيعته لعلي بن موسى الرضارع)، وقد مات ؛ فارجعوا إلى السمع والطاعة ، وانه بجعل ولاية العهد في ولد العباس .. » (٣) .

<sup>(1)</sup> والمل ابن قتيمة يشير إلى هذا في مارنه طبع سنة ١٩٠٠ ص ١٩٣٠ حيث يقول: و وظفر محمد بن جعفر ، فعمله إلى المأمون مع عدة من أهل بيته ، ظم يرجع مهم أحد .. ه!!. و لكننا فراه مع ذلك ، عندما يؤتى بجنازة محمد بن جعفر قد نزل بين السودين ، وحمله اوقال : هذه رحم مجفوة منذ مأتي سنة ، وصل عليه وقفى ديته !!! .. بل إننا لا نستيمه أن يكون هو المدبر لشائمة علية السوداء على الحسن بن سهل أخيى الفضل . وهكفا .. فيكون قد قفى على كل أولئك الذين تكرههم بغداد وتخشاهم ، وتخلص مهم واحداً بعد الآخر .

<sup>(</sup>٢) تاريخ جرجان ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك : الطبري ج ١١ ص ١٠٣٠ ، والبداية والنهاية ُ ج ١٠ ص ٢٤٩ ،=

فرجعوا إليه ، وانقادوا لسه ، ولكن بعد النخلص ممن كمان بكره ويكرهون ، ونخاف وغافون ..

رجع إلى بغداد ، فأطاعته ، وانقادت له ؛ لأنه قضى على من كانت نخافهم ، وتحشاهم ، وحقق لهسا ما كانت ترجوه ، وتصبو إليه ، وغفرت لمه قتله أخاه ، ونسيته حتى كأنسه أمر لم يكن 11.. بل لقد أصبحت ترى أنه أفضل من أخيه الأمين ؛ لأنه استطاع أن يثبت أقدام بني أبيه في الحكم والسلطان إلى ما شاء الله ...

رجع إلى بغداد ، إلى بني آبيه ؛ لأن رجوعه إليهم كان ضرورياً ؛ من أجل أن يرجع إليهم اعتبارهم من جهة .. ولأنهم هم الدرع الواقي له ، والحصن الحصين من جهة أخرى .. هذا بالاضافة إلى أن خلافة لا تكون بغداد مقراً لها ليست في الحقيقة غلافــة .. إلى غير ذلك من أمور واعتبارات .

# نبوءة الإمام (ع) قد تحققت :

هذا .. وكما تنبأ الامام (ع) من قبل بأن أمر البيعة لا يم ، وتنبأ بأن أبنه عوت ويدفن غراسان .. لم يكن ليصعب عليه أن يتنبأ بأن المأمون سوف يقدم في النهاية على مسا أقدم عليه : من الاعتداء حسلى حياته (ع) ، سيا وأنه كمان على علم أكثر من أي إنسان آخر محقيقة نوايا المأمون وأهدافه .. وبالفعل نرى الامام (ع) يصرح بذلك في أكثر من مورد ، وأكثر من مناسبة ، حتى للمأمون نفسه ، كما تقدم ..

<sup>=</sup> وتاريخ الخلفاء ص ٣٠٧ ، واين الأثير ج ه ص ١٩٣ ، والفخري في الاداب السلطانية ص ٢١٨ ، وتاريخ أبسي الفداء ج ٢ ص ٢٤ ، وتاريخ اين خلمون ج ٣ ص ٢٥٠ ، والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٧٣ ، وتجارب الامم ج ٦ ص ٤٤٤ . وغير ذك .

ومن جهة أخرى ؛ فرغم محاولات المأمون التستر على جريمته النكراء تلك خوفاً من ثورة الرأي العام ضده .. فإنه لم يستطع إخفاء الحقيقة ، وطمس الواقع بل شاع الأمر ، وافتضع المأمون .. بل سيمر معنا أنـه هو نفسه قد فضح نفسه ..

## الحقد الدفين :

وأخبراً .. فإن ما أقدم عليه المأمون من الغدر بالامام (ع) ، ودس السم إليه لحبر دليل على فشل المأمون في سياسته ، الفشل المزري والمهين .. حتى إنه عندما عجز عن أن ينال من الامام (ع) حياً ، أراد أن ينال منه ميتاً ؛ يدافع من حقده الدفين،الذي لم يعد بستطيع أن يتحمل مضاعفاته ؛ فكتب إلى السري عامله على مصر ، مخبره بوفاة الرضا ، ويأمره بغسل المنابر ، التي دعي له عليها ، فغسلت .. كما تقدم .. وهذا إن دل على شيء ؛ فإنما يدل على أن الحقد كان قد أكل قلبه ، وأعمت البغضاء بصره وبصرته ..

كما أنه يدل على خسة في النفس ، وإسفاف في التفكير ، وشعور بالعجز ، وبالنقص أيضاً ..

# كاد المريب أن يقول : خذوني .

### ومع غض النظر عن كل ما تقدم :

لسوف نغض النظر هنا عن تصريحات المأمون الدالة على أنه سوف يدبر في الإمام بما محسم عنه مواد بلائه ، وعن تأكيدات الإمام وتصريحاته بأنه سوف بموت بموت شهيداً بسم ً المأمون ، حسى لقد واجه نفس المأمون بذلك ، لكنه تجاهل الأمر ، وغير الحديث(١٠) ..

ولسوف نغض النظر أيضاً عن اعتراف المأمون نفسه بأن الإمام (ع) لم يمت حتف أنفه ، وإنما مات مقتولاً بالسم . وأن قتلته هما عبيد الله ، والحمزة، ابنا الحسن<sup>(۲)</sup> ، واللذان لم يكن بينها وبين الإمام (ع) ما يوجب ذلك .. بل إن كان لها دور ما ، فإنما هو بأشارة مسن يهمه مثل هذا الأمر ..

بل لقد ورد:أن المأمون رمى بنفسه على الأرض ، وجعل مخور كما نحور النور ، ويقول : 1 ويلك يا مأمون ، ما حالك ، وعلى مسا

 <sup>(1)</sup> راجع : عيون أخبار الرضاح ٢ من ١٤٠ ، والبحارج ٤٩ من ١٤٩ ،
 وعلل الشرايع ج ١ من ٣٣٧ ، وأمالي الصدوق من ٢٤ ، ٣٤ ، وغير ذلك ..

<sup>(</sup>٢) راجع : غيبة الشيخ الطوسي ص ٤٩ ، والبحار ج ٤٩ ص ٣٠٦ .

أقدمت . لعن الله فلاناً وفلاناً ، فإنهها أشارا على عا فعلت .. ه(١) .

لسوف نغض النظر عن كل ما تقدم ، وحتى عن رسالته للسري ، عامله على مصر ، والتي أشرنا إليها غير مرة ..

#### والذي نريده هنا :

ولا نريد هنا إلا أن نضع بعض علامات الاستفهام على بعض تصرفات المأمون ، وأقواله حين وفاة الامام (ع) ، حيث رأيناه : قد ارتبك في أمر وفاة الرضا (ع) أشد ما يكون الارتباك ..

# الأسئلة التي لن تجد جواباً :

فأول ما يطالعنا من الأسئلة هو أنه :

لماذا يستر موت الرضا (ع) يوماً وليلة ؟! <sup>(٢)</sup> .

ولماذا يقول الامام ، وهو بعد لم بحت : د .. ما أدري أي المصيبتين عسلي أعظم : فقدي إيساك ، أو بهمة الناس لي : أنسي اغتلتك وقتلنك ي<sup>(۱۲)</sup> ۱۶

<sup>(</sup>١) إثبات الوصية للمسعودي ص ٢٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) مقاتل الطالسين س ۲۵، ، وكشف النمة ج ۴ ص ۷۲ ، وروضة الواعظين ج ۱ ص ۲۷۷ ،
 والبحار ج ۶۹ ص ۲۰۹ ، وإرشاد المفيد ص ۲۱٦ .

 <sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين من ٧٣ه ، وارشاد المفيد ص ٣١٦ ، وعيون أخيار الرضاح ٢ مو١٤٢ ، والبحارج ٤٩ ص ٣٩٩ . وعبارة مقاتل الطالبيين : و وأظف من ذلك على ، وأشد : أن الناس يقولون : إني سقيتك سماً ي . .

ولماذا يظهر المهارض، بعد أن أكل مسع الإمام (ع) العنب<sup>(۱)</sup> .. ؟! وكيف مات الامام (ع) في مرضه من العنب ، ولم يمت المأمسون منه أيضاً ؟!..

ولماذا يحضر محمد بن جعفر ، وجاعة من آل أبي طالب ، ويشهدهم على أن الرضا مات حتف أنفه ، لا مسموماً<sup>(۱۲)</sup> ؟!!.

ولماذا يبقى على قبره ثلاثة أيام !! يؤتى !! كل يوم برغيف واحد وملح ليأكله !!.. الأمر اللَّذي لم يفعله حتى عندما مات أبوه الذي ولد منه ، وأخوه الذي قتله ، وفعل برأسه ما فعل ؟!!.

وهل يمكن أن نصدقه حيها نسمعه يقول : و وقد كنت أؤمـــل أن أموت قبلك ، (٣) 11. هذا مع علمه بأن الامام (ع) كان يكبره بـ (٢٢) سنة ؟!! أم أن وقع المصيبة جعله يتكلم بما لا معنى له ، ولا واقـــع وراءه ؟!!.

ولماذا أيضاً : يجبره على أكل العنب بعد امتنساع الامام (ع) مسن أكله ، ثم يقول أسه : « لا بد من ذلك ، وسا عنعك منه ، لعلك تتهمنا بشيء ١٩ ، وبعد أن أكل منه الامام (ع) قام ، فقال له المأمون : إلى حيث وجهتي ... ، (١) ١٩

ولماذا ؟ ولماذا ؟ إلى آخر ما هنالك مما يضيق عنه المقام ..

 <sup>(</sup>۱) إعلام الوری ص ۳۲۵ ، وارشاد المفید س ۳۱۵ ، ومقاتل الطالبین س «۵۱ ،
 اواشرائیم والجرائم طبعة حجریة ص «۲۵ ، وغیر ذلك ..

 <sup>(</sup>۲) روشه الواعظين ج ۱ س ۲۷۷ ، ومقاتل الطالبين س ۲۷۰ ، وارشاد المفيد س ۲۱۳ ،
 وكشف الغمة ج ۳ س ۷۷ و ۱۲۳ ، والبحار ج ۶ و س ۳۰۹ ، وإعلام الوری ص ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) نَفْس المصادر السابقة باستثناء كشف الغمة .

<sup>(2)</sup> أمالي الصدوق ص ۳۹۳ ، وروضة الواعظين ج ١ ص ٢٧٤ ، وعيون أخبار الرضا ج ۲ ص ٣٤٣ ، وإعلام الورى ص ٢٢٦ ، والبحار ج ٤٩ ص ٣٠١ ، وغير ذلك .

### كاد المريب أن يقول : خذوني :

وبعد .. فهذه بعض الأسئلة ، التي تدور حول تصرفات المأمون عند استشهاد الامام (ع) .. تحتاج إلى جواب .. وأنى لها من المأمون الجواب الصحيح ، والصريح . ولكن مواقفه وتصرفاته هذه ، هي الجواب الكافي والشافي ، فلقد قبل ، وما أصدق ما قبل : «كاد المريب ان يقول : خلوفي .. كيا أن المؤرخين بدورهم قد أجابوا عنها بكل صراحة أحياناً ، وباللف والدوران - لأسباب غنلفة - أحياناً أخرى ..

فإلى الفصل التاني ، لنقف عــلى بعض أقوال ومواقـف المؤرخين . بالنسبة لسبب وفاة الامام (ع) ..

# ما يقال حول وفاة الامام ع

# ماذا ترى بعض الفرق في الحكام :

قبل كل شيء نود أن نشر إلى أمر مهم ، كنا قد أشرنا إليه من قبل ، وله \_ إلى حد ما \_ صلة فيا نحسن بصده .. وهو : أن بعض فرق المسلمن ترى : أن الحكام تجب طاعتهم ، ولا نجوز خالفتهم ، والقيام ضدهم ، والوقوف في وجههم محال من الأحوال .. مها كانت هويتهم ، وأياً كان سلوكهم ، حى ولو أنهم ارتكبوا أعظم المحرمات ، وانتهكوا جميع الحرمات .

أي .. أنهم حتى لو قتلوا الابرياء .. ولو كانسوا أبناء محمد .. ، وهدموا الكعبة .. مع ذلك كله .. تجب طاعتهم ، ولا تجوز مخالفتهم ، ولا الوقوف في وجههم ..

هكذا .. تعتقد الفرق الاسلامية - كها قلنا - .. ومن المؤسف جداً أن من هؤلاء الفرق : أهل الحديث ، وعامة أهل السنة ، قبل الامام الاشعري ، وبعده . وهو أيضاً قائل بهذه المقالة ومعتقد بهذه العقيدة .. ولقد أيدوا هذه العقيدة مختلف أنواع التأييد ، حتى لقد وضعوا في

تأييدها الروايات على لسان النبي (ص) ، مع عدم تنبههم إلى أن ذلك ينافي صريح القرآن ، ويصادم حكم العقل والوجدان ..

## انعكاسات هذه العقيدة على التراث:

وطبيعي أن ينعكس ذلك إلى حد كبر على كتابهم ومؤرخيهم (١) ، وحى على علائهم ، وفقهائهم أيضاً ، حيث كان لا بد لهم من التسر على كل هفوات أولئك الحكام ، وكل عازيهم وموبقاتهم ، مما كان من نتيجته — بطبيعة الحال — إخفاء كثير من الحقائق ، وطمسها ، حى إذا لم يتمكنوا من ذلك ، تراهم عاولون اللف والدوران ، وتوجيهها عا لا يسمن ولا ينجي من جوع .. هذا إن لم تحولهم غيرتهم ، وتدفعهم حميتهم إلى تشويهها ، والتغيير والتبديل فيها ؛ عيث تبدو مستهجنة ، وغربية ، ولتسقط من ثم عن الاعتبار .. وقد مختلقون في كثير من الأحيان في مقابلها ، ما ينسجم مع نظرتهم الضيقة ، وتعصبهم المقيت ، أو يوافق هوى ما ينسجم مع نظرتهم الشيقة ، وتعصبهم المقيت ، أو يوافق هوى الذين كانوا يرون أيهم يقربونهم مسن نقوسهم ، ويرضي حكامهم ، الذين كانوا يرون أيهم يقربونهم مسن

## إخفاء كل الحقائق عن الأثمة عليهم السلام:

ولقد أراد الحكام – لسبب أو لآخر – إخفاء كل الحقائق التي ترتبط بالأثمة الأطهار عليهم السلام ، أو تشويهها ، فكان لهم منا أرادوا ، ووجدوا من العلماء ، والكتاب ، والمؤرخين ، من لا يألوا جهداً ، ولا يدخر وسعاً من أجل تنفيذ إرادتهم تلك ، التي يرون : أنها إرادة الله

<sup>(</sup>۱) راجع تمهيد الكتاب ..

حسب عقيدة الجر التي ابتدعوها . . حتى إنك قد لا نجد في كثير
 من الكتب التاريخية ، حتى اسم الأثمية الأطهار عليهم السلام . فضلاً
 عن شرح أحوالهم ، وبيان نشاطاتهم ..

وليس ذلك لأنهم عليهم السلام كانوا غير مشهورين، ولا معروفين.. أو لأنهم ممن لا يعنى يشأنهم ، ولا يلتفت إليهم .. لا .. أبدأ . فقد كان ذكرهم يسري في جميع الآفاق في الدولة الاسلامية المرامية الأطراف: إما حباً وتشيعاً ، واما عداءً ونصباً ..

وقد ذكر الجاحظ في رسالت : « فضل هاشم عسلى عبد شمس » وهو الكاتب المعروف في عصره ، وبعد عصره .. وحتى الآن ، والذي تعرض في كتبه لمختلف الموضوعات التي شاع التكلم بها في زمانه ، ومنها موضوع رسالته المشار إليها .. والذي كان يظهر الحياد في كتاباته ، وإن كان المعتزلة – أهل محلته – مثل الاسكافي وغيره يتهمونه بالنصب والعداء لأهل البيت عليهم السلام ، ومما يدل على نصبه وتعصبه : أنه قد ألف كتاباً في نقض فضائل الامام أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) (١)

و .. ومن الذين يعد من قريش ، أو من غيرهم ، ما بعد الطالبيون في نسق واحد ، كل واحد منهم : عالم ، زاهد ، ناسك ، شجاع ، جواد ، طاهر ، زاك ، فنهم خلفاء ، ومنهم مرشحون : ابن ، ابن ، ابن . هكذا إلى عشرة .. وهم : الحسن بن علي ، بن محمد، ابن علي ، بن محمد، ابن علي ، بن محمد، ابن علي ، بن الحسن، ابن علي . وهذا لم يتفق لبيت من بيوت العرب ، ولا من العجم الخ .. ه (").

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ج ۳ ص ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٢) آثار الحاحظ ص ٢٣٥ .

هذا .. وبجب أن لا يفوتنا هنا : التنبيه على أن الجاحظ كـــان في البصرة ، والامام العسكري (ع) كان في سامراء ، موضوعاً تحت الرةابة الشديدة .

وتوفي الجاحظ قبل وفاة العسكري بخمس سنين ..

وقد كان عمره (ع) عندما ألف الجاحظ رسالته في حسدود اثنتين وعشرين سنة ، لو فرض ان الجاحظ كان قد ألفها في آخر يوم مسن أيام حياته ..

ولم يكن الامام العسكري اعرف، ولا أشهر من آبائه الطاهرين (ع) ، سيا الامام علي ، والحسن ، والصادق ، والرضا عليهم السلام ..

بل كان الأثمة (ع) ، بعسد الرضا (ع) — مع نباهة شأنهم ، وعلو أمرهم — يسمون : بد «ابن الرضا» ، وذلك يدل على أنه (ع) كان أنبه من أبنائه الطاهرين ، فكان يقال ذلك — يعني : ابن الرضا — للجواد ، والهادي بعده ، بل والعسكري أيضاً (۱) ، ويؤيسد ذلك قول أبي الغوث ، اسلم بن مهوز المنبجي في داليته المعروفة ، التي يمدح فيها أثمة سامراء عليهم السلام :

إذا ما بلغت الصادقين بني الرضا فحسبك من هاد يشير إلى هاد (٢) نعم .. إن هؤلاء الآثمة ، الذين كان يسري ذكرهم في الآفاق ، قد لا تجد حتى أسماهم في كثير من الكتب التاريخيسة .. مع أنك بجد ما شاء الله : من قصص المفنن ، والجواري ، والاعراب ، بل وحتى قطاع الطرق ، مما لا يسمن ، ولا يغني من جوع ..

<sup>(</sup>۱) راجع : قاموس الرجال ج ۱۰ ص ۲۶۸ ، والرسالة التي ني آغر ج ۱۱ من قاموس الرجال ص ۵۸ .

<sup>(</sup>٢) سفينة البحارج ٢ ص ٢٩ه ، والكنى والألقاب ج ١ ص ١٣٣ .

كل ذلك خيانة للحقيقة ، وتخلياً عن الأمانة ، التي أحذوا عـــل أنفسهم أداءها للأجيال التي تأتي بعدهم ؛ حيث كان عليهم : أن يصدعوا بالحق ، ويظهروا الواقع ، مها كانت الظروف ، وأياً كانت الأحوال .. وإبد .. فيجب أن لا يتصدوا الكتابة ، ويبوؤا بائم الحيانة ..

هذا .. ولم يكن المجال مفسوحاً أمام شبعة أهل البيت (ع) ، ليتمكنوا من إظهار الحقائق كاملة ، وذلك بسبب ملاحقة الحكام لهم ، ومحاولات القضاء عليهم أينا كانوا ، وحيثا وجدوا ، وبأي ثمن كان .. ومسن قبلهم القضاء على أثمتهم أثمة الهدى ، وقادتهم ، القادة إلى الحق ..

#### ويبقى هنا سؤال :

لماذا إذن كان بهم الحلفاء بالعلماء ، ويرسلون إليهم يستدعوبهم من عتلف الأقطار والأمصار ؟!.. وكبف لا يتنافى ذلك مسع اضطهادهم الأثمة ، أثمة أهل البيت ، وشيعتهم وموالبهم ؟! ، وعاولاتهم تصغير شأبهم ، وطمس ذكرهم ؟!.

# سرُّ اهتمام الخلفاء بأهل العلم :

وللإجابة على هذا السؤال نقول : إن سرَّ اضطهادهم لأهـل البيت (ع) يعود : أولاً : إلى أن الحق في الحـكم كان لأهل البيت ، مــن كل جهة ، فالقضاء عليهم معناه القضاء عــلى ذلك الحق ، وتكريس الامور لهم ، وفي صالحهم ..

وثانياً: إلى أن الأثمة عليهم السلام ما كانوا يؤيدون أولئك الحكام، ولا يرضون عن أعملهم، وسلوكهم الذي كان يتنافى مع مبادى الاسلام وتعاليمه ..

وثالثاً: إلى أن الأثمة عليهم السلام بسلوكهم المثالي ، وبشخصياتهم الفلة كانوا يشكلون أكبر مصدر اللخطر عليهم ، وعسلى حكمهم ذاك غبر الأصيل ..

إلى غير ذلك من أمور يمكن استخلاصها من الفصول الاولى من الكتاب ..

وأما السبب في تشجيعهم .. في تلك الحقبة من الزمن للعلم والعلماء هإنه يعود إلى أهداف سياسية معينة ، وفي الحدود التي كانت لا تشكل عليهم خطراً في الحكم ؛ لأن الحكم كان في نظرهم هـــو كل شيء ، وليس قبله ولا بعده شيء ، وكل ما في الوجود بجب أن يكون من أجله ، وفي خدمته ، حتى العلماء والمفكرون ..

ولم يكن جمعهم للعلماء مـن حولهم ، والاتيان بهم مـــن كل حدب وصوب ، إلا :

١ – ليكون أولئك العلماء ، الذين عملون الطليعة الواعية في الاسمة عمد نظرهم ، وسيطرمهم ..

٢ - ليتمكنوا بواسطتهم من تنفيذ الكثير من مخططامهم ، والوصول
 إلى كثير من مآربهم ، كما تشهد به الأحداث التاريخية الكثيرة . .

٣ – ليظهروا للناس بمظهر المحبن للعلم والعلماء ، ليقوى مركزهم في نفوسهم ، وتتأكد ثقتهم بهم ؛ إذ كان لا بد لهم ، بعد أن تركوا أهل البيت عليهم السلام ، من الاستعاضة عنهم بغيرهم ، ودفع شكوك وشبهات الناس عن أنفسهم ..

٤ - محاولة التشويش بذلك على أهل البيت عليهم السلام ، وطمس ذكرهم ، واخفاء أمرهم ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .. ولكن .. يأبى الله إلا أن يتم نوره ..

#### ويتفرع على ما سبق :

وإذا تحقق لدينا أنهم إنما كانوا يقدرون العلم والعلماء لاهداف سياسية معينة كما أوضحنا .. فلسوف لا نستغرب إذا رأينا :

أنهم كانوا إذا شعروا بالحطر يتهددهم من قبل أية شخصية ، ولو كانت علمية ، لا يترددون في القضاء عليها ، والتخلص منها ، بسأي وسيلة كانت ..

قال أحمد أمين: إن المنصور كان ويقرب المعتزلة إذا شاء ، ويقرب المحدثين والفقهاء ، مـــا لم تقض تعالِم أحدهم بشيء عمس سلطانه ؛ فهناك التنكيل .. و (١٠) .

وقال السيد أمير على : • .. كان خلفاء بني العباس يسحقون كـل اختلاف معهم في الرأي بصرامة . وحتى الفقهاء المعاصرون كانوا عرضة للعقاب ، إذا تجرءوا عــلى الاقصاح عــن رأي لا يتفق ومصلحة الحاكمن .. ، (٢) ..

ولقد رأينا المنصور يدس السم لأبي حنيفة ، ويضيق على الإسام الصادق ــ الذي لم يبايع لمحمد بن عبدالله العلوي ــ ، وضيق على من تلاه من ذريته ، ولا حق تلامذته ومحبيه . .

لكنه لم يقتل عمرو بن عبيد ، ولا أهانه بل مدحه بقوله :

كلكم يطلب صيـد غير عمرو بن عبيد ..

رغم أن عمراً هذاكان قد بايع لمحمد بـن عبدالله العلوي ، ورغم أن مذهبه يفرض عليه الحروج على النظام ؛ لأن من أصول المعتزلة الخمسة ،

<sup>(</sup>١) ضمى الإسلام ج ٣ ص ٢٠٢ ، ولا بأس أيضاً بمراجعة ج ٢ ص ٤٦ و ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) روح الاسلام ص ٣٠٢ .

التي يكون الانسان بها معتزلياً هو : الأمر بالممروف والنهي عن المنكر ، وعملاً بهذا الأصل كان عمرو هذا قد حرج مع يزيد الناقص سنة ١٦٦ه. على الوليد بن يزيد — لم يفعل المنصور مع ابن عبيد إلا كل ما يقتضي الاجلال والتكريم بخلاف ما فعله مع أولئك — لأن عمراً — خلافهم سقد تخلى عن مذهبه ، ومالاً النظام ، وكان المنصور ، ومن تبعه مسن الخلفاء يستفيدون منه ، ومن أضرابه ، ولم يروا بأساً في مبايعته لمحمد لكنهم لما لم يكسونوا يستفيسدون من أولئك نكلوا بهم ، وفعلوا بهم الافاعيل رغم امتناعهم عن مبايعة محمد ... وإلا فما قيمة عمرو هذا عند واحد من تلامذة الصادق ، كزرارة ، وهشام ، ومحمد بسن مسلم ،

#### عود على بدء :

قلنا : إن الحكام كانوا يريدون \_ لسبب أو لآخر \_ اخف\_اء كل الحقائق التي ترتبط بالأثمة عليهم السلام ، أو تشريبها ، فكان لهم ما أرادوا على أبدي حفئة بمن يطلق عليهم اسم : « علماء » ، فتلاعبوا ، وصوا ، وشوهوا ما شاءت لهم قرائحهم ، وأوحاه لهم تعصبهم المنهم . .

ولعلنـــا لا نعدو الحقيقــة إذا قلنــــا : إن ابن الأثير ، والطبري ،

<sup>(1)</sup> يرى البعض : أن الخلفاء كانوا يحادلون القاء أسباب النزاع بين العلماء ؛ بهدف صرفهم عن واقع الامة ، وحما يجري ويحدث في مخادع الخلفاء ، وداخل قسورهم . ولمل ذلك هو السر في عنايتهم بالترجمة ، وإدخال الثقافات الغربية إلى البلاد الاسلامية .. ولذا رأينا الكثيرين من المؤرخين غير راضين عن أعمال الترجمة تلك كالمقريزي في النزاع والتخاصم ص ه ه ، وغيره .. ولكل ما ذكرنا شواهد تاريخية كثيرة ، يس هنا عمل ذكرها ، ولعلنا فوق لذلك في عمال آخر ...

وأبر الفداء ، وابن العبري ، واليافعي وابن خلكان .. كانوا من أولئك الذين ظلموا الحقيقــة والتاريخ ، بل وأنفسهم ، عندما أرخوا للامـــة الاسلامية ، وكتبوا في أحوالها ، وأوضاعها السالفة ، دون أن يراعوا الانصاف والحيدة فها أرخوا ، وفها كتبوا ..

ولعل من جملسة سقطات هؤلاء الشنيعة ، التي لم نخف عسلي أحد تعصبهم فيها ، وانقيادهم للحكام ، والهرى الأعمى في بيانها ، قضية : وكيفية وفاة الإمام الرضا (ع) .. ، ، حبث ذكروا : أن سبب وفاته (ع) هو أنه : و أكل عنباً ؛ فأكثر منه ؛ فات .. ، (1)

وكأن ابن خلدون ، الامري الترعة ، يريد أن يتابعهم في ذلك ؟ حيث قال في تاريخه : ، ولما نزل المأمون مدينة طوس، مات علي الرضا فجأة "، آخر صفر من سنة ثلاث وماثين ، من عنب أكله .. ، (١٠) . ولعله ندي ما ذكره هو نفسه من ثورة ابراهيم بن موسى على المأمون لاتهامه اياه بقتل أخيه . كما سيأتي .

#### ما عشت أراك الدهر عجبا :

وهو كلام عجيب حقاً :

فهل يعقل ويتصور أن يصدر هذا العمل من أي إنسان عادي، فضلاً عن الإمام ، الذي شهد بعلمه ، وحكمته ، وزهده ، كل من عرفه ، وكل من أتى من المؤرخين على ذكره ؟!.

<sup>(</sup>۱) الكامل ج ه س ۱۵۰ ، والطبري ج ۱۱ مس ۱۰۳۰ ، وتاريخ أبو الفداء ج مس ۲۳ ، و يختصر تاريخ الدول س ۱۳۴ ، ومرآة الجنان ج ۲ س ۱۲ ، ووفيات الأعيان طبح سنة ۱۳۱۰ ه ج ۱ س ۳۲۱ . لكن يعضهم قد حكى سعه بلفظ : قبل ...

<sup>(</sup>۲) تاریخ این خلدون ج ۳ ص ۲۰۰ .

أفهل بمكن أن يسمح أحد لنفسه أن يصدق بــأن شخصاً عاقلاً ، وحكياً ، كالإمام (ع) ، يسمح لنفسه بالاقدام عــلى الانتحار مــن كثرة الأكار ؟1.

وهل عرف عن الإمام في سابق عهده : أنه كان اكولاً ، أو نهماً إلى هذا الحد ؟!، أي إلى حد أنه ينتهي به ذلك إلى قتل نفسه ؟!..

أم أن الزهد والتقوى والعلم ، فضلاً عن العقل والحكمـة .. تقضي وتحتم عليه أن يأكل هذا المقدار الهائل،الذي من شأنه أن يودي بحياته ؟!.

أم أن الإمام (ع) قد نسي ما كتبه في رسالته الذهبيـة ، التي كتبها المأمون ، والتي هي من أشهر وأجل الوثائق المأثورة عنه ؟!..

أم أنه (ع) لم يكن قد رأى العنب في حياته ؛ فأراد أن يغتنم هذه الفرصة الذهبية ، لينال أكبر قدر تصل إليه يده ١٢..

لا .. لا هذا ، ولا ذاك ، ولا ذلك ..

وإنمسا العصبية المذهبية ، والهوى الأعمى .. همسا اللذان فرضا على الإمام (ع) أن يأكل العنب ، ويكثر منه ، ويموت هذه الميشة .. حتى ولو لم يقبل جا العقل ، ويصدق مها الوجدان ..

إن الإمام (ع) لو كان هو الحاكم ، والمتسلط لم يمت هذه الميتة ، بل كان مات على حسب ما اشتهى ، وبالكيفية التي أراد ..

دعك من هؤلاء وأمثالهم ، فإنني لا أرى : أن كلاماً كهذا يستحق من العناية أكثر من ذلك .. بل لا أرى أنه يستحق شيئاً من العناية على الاطلاق ..

دعك منه .. وذره لأهله في سنبله !!..

وتعال معي لننظر الى ما يقوله الآخرون ، ممن أرخو للامة ، وتحدثوا عن ماضيها ؛ فقد نجد في كلامهم ما ينقع الغلة ، ويشفى الغليل ..

### قول فريق آخر من المؤرخين :

وإننا بعد القاء نظرة سريعة وعابرة على أقوال المؤرخين في هذا المجال، نستطيع أن نلاحظ : إلى أي حـد اضطربت كالمآمم في هـذه القضية ، وتباينت انجاهاتهم ..

فعدا عن أولئك القلة الذين تحدثنا عنهم آنفاً نرى :

فريقاً ثانياً قد أوردوا خبر وفاته مجرداً عن بيان السبب ، ثم سكتوا، أو عقبوا ذلك بقولهم : ، ، وقيل : إنه مات مسموماً ، ومسن هؤلاء البعقوبي في تاريخه ج ٣ ص ٨٠ . وإن كان يظهر مسن عبارته اختيار مسموميته ، وابن العاد في شذرات الذهب ، وغيرهم .

ولعل هؤلاء بمن جازت عليهم لعبة المأمون ، وانطلت عليهم حيلته، وأقنعتهم الحجج الواهية الآتية التي يسوقها الفريق القائل ببراءة المأمون من دم الرضا (ع) . . أو لعلهم لم يكونوا بصدد عث هذا الأمر وتمحيصه . أو لأبهم لم يستطيعوا أن يصدعوا بالحقيقة ، لما كانوا مخشونه من سطوة الحكام ، وبطشهم . ولم يريدوا أن محرفوا الكلم عن مواضعه ، فأثروا السكوت ، واهمال ذلك ، على أمل أن يقيض الله مسن يصدع بالحق ويكشف عن الواقع . إلى غير ذلك من الاحيالات ، التي قد بجد بعضها شواهد تارخية كثيرة . .

#### رأي فريق ثالث في ذلك :

وهناك فريق آخر يرى أنه (ع) مسات مسموماً ، وأن الذي دس إليه السم هم العباسيون .. وهذا هو رأي السيد أمير علي ، وأشار إليه

أحمد أمين (١) أيضاً ..

وهذا الرأي ليس له أي شاهد أو سند تاريخي إلا ما نقل عن الاربلي انه قال : و فلم رأوا أن الحلافة قد خرجت إلى أولاد عسلي ، سقوا علي بن موسى سماً ؛ فتوفي بطوس في رمضان ، (٢٠) . وهو عدا عن أنه كلام مبهم ؛ فإن ، الشواهد كلها على خلافه .. كما قدمنا وسيأتي .. ولذا فهو لا يحتاج إلى كبر عناء في رده وتفنيده ..

#### ورأي آخر يقول :

إنه (ع) مات مسموماً مــن قبل المأمون ، ولكن بإشارة الفضل ، واغرائه .

ونرى نحن بدورنا: أن المأمون لم يكن محاجسة إلى حث واغراء ، بعد أن كان يرى أن وجود الإمام (ع) يشكل خطراً محققاً عليه ، وعلى كل بني أيه من بعده . ونحن – وإن كنا لا نستبعد أن يكون هسدا الرأي قد جاء بدافع من حب تعرقة المأسون – السلطة – إلا أننا لا نضايق في أن الفضل ، الذي قتل قبل الإمام (ع) عدة !!! كان من الراغين في التخلص من الإمام ، ولا سيا إذا لاحظنا: أنه كان يشكل عقبة كبرى في طريق نفوذه وقوته وسلطانه .. ولكننا لا نوافق على أن المأمون كان في لا يريد ذلك ، وإنما فعله استجابة لرغبة الفضل ، الذي كان قيد قتل قبل ذلك بزمان !!!.

<sup>(</sup>١) ورح الاسلام للسيد أمير علي ص ٣١١ ، ٣١٦ . وأما أحمد أمين فقد أشار إليه في عبارته الآتية صا قريب بقوله : و فان كان حقاً قد سم ، يكون سمه أحد فير المأمون ؛ من دعاة البيت العباسي a .

<sup>(</sup>٢) الامام الرضا ولي عهد المأمون ص ١٠٢ ، عن خلاصة الذهب المسبوك ص ١٤٢ .

وقد تحدثنا في فصل : أسباب البيعة لدى الآخرين ، وغيره مـــن الفصول ، وسيأتي الحديث بما فيه الكفاية انشاء الله تعالى ...

## ورأي فريق خامس يقول :

إنه (ع) قد مات حتف أنفه ، ولا يقبل أبداً بأنه (ع) مات مسموماً ، ويورد للدلك الحجج والبراهين التي رأى أنها كافية للدلالة على أنه (ع) لم عت مسموماً .

ونذكر من هؤلاء سبط ابن الجوزي ، حيث قال ــبعد أن أورد خبر وفاته ، وحكى القبل بأنه دخل الحام ثم خرج ، فقدم له طبق فيه عنب قد أدخلت فيه الإبر المسمومة ، من غير أن يظهر أثرها ، فأكله ، فات \_ قسال بعد ذلك : « وزعم قوم : أن المأمون سمه ، وليس بصحيح ؛ فإنه لما مات علي توجع له المأمون ، وأظهر الحزن عليه ، وبقي أياماً لا يأكل طعاماً ، ولا يشرب شراباً(١) ، وهجر اللـــذات الخرب . (٣) .

لكن عبارة سبط ابن الجوزي هذه تقتضي أنه ينكر أن يكون المأمون هو الذي سمه ، ولا ينكر أن يكون (ع) قد مات بسم غير المأمون .

وقد تابعه الاربلي في كشف الغمة على ذلك ، محتجاً بعين ما احتج به ، وأضاف إلى ذلك : أن سمه إياه يتنافى مع اكرامه له ، وأنه كان ينبه على علم الرضا ، وشرف نفسه وبيته إلخ ..

 <sup>(</sup>١) في تاريخ اليعقوبي ج٢ ص ٨١ : أن المأمون بقي ثلاثة أيام مقيماً عند قبر الرضا (ع) ،
 يؤتى كل يوم برغيف و ملح ؛ فيأكله . ثم انصرف في اليوم الرابع .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الخواص ص ٣٥٥ .

وأما أحمد أسن فيقول : إن ذلك بعيد ؛ لأن المؤرخون يروون حز المأمون الشديد عليه ، كما يروون أن المأمون بعد موتسه ، وبعد انتقاله إلى بغداد ظل يلبس الحضرة ... إلى أن قال : فإن كان حمّاً قد سم ، يكون قد سمه أحد غير المأمون ، من دعاة البيت العباسي .. ، ثم استشهد لذلك أيضاً عناظرة المأمون للعلماء في تفضيل الإمام على (ع) ، والتي ذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد ، وبأنه ظل يظهر العطف على العلوين ، رغم كثرة خروجهم عليه (۱) .

وصاحب كتاب عصر المأمون يستند في استيعاده لذلك إلى تلك الرعابة التي أظهرها المأمون له ، وذلك الاحترام والتقدير ، الذي كان يحيطه به ، وخصوصاً بعد أن توثقت عرى المودة بينها بالمصاهرة .. ويضيف إلى ذلك أيضاً : أن نفسية المأمون ، وخلقه ، يأبيان – على زعمه – عليه ذلك .. وعقد ولاية العهد له من بعده هو عند هؤلاء الدليل القياطع على حسن نية المأمون ، وسلامة طويته ..

والدكتور أحمد محمود صبحي يرى: أن قضية مسمومية الرضا (ع) هي من عتلقات الشيعة و الذين لم مجدوا تناقضاً بين الحظوة التي كان ينالها من المأمون ، ثم مبايعته له بولاية العهد، وتزويجه أخته (۱۲) ، وبين أن يدس له المأمون السم في العنب،ثم يصلي عليه ، ويدفنه بجوار قبر أبيه الرشيد ؛ فقد أصبح مقدراً على الأثمسة منذ الحسن : أن يكون قاتلوهم هم : الحافاء ، أو بإيعاز منهم . . و(۱۲) .

<sup>(</sup>١) ضعى الإسلام ج ٣ ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٧) قد اتفق المؤرخون تقريباً على أن المأمون قد زوج الرضا عليه السلام و ابنته ، وليس اخته . ولم يذكر أنها اخته إلا شاذ مهم لا يعتد به ، وهو الذي يتثبث به الدكتور هنا ، ولمله لأنهم رأوا عدم انسجام سن الامام مع سن ابنته آثروا أن يجعلوها اخته .. وأياً كانت الحقيقة فان مقصود المأمون هنا حاصل ..

<sup>(</sup>٣) نظرية الإمامة ص ٣٨٧ .

هذه هي الحجج ، التي حـاول هؤلاء إقامتها على صحة مــا ذهبوا إليه ، من براءة المأمون من دم الامام (ع) .

#### ملخص ما سبق :

ومن أجل التسهيل على القارىء نعود فنوجز ما ذكروه من الأدلة في النقاط التالية :

- ١ عقده له ولاية العهد من بعده ..
- ٢ إكرامه وتقديره له،وتنبيهه على شرفه ، وعلمه وفضله، وبيته .
- ٣ ـ تزونجه ابنته،الأمر الذي كان سبباً في توثيق عرى المودة بينهما .
- ٤ احتجاجه على العلماء في تفضيل على (ع) على جميع الحلق ..
- اظهاره الحزن والتوجع لوفاتــه ، وهجره الطعام والشراب ،
   واللذات لذلك .
  - ٦ دفنه له بجوار أبيه الرشيد ، وصلاته عليه ..
  - ٧ ــ بقاؤه بعد وفاته على لباس الخضرة حتى دخل بغداد ..
- ٨ -- إنه ظل يظهر العطف على العلويين رغم كثرة خروجهم عليه ..
  - ٩ ـــ إن نفسية المأمون وخلقه يأبيان عليه ذلك ..
- أن ذلك من مختلقات الشيعة ؛ حيث كتب عـــلى أثمتهم بعد
   الحسن أن يموتوا بسم الخلفاء ، أو بإيعاز منهم ..

## آفة ذلك : هل هو الحهل ، أم التعصب :

هذا ملخص أدلة ما ذهبوا إليه من عدم دس المأمون السم للإمام (ع)، ونحسب أن هؤلاء: إما أنهم لم يطلعوا على الحقائق اطلاعاً كافياً، يخولهم إصدار أحكام صائبة ، في قضايا هي من أكثر المسائل التاريخية تعقيداً ، بل وغموضاً وابهاماً ، كقضية حقيقة ظروف وعلاقات المأمون بالرضا ؛ فحكموا على الأمور حكماً سطحياً ، لا يلبث أن ينهزم أمام المنطق السليم والنظر الصائب .

وإما أنهم جروا على ديدن أسلافهم في التعصب على الأثمة (ع) ، والمجاراة لأهوائهم ، ولحلفائهم في طمس معالم الحقيقة ، التي كان يضر أولئك الحلفاء أكثر من غيرهم إظهارها ، ومعرفة الناس لها ..

#### نحن .. وما يقوله هؤلاء :

إن كل ما ذكره هؤلاء لا مكن أن عنع المأمون من التدبير في الإمام عا عسم عنه مواد بلائه . كما دبير من قبل بوزيره الفضل بن سهل ، اللّذي أراد أن يزوجه ابنته ، وكما دبر في قائده الكبير هرتمة بن أعن، اللّذي قتله فور وصوله إلى مرو ، دون أن يستمع لشكواه ، أو يصغي إلى دفاعه عن نفسه (١) ، وكما دبر فها بعد بطاهر وأبنائه (١) وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) مكذا ذكر بعض المتروخين . وقال ابن خلدون في تاريخه ج ٣ ص ١٤٥ و ٢٤٥ : إنه حبن ، ثم دس عليه المأمون من قتله .. وفي معارف ابن قتية ص ١٦٣٠ طبع سنة ١٩٠٠هـ قال : ٥ .. فلما سمع حاتم بن هرثمة ما صنع أبوه كاتب الأحوار هناك ، والملوك ، ودعاهم إلى الخلاف؛ فينها هو على ذلك أقاه الموت ؛ فيقال : إن سبب خروج بابك كان ذلك ... .. ومن يدري فلمل المأمون قد دبر بحاتم بما يحسم عنه مواد بلائه .. . كما دبر في الكثيرين قبله وبعده ...

وفي البداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٤٦ : أن أهل بنداد ثاروا ، وأعلنوا العصيان بسبب قتل هرثمة . هذا .. ويقال : إن الفضل بن سهل قد عمل عل قتل هرثمة . ولا بأس بمراجعة تاريخ ابن الوردي ج ١ ص ٢٨٩ ، وغيره ..

وغیرهم ، ثمن کــان نختلهم واحـــداً فواحـــداً ــ علی حــــد تعبیر عبدالله بن موسی فی رسالته له ـــ سواء من العلوین أو من غیرهم..

مع أن هؤلاء كانوا وزراءه وقواده ، ولهم من الفضل عليه ، وعلى دولته ما لا يمكن أن نخفى على أحد ؛ فإنهم هم الذين وطدوا له دعائم حكمه ، وبسطوا نفوذه وسلطانه على البلاد ، وأذلوا له العباد ، وقامت دولته بأسيافهم ، وعلى أكتافهم .

لقد ختلهم واحداً فواحداً.. مع أنه كان يظهر لهم من الحب والتقدير ما لا يقل عما كان يظهره للامام .. وحسبنا أن نذكر هنا : أنه قتل أخاه وعمل برأسه ما تقدمت الاشارة إليسه من أجل الملك والسلطان فكيف لا يقتل الرضا من أجل الملك والسلطان ، ايضاً .. ثم يتستر على فعلته بتلك الظواهر التي لا تضره ؟! أم يعقل أن يكون الرضا أعز من هولاء جميعاً .. وحتى أعز عليه من أخيه الذي قتله ؟! ..

وأما تظاهره بالحزن والاسى لوفاة الامام (ع) إلخ .. فما أدري إن كان هؤلاء يريدون من ذلك الأفعى الداهية : أن يظهر الفرح والاستبشار عموت الامام (ع) !! .

وهل نسوا أنه قتل الفضل ثم تظاهر بالحزن العظيم عليه(١) وتتبع قتلته

<sup>=</sup> خراسان ، أهداه غلاماً ليخده ، ودفع إليه سماً لا يطاق ، فسمه الخدام في كاسخ ، فسات من ليلته . وفي الفخري في الآداب السلطانية ص ٢٣٤ . أن الذي أهداه الغلام هو أحمد ابن أبي خالد وزير المأسون ، ليقتله إذا فارق الطامة ؛ فقتله بأسر من المأسون .. وفي تاريخ اليشوبي ج ٣ ص ١٩٣٧ : أن المأسون تآمر عليه فقتله .. والمؤرخون متفقون على أن المأسون كان يفسر له الشر والخيافة ..

و النتيجة هي: أن طاهراً يموت – بتدبير من المأمون جذه الكيفيةالنامضة ، ويبقى المأمون نفسه بعيداً عن الشكوك و الشجات .

 <sup>(</sup>١) التاريخ الاسلامي و الحضارة الاسلامية ج ٣ ص ٣٢٢ ، و مآثر الاثافة ج ١ ص ٢١١ .
 وقد تكلمنا عن كيفية قتل الفضل في ما تقدم فلا نعيد ..

وقتلهم . وأرسل رؤوسهم إلى أخبه الحسن بـن سهل ، ثم تزوج ابنة الحسن هذا ؟ 1 . ولكنه عاد فغض من الحسن بــن سهل حينا ظفر بابراهيم ابن شكلة ، وأسقطه وحجبه وعزله عما كان في يده(١١ .

وقتل طاهراً ثم أرسل محيى بن اكثم إلى الرقة ، لينوب عنه في تقديم التعازي ، لولده عبدالله ، ثم ولى أبناءه مكانه ، ثم غدر بهم واحداً بعد الآخر ...؟(۲۰) .

وقتل محمـــد بن جعفر ، ثم جــاء وحمل نعشه ، وقال : إن هذه رحم مجفوة منذ مأتى سنة ١٢..

وغيرهم وغيرهم ، ممن لا مجال هنا لتتبع أسمائهم وأحوالهم .. أسا مواقفه وتصريحاته عند وفاة الإمام ، فالظاهر أنهم لم يقيموا لها وزناً ، ولا أعارها أي منهم أذناً صاغية ، أو قلباً واعياً ؟!..

وكيف يتفق كل ما ذكرناه ــ وخصوصاً مــا فعله مع أخيه حياً ، أو ميتاً ، وتخريبه بغداد ، وأيضاً قتله لسبعة من أخوة الإمام واضطهاده للماوين كما سنبينه ، وكتابه للسري عامله عـــلى مصر يأمره فيه بغسل المنابر إلخ .. كيف يتفق كل ذلك ، وسائر أفاعيله الــــي قدمنا شطراً منها مع خلق المأمون ونفسيته ؟1.. ولا يتفق قتله الإمام (ع) مع نفسيته وخلقه الكرم ؟1. وهل قتل أولئك مــع إظهار المحبة والاكرام لهــم

<sup>(</sup>١) لطف التدبير ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) والقد كان يؤكد براءته من تلك الجرائم بأساليب غنطفة اخرى ، ويرضي جميع الأطراف ، فهو يرشي الساسين بقتل الرضا . ويرضي السلوين باستقدام الجواد – ولد الرضا – من المدينة ، وإكرامه إياه . ويقتل الفضل ، ويرضي الحسن أخاه ، بما ذكرنا ، ويقتل طاهراً ، ويرضي أبناه بتوليتهم مكانه ، ويبقى يستمين بهم طبلة فترة حكمه تقريباً ... حيث يغدر بهم واحداً واحداً كما ذكرنا ، وعلى هذه فقص ما سواها مما يدل على مدى حنكة المأمران ودهاك السياسي ...

لا يتنافى مع نفسيته وخلقه الكريم ؛ ويتنافى قتـــل الإمام مع الاكرام والمحبة له وللعلويين مع نفسيته وخلقه الكريم أيضًا ١٤..

وأيضاً هل بعد كل ذلك ، يمكن أن يقال : إن مصاهرته للإسام تمنعه من الغدر به ، ودس السم إليه ؟! ولقد بينا في فصل : ظروف البيعة بعض أهدافه من تزويجه ، وتزويج ولده الجواد ، وتزويج الفضل أيضاً .. وتحدثنا أيضاً عن السبب في لباسه الخضرة ، ودوافع ولاية المهد ، وغير ذلك من أمور .

عنهــا .

وإذا كان ثمة سرِّ آخر يكمن وراء ذلك الزواج ، فان مـــا تجدر الاشارة اليه هنا هو أنه (ع) لم يكن يستطيع التصريح بحقيقة الأمر ، وواقع القضية إلى آخر ما قدمناه في فصل : ظروف البيعة .

وأما قوله بتفضيل علي (ع) على جميع الخلق .. فاننا إن لم نقل : أنه كان من ضمن المخطط ، الذي كان قسد رسمه للوصول إلى مآربه وأهدافه ب كها اتضح في فصل ظروف البيعة .. فاننا ب ونحن نرى تباين مواقفه وتصريحاته ب نرى أنفسنا مضطرين إلى القول : بأنه لم يكن ينطلق في مواقفه السياسية من مواقف عقائدية ..

وأما إكرامه للعلويين .. فقد تقدم تصريحه في كتابه للعباسين : بأن ذلك ما كان منه إلا سياسة ودهاء .. وتقدم أنه بعد وفاة الرضا (ع) قد أخذهم بابس السواد ، ومنعهم من الدخول عليه .. وأنه كان نختلهم واحداً فواحداً حسب ما كتب إليه عبدالله بن موسى .

وسيأتي بيان أنه قتل سبعة من اخوة الإمام (ع) .. وأنه أمر الولاة والحكام بالقبض على كل علوي ..

وأما ما ذكره أحمد أمين : من كثرة خروج العلويين عليه ..

فإننا لم نجد ، ولم نسمع ذكراً في الناريخ لثورة قامت ضد المأمون ، بعد وفاة الرضا (ع) إلا ثورة عبد الرحمن بن أحمد في اليمن ، والسيّ كانت باتفاق المؤرخسين بسبب جور العيال ، وظلمهم .. وسوى ثورة إخوة الإمام الرضا (ع) طلباً بثار أخيهم كما سيأتي ..

فهي دعوى تكذبها جميع الشواهد والدلائل التاريخية .. هذا بالاضافة إلى أن السنة قد اسموا المأمون سهده النهمة ، قبل اسهم الشيعة له سها ، والشيعة إنما يعتمدون في ذلك على كتب أهل السنة ، التي استفاضت في اسها المأمون بذلك ، والتي يؤيدها الكثير مما قدمناه في هذا الكتاب ، وغيره ..

وهكذا .. يتضح أن كل ما ذكره هؤلاء لا يصلح ما نعاً ولا دليلاً على أن المأمون لم يكن وراء استشهاد الإمام (ع) .. بل جميع الدلائـل والشواهد متضافرة عـلى خلاف ذلك حسيا فصلناه في الفصلين المتقدمين وغيرهما ، ولولا أن تعداد مواقف المأمون مسع الإمام وتصريحاته يستلزم تكراراً فربـاً بالقارىء الفعلن أن يضطرنا إليه .. لا استطعنا أن نحشد الكثير من الدلائل والشواهد ، التي تؤكـد سوء نية المـأمون ، وخبث طويته تجاه الإمام (ع) .. فا استند إليه هؤلاء في حكمهم ذاك ،

لا يصلح للاستناد إليه ، ولا للاعباد عليه ، وإن صبغ بعبارات منمقة ، وأساليب مختلفة ، فيها الاغراق والمبالغة أحيانــــاً ، ويبدو عليها الانزان والمرضوعية أحياناً أخرى ..

#### وبعد .. فعلى المكابر : أن بجيب على السؤال التالي :

وإلا .. فاننا نرى : أن لنا كل الحق في توجيه السؤال التالي إلى كل من يكابر ، ويصر على براءة المأمون ، وحسن نينه ، والسؤال هو :

إنه إذا كان قد عرض ولاية العهد . بعد وفاة الرضا (ع) على عبد الله بن موسى ؛ فلماذا لم بجعل ولد الرضا ( الجواد ، ولياً لعهده ، م أنه كان زوج ابنته ، وولد ولي عهده ، الذي أظهر عليه الحزن والجزع ، ومع أنه كان قد اعترف له بالعلم ، والفضل والتقدم ، كما اعترف لأبيه من قبل ! !! ..

ولا مجال هنا للإصغاء للقول : بأن الجواد (ع) لم يكن يصلح لولاية العهد، بالنظر لصغر سنه .. ، إذ أن جعله ولياً للعهد لا يعني تسليمه بالفعل أزمة الحكم والسلطان .. وقد أخذ الخلفاء ، حتى أبوه الرشيد ، وأخوه الأمين البيعة لمن كانوا أصغر من الجواد سناً ، ولمن لم يكن له من العقل والحكمة والدراية ما كان للجواد (ع) ..

هذا بالاضافة إلى أن صغر سنه لم يكن ليضره ، بعد أن كان من أهل بيت زقوا العلم زقاً ، وبعد أن شهد المأمون ، واعترف له العباسيون بالعلم والفضل ، بعد ذلك المجلس الذي أجاب فيه يحيى بن اكثم عن مسائله ، حيث كان العباسيون قد بذلوا له الأموال الطائلة ليقطعه عن

الحجة ا<sup>(۱)</sup>. راجع فصل : مع بعض خطط المأمون لتعرف أهداف المأمون من هذه المناظرة ..

# رأي الفريق السادس : الرأي الحق :

وأما ذلك الفربق الذي يرى : أنه (ع) مات مسموماً دون شك ، والذين أشار إليهم سبط ابن الجوزي بقوله: ﴿ وَرَعَمْ قَوْمُ أَنْ الْمَأْمُونُ قَدْ صُمَّةً ﴾ • أما هؤلاء ، فكثيرون :

وبمكننا أن نقول: إن ذلك بما تسالم عليه الشيعة رضوان الله عليهم ، ما عدا المرحوم الإربــلي في كشف الغمة ، ونسب ذلك أيضاً إلى السيد ابن طاووس ، وإلى الشيخ المفيد قدس سره، ولكن ربما يستظهر مـــن المفيد أنه يذهب إلى مسموميته ؛ حيث ذكر أنهها ــ أي المأمون والرضا ــ قد اكلا معاً عنباً ، فرض الرضا ، وتمارض المأمون !!..

واتفاق الشبعة على ذلك لحير دليل عسلى أنه (ع) قد قضى شهيداً ؛ لأبهم هم أعرف وأخبر بأحوال المتهم من غيرهم ، وليس لدبهم مسايوجب كم الحقائق ، أو تشويهها . فإذا ما سنحت لهم فرصة لاظهارها أظهروها ، دون تكم على شيء ، أو تشريه لشيء ..

ومن أهل السنة ، وغيرهم ، طائفة كبيرة من العلماء ، والمؤرخين ، يعتقدون بأنه (ع) لم يمت حتف أنفه ، أو على الأقل يرجحون ذلك ، وإن لم يعين كثير منهم من فعل ذلك ، أو أمر به .. ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصم :

<sup>(</sup>١) راجع الصواعق المحرقة ، والفصول المهمة ، لاين السباغ ، وينابيم المودة للعنفي ، والنبات الوصية السعودي ، والبحار ، واعيان الشية ، وإحقاق الحق ج ٢ نقلا عن : أعبار الدول للقرماني ، ونور الأبصار ، وأثمة الهدى للهاشمي ، والاتحاف بحب الأشراف ومفتاح النجا في مناقب أهل الدبا إلغ ...

ابن حجر في صواعقه ص ١٢٢ .

وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة ص ٢٥٠

والمسعودي في اثبات الوصية ص ٢٠٨ ، وفي التنبيه والاشراف ص ٢٠٣ ، ومروج الذهب ج٣ ص ٤١٧ ، وإن كان في مكان آخر من مروجه قد حكى ذلك بلفظ : قبل ..

والقلقشندي في مآثر الانافة في معالم الحلافة ج 1 ص ٢١١ .

والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة ص ٢٦٣ ، وغيرها ..

وجرجي زيدان في تاريخ التمدن الاسلامي للمجلد الثاني جزء ؟ ص. ٤٤. قال : « وفكر في بيعته علي الرضا ، فأعظم أن يرجع عنها ، وخاف إذا رجع أن يثور عليه أهل خراسان ، فيقتلوه ، فعمد إلى سياسة الفتك ، فدس إليه من أطعمه عنباً مسموماً ، فات ،

وذكر ذلك أيضاً في آخر صفحة من كتابه : الأمين والمأمون.

وأبو بكر الخوارزمي يقول في رسالته : « وسم علي بسن موسى الرضا بيد المأمون » وقد تقدم شطر كبير من هذه الرسسالة .. ويؤييد قوله هذا بعض ما تقدم بالاضافة إلى عدة روايات ليس هنامحل ذكرها .. وأحمد شلبي في : التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية ج٣ ص ١٠٧ يقول : إن ثورة بغداد قد أرغمت المأمون على التخلص من الرضا ، وخلم الحضرة إلخ ..

وأبو الفرج الإصفهاني يقول في مقساتل الطالبيين : • وكان المأمون عقد له على العهد من بعده ، ثم دس إليه ــ فيا ذكر ــ بعد ذلك سماً فات ي .

وذكر استشهاده أيضاً أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل ٣٥٢/١٧١.

وابن طباطبا في الآداب السلطانية ص ٢١٨ .

والشبلنجي في نور الابصار ص ١٧٦ ، ١٧٧ طبع سنة ١٩٤٨ يروي ذلك أيضاً .

ويروي ابن حجر عن الحاكم في تاريخ نيسابور أنه قال : «استشهد علي بن موسى الرضا بسنا آباد » ..

وهو نفسه ينقل عن ابن حبان أنه (ع) مات مسموماً بماء الرمان<sup>(۱)</sup>.
والسمعاني أيضاً في أنسابه ج ٦ ص ١٣٩ ، يذهب إلى استشهاده (ع).
وينقل القندوزي ذلك عن محمد يارسا البخاري في كتاب فصل الحطاب.
كما وينقله عن البافعي ؛ فراجع ص ٣٨٥ من ينابيم المودة ..

وفي خلاصة تذهيب لهذيب الكمال في اسماء الرجال ص ٢٧٨ ينقل ذلك عن سن ابن ماجة القروبيي ..

وينقل ذلك أيضاً عن السلامي في كتابه الذي ألفه في تاريخ خراسان<sup>(٢)</sup>. وعن البيهقي في تاريخ بيهق .

وعارف تامر في كتابه : الامامة في الاسلام ص١٢٥ يقول بذلك أيضاً.. ونقله في احقاق الحق ( الملحق ) ج١٢ ص ٣٤٦ فصاعداً عن :

النبهاني في جامع كرامات الأولياء ج٢ ص ٣١١ . وعن السيد عباس بن على بن نور الدين في نزهة الجليس ج٢ ص ٦٥ .

وعن المناوي في الكواكب الدرية ج١ ص ٢٥٦ .

وعن ابن طلحة في مطالب السؤل ص ٨٦ . .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٧ ص ٣٨٨ ، وأعيان الشيعة ج ۽ قسم ٢ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع : البحارج ٤٩ ص ١٤٣ ، وعيون أخبار الرضاج ٢ ص ١٩٦ .

وعن الهاشمي الأفغاني في كتابه: ( أثمة الهدى ص ١٢٧ . وعن البدخشي في : مفتاح النجاص ١٨١ (مخطوط) . وعن الجوزجاني الحنفي في : طبقات ناصري ص ١١٣ . وذكر ذلك ايضاً صاحب كتاب عيون الحدائق ص ٣٥٧.

وأخيراً فقد قسال الدكتور كامل مصطفى الشيبي في كتابه : الصلة بين التصوف والتشيع ص ٢٢٦ : ير. ومات الرضا مسموماً ، كما يرى أكثر المؤرخين ، .

وهلما غيض من فيض .. وحسبنا ما ذكرنا هنا ، فإننا لو أردنا تتبع ما قيل حول وفاة الإمام ، لاحتجنا إلى وقت طويل ..

هذا كله .. بالنسبة إلى أقوال المؤرخين ..

## صدى قتل الرضا في نفس زمن المأمون :

وأما إذا راجعنا كتب التاريخ أنفسها ، فإننا نستطيع أن نقول : إن استشهاد الإمام (ع) بالسم على يد المأمون كان شائعاً ومعروفاً بين الناس في ذلك الزمان ، أعنى : زمن المأمون نفسه ، ومتسالماً عليه فيا بينهم .. فلقد تقدم في الفصل السابق : أن المأمون قسد اعترف بأن الناس

قطفة لقدم في الفضل السابق . أن المالمون قسمة الحارك بال النامر يتهمونه : بأنه قد اغتاله وقتله بالسم !! .

وورد أيضاً أن الحلق عند وفساة الرضا (ع) اجتمعوا وقالوا : إن هذا قتله واغتاله ــ يعنون المأمون ــ ، واكثروا مسن القول والجلبة ، حتى أرسل إليهم المأمون محمد بن جعفر ، عم أبي الحسن مخبرهم : أن أبا الحسن لا مخرج في ذلك اليوم ؛ خوفاً من الفنة (١) ..

<sup>(1)</sup> مسئد الامام الرضاح ١ ص ١٣٠ ، والبحارج ٤٩ ص ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، وعيون أغبار الرضاح ٢ ص ٢٤٢ .

وسئل أبو الصلت الهروي : • كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا مع إكرامه إياه وعجته له ١٩ . ، فجاء في آخر جوابه قوله : • فلسها أعبته الحيلة في أمره اغتاله ؛ فقتله بالسم .. ه (١٠) .

فإن هذا السؤال يكشف عن أن ذلك كان معروفاً آنذاك بين الناس لكن الناس كانوا في حيرة من ذلك ؛ بسبب ما كانوا يروقه مسن اكرام المأمون للرضا (ع) في الظاهر ..

وعن الطالقاني: « إنه كان متى ظهر للمأمون من الرضا علم وفضل ، وحسن تدبير حسده على ذلك ، وحقده عليه ، حتى ضاق صدره منه ، فغدر به فقتله ، .

بل لقد ذكر ابن خلدون : أن سبب خروج إبراهيم ابسن الإمام موسى (ع) على المأمون هو أنه اتهم المأمون بقتل أخيه على الرضا (ع)<sup>(۱۲)</sup>.

ويؤيد ذلك : أنه قد نقل الاتفاق من كل من ترجم لابراهيم هذا على أنه مات مسموماً ، وأن المأمون هو السذي دس إليسه السم ، وقد أنشد ابن الساك الفقيه ، حياً ألحده :

مات الإمام المرتضى مسموماً وطوى الزمان فضائلاً وعلوماً قد مات بالزوراء مظلوماً كيا أضحى أبوه بكربلا مظلومــــا

<sup>(</sup>۱) هيون أخبار الرضاج ۲ ص ۲۳۹ ، والبحارج ۹۹ ص ۲۹۰ ، ومستد.الامام الرضا ج ۱ ص ۱۲۸ ، ۱۲۹ .

۲) تاریخ این خلدون ج ۳ ص ۱۱۵ .

إلى آخر الأبيات (١) .... وابراهيم هذا هو الذي كان قد خرج على المأمون في اليمن قبل ذلك أيضاً .كما أن المأمون قد دس السم إلى أخية زيد ابن موسى (٢) ، الذي كان قد خرج عليه قبلاً بالبصرة ، وإن كان اليعقوبي يذكر أن المأمون قسد عفا عن زيد وابراهيم (٢) .. لكن مسن الواضح أن عفوه عنها في الظاهر بسبب خروجها عليه في البصرة واليمن ، لا ينافي أنه دس إليها السم بعد ذلك بأعوام، بسبب مطالبتها بدم أخيها الرضا (ع) .

كما أن بعض المصادر التاريخية تذكر : أن ه أحمد بن موسى ه أخا الامام الرضا .. لما بلغه غدر المسأمون بأخيه الرضا ، وكان آنلاك في بغداد ، خرج من بغداد للطلب بثأر أخيه ، وكان معه ثلاثة آلاف من العلوية . وقيل : اثنا عشر ألفاً ..

وبعد وقائع جرت بينه وبين ( قتلغ خان ، ، الذي أمره المسأمون فيهم بأمره ، والذي كان عاملاً المأمون على شيراز .. استشهد أصحابه ، واستشهد هو . وأخوه ( محمد العابد ، أيضاً<sup>()</sup> ..

<sup>(</sup>١) حياة الإمام دوسى بن جعفر ج ٢ ص ٤٠١ ، والبحار ج ٤٨ ص ٢٧٨ باغتصار . ولكن في وفيات الأعيان ج ١ ص ٤٩١ وصفة الصفوة ج ٣ ص ١٧٧ والكني والألقاب ج ١ ص ٣١٦ ، ومرآة الجنان ج ١ ص ٣٩٣ ، والطبري في أحداث سنة ١٨٦ : ان وفاة عمسه بن السمساك كانت سنة ١٨٦ ه. وأسا وفاة ابراهيم فهي إما سنة ١٢٠ ، أو سنة ٢٠١٣ ، فلا يمكن أن يكون ابن السماك هو المتولي لحمد ، فضلا عن أن ينشد الشمر المذكور .. اللهم إلا أن يكون ابن السماك اثنين ، أحدهما الفقيه ، والآخر : القصاص ، أو لعل هناك تصحيف عمدي ، أو عفوي من الراوي ..

 <sup>(</sup>۲) البحارج ٤٨ ص ٣١٥ ، وكذا هائل ص ٣٨٦ منه وشرح ميمية أبي فراس ص ١٧٨
 وعيمدة الطالب ص ٢٢١ . وحياة الإمام موسى بن جعفر .

<sup>(</sup>٣) مشاكلة الناس لزمانهم ص ٢٩ .

 <sup>(</sup>١) راجع : كتاب قيام سادات علوي ص ١٦٩ ( فارسي ) ، وأعيان الشيمة ج ١٠ من المجلد
 ١١ ص ٢٨٦ ، ٢٨٦ ، نقلا عن كتاب : الانساب ، لمحمد بن هادرن الموسوي-

وأيضاً.. فإن شرطة المأمون قد قتلوا «هارون بن موسى» أخا الرضا؛ حيث إن هارون هذا كان في القافلة الني كانت تقصد خراسان، وكانت تفهم (۲۲) علوياً ، وعلى رأسها السيدة فاطمة أخت الرضا (ع) (۱) . فأرسل المأمون إلى هذه القافلة ؛ فقتل وشرد كل من فيها ، وجرحوا هارون المذكور ، ثم هجموا عليه وهو يتناول الطعام فقتلوه (۱۲) . وأما زعيمة القافلة السيدة فاطمة بنت موسى (ع) ، فيقال إنها هي الاخرى قد دس إليها السم في ساوة ؛ ولهذا لم تلبث إلا أياماً قليلة واستشهدت (۲۲)

وآخر من يذكره المؤرخون من ضحايا المأمون: «حمزة بن موسى»، أمحا الإمام (ع) ، حيث ذكروا أنسه كان من جملة من قتلهم أتباع المأمدن<sup>(1)</sup> .

فيكون المأمون قد قتل ستة ، بل سبعة من إخوة الإمام (ع)، لأنهم طالبوه بدم أخيهم ، أو كادوا . وألحق بهم مـا شاء الله ممن تابعهم ، أو خرج معهم ..

ويقول الكاتب الفارسي ، علي أكبرتشيد : « إن كثيراً من العلويين كانوا قد قصدوا خراسان ، أيام تولي الإمام العهد من المأمون ، لكن أكبرهم لم يصل ؛ وذلك بسبب استشهاد الإمسام (ع) ، وأمر المأمون الحكام ، وأمراء البلاد بقتل ، أو القبض على كل علوي . ه (ه)

النیشابوری . وراجع أیضاً : مدینة الحسین ( السلمة الثانیة ) ص ۹۱ ، والبحار ج ۸
 می ۲۰۸ ، وحیاة الامام موسی بین جعفر ج ۲ ص ۱۳ ؛ وفرق الشیمة هامش ص ۹۷ من بحر الانساب ط بجبی وغیر ذلك .

<sup>(</sup>١) قيام سادات علوي ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأنساب ص ٦ ه ، وقيام سادات علوي ص ١٦١ ، وحياة الامام موسى بن جعفرج٢.

<sup>(</sup>٣) قيام سادات علوي ص ١٦٨ .

 <sup>(</sup>١) حياة الامام موسى بن جعفر ج ٢ .

<sup>(</sup>ه) قيام سادات علوي ص ١٦٠ .

## وفي الشعر أيضاً نجد ما يدل على ذلك :

بل إن دعبلاً المعاصر للإمام والمأمون ، يرثي الإمام (ع) فيقول : شككت: فا أدري أسقي شربة فأبكيك أم ريب الردى فيهون أيا عجباً منهم : يسمونك الرضا ويلقاك منهم كاحـة وغفون فدعبل لم يكن شاكاً في الأمر . بدليل البيت الناني ، أعني قوله : أيا عجباً منهم يسمونك إلخ ... وبدليل مرثبته الاخرى للإمام ، التي بقدل فيها :

لم يبق حي من الأحياء نعلمه من ذي بمان ولا بكر ولا مضر إلا وهم شركاء في دمــائهم كما تشارك أيسار عــلى جزر

الى آخر الأبيات .. ومها شككت في شيء ، فمإنني لا أشك في أن أقوال دعبل هذه هي التي دعتهم لأتهامه بالزندقة، والمروق من الدين ... و مقول السوسي :

بأرض طوس نافي الأوطان إذ غره المـــأمون بالأمــاني حن سقاه السم في الرمان (١)

والقاضي التنوخي أيضاً يقول :

ومأمونكم سم الرضا بعد ببعة فآدت له شم الجبال الرواسب <sup>(۱۲)</sup> وأبو فراس أيضاً يقول في شافيته :

باءوا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا

<sup>(</sup>۱) مناقب ابن شهرآشوب ج ؛ ص ۳۷۴ .

 <sup>(</sup>۲) ساجب بن عهر دراج ...
 (۲) ماقب ابن شهر آشوب ج ؛ ص ۲۲۸ ، وفي الندير ج ۳ ص ۳۸۰ مكفا : « تود دری آشخ ...
 دری شم الجبال الخ ...
 دری شم الجبال الخ ...

عصابة شقیت من بعدما سعدت ومعشر هلکوا من بعدما سلموا لا بیعسة ردعتهم عن دمائهم ولا ممن ، ولا قربی ، ولا ذم

وهكذا .. يتضح بما لا مجال معه الشك : أن كون المأمون هو الذي اغتال الإمام قد كان معروفاً لدى الناس، وشائعاً ببنهم منذ ذلك الحين .. ولا غرابة في ذلك فلقد كان وعد حاجبه ، وجمعاً من العباسيين بأنه سوف يدبر في الإمام بما يحسم عنه مواد بلائه !!.

# الإمام وآباؤه عليهم السلام يخبرون بشهادته :

وبعد كل ما تقدم .. نرى أنه لابد لنا قبل أن نأتي على آخر هذا الفصل من الاشارة إلى أن الإمام نفسه قد أخبر أكثر من مرة بأنه سوف يقضي شهيداً بالسم ، بل لقد أخبر بذلك آباؤه الطاهرون ، وغبرهم ممن عاشوا في ذلك الزمان ..

ونستطيع أن نقسم هذه الروايات الكثيرة جداً إلى ثلاث طوائف :

 ا ــ طائفة وردت على لسان النبي (ص) ، والأثمة (ع) : غيرون فيها عن استشهاد الإمام الرضا (ع) في طوس ، وهذه على مسا يبدو خسة أحاديث .

٢ — طائفة وردت عن الإمام نفسه ، نخبر فيها بهذا الأمر ، وبأن المأمون نفسه هو الذي سوف يقدم على ذلك ، وأنه سوف يدفن في طوس إلى جنب هارون ..

وهذه الطائفة كثيرة جداً ... وفي بعضها يصرح بذلك للمأمون نفسه ، كما المحنا إليه ... حتى إنسه زاد في قصيدة دعبل ؛ مسن أجل تتميم قصيدته قوله : وقبر بطوس يالها من مصيبة الحت على الأحشاء بالزفرات (١)
٣ - تلك الطائفة التي تشرح لنا كيفية دس السم إليه . وأنسه بالعنب ، أو بادخال الابر المسمومة فيه ، أو بالرمان ، أو بهما معاً ، أو بغير ذلك ..

وهذه الطائفة كثيرة أيضاً ، وقد ورد بعضها عن الإمام نفسه . وقال بعض الكتاب : إنــه تتبع هذه الروايات ، فوجد أســا تنتهي إلى ستة أشخاص ، هم :

أبو الصلت عبد السلام الهروي ، والريان بن شبيب، وهرثمة بن أعين (٢) وعمد بن الجهم ، وعلى بن الحسن الكاتب ، وعبد الله بن بشير (٣) .. ولكني قد راجعت بدوري هدة الروايات ؛ فوجدت : أن عاداً آخر غير هؤلاء قد رووا ذلك أيضاً ..

# وحمَّى الزيارة تؤكد على استشهاده (ع) :

وأخيراً .. فقد ورد في الزيارة الجوادية قول الامام الجواد (ع) :

 <sup>(</sup>۱) ينايج المودة ص ١٥٤ ، ومناقب ابن شهر آشوب ج ٤ ص ٣٣٨ ، والبحار ج ٤٩ ص ٣٣٩ ، وعيون أخيار الرضاج ٢ ص ٣٢١ ، ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) لم يكن هرئمة حياً حين وفاة الامام ، لأنه بعد مقتل أبي السرايا ذهب إلى درو ، فلم يمهله المأمون، وتخلص منه بعد أيام قلائل من وصول ، فروايته لكيفية وفاة الامام عليه السلام لا تصح ، إلا أن يكون هرئمة النين .. هذا ويلاحظ بعض النشابه بين رواية هرئمة ، وزواية أبي الصلت .. فلمل الأمر قد اشتبه على الراوي ، أو أنه قد ذكر اسم هرئمة لحاجة في فلسه تضاها ..

<sup>(</sup>٣) القائل بذلك عو علي موحدي في كتابه : و لاية عهدي امام رضا ..

السلام عليك من إمام عصيب ، وامام نجيب ، وبعيد قريب ،
 ومسموم غريب (١) .. )

وفي كامل الزيارة لابن قولويه ، وهو من الكتب المعتمدة ، والموثوقة ، وغيره : قد ورد قولهم (ع) في زيارته : « قتل الله من قتلك بالأيدي والآلسن (۲۲ ، وفقرة أخرى في زيسارته تقول : « السلام عليك أيا الشهيد السعيد ، المظلوم المقتول . . إلى أن قال : لعن الله أمة قتلتك ، لعن الله أمة قتلتك ، لعن الله أمة ظلمتك (۳) ، .

وأما قولهم (ع) : أبها الصديق الشهيد، فهي موجودة في غير مورد من زيارته ، وفي مختلف الكتب الموردة لها .

#### القمة الشامخة الخالدة:

فليكد المأمون كيده ، وليسع سعيه ، وليناصب جهده ؛ فلقد بقي الإمام (ع) ، رغم كل مؤامراته ودسائسه : قمة شامخة ، لم تدنسه الاهواء ، ولم تنل منه العوادي .. ويقى ــ وإلى الأبد ــ كعبة الزوار ، ومهوى الأفئدة ، من شرق الأرض وغربها ..

أما المأمون .. فيبوء بعارها وشنـــارهـــا ، ويـــــــاهـــ الح.. لعنة الله والتاريخ . َ

<sup>(</sup>۱) البحار ج ۱۰۲ ص ۵۳ .

<sup>(</sup>٢) كامل الزّيارات ص ٣١٣ ، ومفاتيح الجنان ص ٥٠١ ، وعيون أخبار الرضا ج٢ ص٢٧٠

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرضاج ٢ ص ٢٦٩ .

# دعبل والمأمون 11:

## الموقف الجريء

جاء في أمالي الشيخ ج ١ ص ٩٥ ، ٩٩ ، وامالي المفيد ص ٢٠٠ ، ٢٠١ ، وط الحيدريــة في النجف ص ١٩٢ ــ ١٩٣ والاغـــاني ٨ ص ٥٧ ، والغدير ج ٢ ص ٣٠٥ ، ٣٠٦ عنه ، وعن ابن عساكر في تاريخه ج ٥ ص ٣٣٧ وأخبار شعراء الشيعة للمرزباني ص ٢٤ ـــ ٩٥ ما يلي :

عن يحبى بن أكثم ، قال : إن المأمون أقدم دعبل رحمه الله ، وآمنه على نفسه ؛ فلم مثل بين يديه ، وكنت جالساً بين يدي المأمون ؛ فقال له : أنشدني قصيدتك « الراثية ، ؛ فجحدها دعبل ، وأنكر معرفتها ؛ فقال له : لك الأمان عليها كها آمنتك على نفسك ؛ فأنشده :

تأسفت جارتي لما رأت زوري وعدت الحلم ذنباً غير مغتفر ترجو الصبا بعد ما شابت ذوائبها وقد جرت طلقاً في حلبة الكبر أجارتي: إن شبب الدهر بعلمي ذكر المعاد، وأرضاني عن القدر لو كنت اركن للدنيا وزينتها إذن بكيت على الماضين من نفر

أخى الزمان على أهلي فصدعهم تصدع الشعب لاتمي صدمة الحجر بعض اقام ، وبعض قد أصاربه داعي المنية والباقي على الأثر أما المقيم : فأخشى أن يفارقني ولست أوبة مسن ولى منتظر أصبحت أخبر عن أهلي وعن ولدي كحالم قص رؤيا بعد مدكر

لولا تشاغل عبي بالاولى سلفوا من أهل بيت رسول الله لم أقر وفي مواليك للحريسن مشغلسة من أن تبيت لمشغول على أثر كم من ذراع لهم بالطف بائنة وعارض بصعيد الرّب منعفر أمسى الحسين ومسراهم لمقتله وهم يقولون هذا سيد البشر يا أمة السوء ما جازيت أحمد في حسن البلاء على التنزيل والسور خلفتموه على الأبناء حين مضى خلافة اللئب في انفادذي بقر

قال يحيى : وأنفذني المأمون في حاجــة ؛ فقمت ، فعدت إليه ، وقد انتهى إلى قوله :

لم يبق حي من الأحياء نعلمه من ذي بمان ، ولا بكر ، ولامضر الاوهم شركاء في دمسائهم كما تشارك أيسار على جزر قتلاً ، وأسراً ، وتحويفاً ومنهبة فعل الغزاة بأهل الروم والحزر أرى أمية معلوريسن إن قتلوا ولا أرى لبني العباس من على قوم قتلتم على الاسلام أو لهم حتى إذا استمكنوا جازوا على الكفر أبناء حرب ، ومروان ، وأسرتهم بنو معيط ، ولاة الحقد والوغر

لربع بطوس على قبر الزكي بها إن كنت تربع من دين على وطر

قبران في طوس : خير الناس كاهم وقبر شرهم ، هذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرر هيهات كل امرىء رهن بما كسبت له يداه ؛ فخذ من ذاك أو فذر قال : قضرب المأمون بعامته الأرض ، وقال : وصدقت والله يا دعيل ، .

## كلمة ختامية:

## وفي الختام :

النبي أرجو أن اكون قد وفقت في هذه الدراســـة ، للكشف عن الحقائق التي أريد لها أن تبقى طي الكيان .. وأن يكون القارىء قد وجد فيها ما يصح أن يكون جواباً على الاسئلة الكثيرة ، التي قد يشيرها لديه هذا الحدث التاريخي الهام ، الذي لم يكن طبيعياً وعاديـــاً ، كساتر ما يجري وما يحدث ..

# الإكثار من النصوص التاريخية في الكتاب :

ولعل المطلع على هذا الكتاب يكون قد لاحظ : أنني أكثرت فيه من النصوص التاريخية ، ولم يكن هدفي من ذلك إلاأن لا يجد القارىء كبر عناه في استخلاص الحقائق ، بعيداً عن نزوات العاطفة ، وعترات الميول .. ولا شك أنه يكون قد لاحظ أيضاً : أنني لم أحاول انتقاء ألفاظه ، ولا صياغة جمله صياغة فنية أنيقة .. وإذا كنت مقتنعاً بأن ذلك من مميزاته ، وحسناته ، لاعتقادي بأن ذلك هو ما تفرضه طبيعة البحث

الموضوعي الهادىء .. فلسوف لا أستغرب ، ولا أتسألم إذا كان هناك الكثيرون ، ممن يعتقدون أنه عيب ونقص ، كان بالامكان تجنبه ، والابتعاد عنه .. ومع ذلك : فلن أجد نفسي مغبوناً حن أقدم – بإخلاص – اعتداري لهم ، وطلب المسامحة ، وغض النظر منهم ..

#### رجاء واعتذار :

وإذا كان يجوز لي أخبراً : أن أطلب من إخواني الاعزاء شيئاً ؛ فان رجائي الأكيد من كل من يقرأ كتابي هذا : أن يتحفي ملاحظاته ، وأن ينبهي لما بحده ، أو يراه خطأ ، أو نقصاً ؛ فان الإنسان – إلا من اصطفى الله – معرض للخطأ والصواب .. وإذا كان كثراً ما يكون له فضل فها أصاب ؛ فكثراً ما يكون له العذر أيضاً فها أخطأ ..

### شكر وتقدير :

هذا .. ولا يسعي هنا الاأن أتقدم بجزيل شكري ، وعميق تقديري الساحة حجة الاسلام المحقق السيد مهدي الروحاني ، ولأصحاب الساحة والفضيلة ، من أساتذتي وإخواني ، الذين تفضلوا بمطالعة هذا الكتاب ؛ حيث كان لآرائهم الصائبة ، وتوجيهاتهم السديدة ، وملاحظاتهم الدقيقة أكر الأثر على هذا الكتاب ، إن في الشكل ، وإن في المحتوى ..

وأخيراً .. فإني أتقدم أيضاً نحالص شكري ، وفائق تقديري للقارى. الكريم ، الذي جعلي مديناً له ، بما منحي من وقته ، وعقله،وفكره ... وأرجو أن أكون قد وفقت للفوز بثقته أيضاً ..

ولا أطيل عليك ــ قارئي الكريم ــ ، فقد كان الفراغ من نقله إلى

المبيضة ليلة الأحد السابع من صفر ، الساعة الناسعة منها سنة ١٣٩٦ هـ. ق. الموافق ٨ شباط سنة ١٩٧٦ م ش .

والحمدلله، و له المنة، و صلاته و سلامه على عباده الذين اصطنى محمد و آله الطاهرين...

نزيل قم المقدسة جعفر مرتضى الحسيني العاملي

# رسالة نقد، وجوابها

وبعد... فان سماحة الأخ الجليل، والفاضل النبيل، الشيخ عفيف النابلسي حفظهالله، قد تفضل مشكوراً برسالة... أبدى فيها رضاه واعجابه بالكتاب، ثم أشار فيها إلى المآخذ التالية:

١— لقد ورد في ص ١٩٣٠: أن زبيدة، زوجة الرشيد، كانت تتشيّع... مع أن سلوكها، وظروفها، وأجواءها، وأيضاً تاريخ أهلها وذوبها كل ذلك يعمدها كل البعد عن نسبة التشيع لها؛ لابمعناه الحاص، ولا العام، الذي يعني الوقوف مع الامام الكاظم عليه السلام ضد خصومه، والتعاطف معه، والاستنكار للظلم...

و إرادة الرشيد طلاقها لعله لمضايقتها له، في محاولاتها منعه من التمتع بحسناوات القصر... وأما إحراق قبرها فهو لعدم تمييز العامة بين قبرها، وبين قبور آل بو يه...

٢— جاء في ص ١٣٣ أيضاً: أن نكبة البرامكة يقال: ان سببها هو تشيعهم للعلويين، وهذا لايتلاءم مع موقف يحيى حينا شكا إلى الرشيد أمر الكاظم عليه السلام، وشحن صدره غيظاً على العلويين، وبالأخص على الامام الرضا عليه السلام منهم... مع أن هذا ينافي ماذكر في ص ٢٦٣ من أن البرامكة كانوا أعداء لأهل البيت عليهم السلام...

٣- ماجاء في هامش ص ٣٥٥ من عدم الجزم بأن الابيات، التي أولها:
 ذكروا بطلعتك النبي محمداً إلخ...

هي للبحترى، وقد كان اللازم الجزم بذلك؛ لانسجام هذه الابيات مع سائر ابيات قصيدة البحتري... هذا بالاضافة إلى أن الشاعر يقول: (حتى انتميت الى المصلى لابساً) ومعلوم أن الامام عليه السلام لم يصل إلى المصلى، بل رجع من وسط الطريق... الأمر الذي يدل على أن الأبيات قد قيلت في غيرالامام عليه السلام، وقضية صلاته...

## أما نحن فنقول:

ونستميح سماحة الأخ العذر، إذا أشرنا الى مايلي...

1— أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، وهي تشيع ربيدة، فاننا نقول: إننا لربما نجدهم في كتب التاريخ يقولون عن مثل المغيرة بن شعبة، والاشعث بن قيس وامثالهما ممن بايع علياً عليه السلام في خلافته، وكذلك كل من ناصر قضايا أهل البيت سياسياً، وبذل نفسه في سبيلها: إنه من شيعة علي عليه السلام وأهل البيت... من دون نظر إلى سلوكه، وميوله، وعقائده، ومذهبه... وهذا الاطلاق كان في الصدر الأول طبعاً... والمقصود منه: أنه من أتباع علي وأهل البيت وانصارهم...

و إذا تجاوز ناتلك المرحلة... فاننا لابد وأن نؤكد على الفرق بين كلمتي «شيعي»، و «تشيع»... فان «الشيعي» في اصطلاحهم هو من كان من الامامية، أو الريدية، أو الكيسانية، أو غيرهم من فرق الشيعة.

وكلمة: «يتشيم»، أو «فيه تشيع» يقصد منها في كتب المتقدمين من أهل السنة حمايرى العلامة المحقق السيد مهدي الروحاني كل من كان يجب علياً عليه السلام، وأهل بيته الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين... ونشأت هذه الكلمة على شكل تهمة وطعن؛ بتاثير من الاجهزة الحاكمة، كمعاوية والمروانيين بعده، ثم كل الحكام المعادين لأهل البيت عليم السلام؛ فكانت المجبة لأهل البيت عبرد المحبة حتة عند الناس أتباع السلطة الحاكمة جرعة كبرى، وعظيمة لا تغفر... قال الكيت رحمه الشي...

بأي كتاب أم بأية سنة ترى حهم عاراً على وتحسب وطائفة قد كفرتني بحبكم وطائفة قالوا مسيئ ومذنب يعيبونني من خبتهم وضلالهم على حبكم، بل يسخرون وأعجب فحبة آل الرسول كانت في دولة بني أمية تعد تشيعاً، استبشاعاً لها، وتقييحاً لأمرها، ثم زالت بشاعتها في عصر بني العباس لأمور تاريخية ذات طابع خاص، حتى كان يطلق على كل من كان من غير الشيعة كلمة «التشيع»...

ولأجل هذا قال ابن النديم في الفهرست: إن الامام الشافعي كان شديد التشيع، وقالوا في محمدبن جرير الطبري: فيه تشيع يسير، وموالاة لاتضر... مع أن من الواضح: انها ليسا من الشيعة... وهذا الاطلاق يوجد كثيراً في كتب التراجم والرجال في مقام الجرح والتعديل...

وعلى كل حال... فان هذا الفرق بين «الشيعة» و «المتشيعة» قد خني على سيدنا آية الله الإمام شرفالدين رحمالله؛ حيث إنه... قد ذكر عدداً ممن كان فيه «تشيّع» فجعلهم من «الشيعة»...

ولعل الذي أوقعه في الاشتباه هو أن بعض «أهل الجرح والتعديل» ممن تغلب عليه نزعة النصب، قدعد جماعة من هؤلاء «المتشيعة» من الروافض، توهيناً لنزعتهم، وتسفيهاً لرأيهم في محبة علي عليه السلام وأهل بيته الطاهر ين.

وهار ون الرشيد كان ناصبياً، وقد تقدم في فصل «موقف العباسيين من العلويين» وغيره بعض مواقفه وأفعاله... فلعله لما رأى حب زوجته لأهل البيت أراد طلاقها...

وواضح... أن «التشيم» على النحو الذي ذكرناه، لايتنافي، ولايتعارض مع الاعلان عن مواقف هي ضد الجهة التي يتعاطف معها، بوحي من مصالحه المعيشية والأمنية ونحوها... كما أنه لايتنافي، ولايتعارض مع عدم الالتزام العملي بالتعاليم المذهبية، بل إنه قد يكون مستبراً عملاً، وينتهج سلوكاً شاذاً، وبعيداً عن روح وتعاليم الدين الحنيف. ومع ذلك يذعي أنه ملتزم بدين، ومنتم إلى مذهب، شأن الكثيرين من السياسيين من المعاصرين وغيرهم... كما أنه لاملازمة بين التشيع وبين وجوب القيام بثورة مسلحة ضد نظام الحكم القائم... وعليه... فتشيع زبيدة ربما يكون مقتصراً على هذا التعاطف والحب لأهل البيت، ولايتنافي ذلك مع ماذكره سماحة الأخ الكرم.

كما أن من البعيد جداً: أن لايكون قبر زبيدة، أعظم عباسية في التاريخ متميزاً، ومعروفاً لدى الناس، حتى العامة منهم... كما أن تعليل طلاقه لها بأنها: كانت تضايقه، وتمنعه من التمتع بحسناوات القصر، ماهو إلا اجتهاد في مقابل النص!!...

٢- وأما البرامكة، فان ماذكره الأخ لم يغب عن بالي وقتها، وهو صحيح مئة بالمئة... ولكنه لايعني أن النص الآخر كذب محض؛ إذ ربما يكون القصد منه: ليس أنهم كانوا يتشيعون حقيقة، و إنما المرادانه: حين رأى الرشيد نفوذهم وقوتهم، وخافهم على الملك، تعلل عليهم بذلك ؛ ليقتلهم، و يتخلص منهم...

كما أنه ليس من البعيد... أنهم كانوا يجارون التيّار، فيتظاهرون بالتشيع للعلويين؛ ليحافظوا على مكانتهم في العامة... في نفس الوقت الذي كانوا يتآمرون فيه على آل علي عليه السلام، و يبغون لهم فيه الغوائل، تماماً، كما كان المتوكل يكرم الهادى عليه السلام في الظاهر، و يبغى له الغوائل في الباطن والشواهد التاريخية على مثل هذا كثيرة جداً...

"
— وأما قضية الشعر... فاننا لانصر على أنه للبحري... وإن كنا قد اشرنا إلى أن من الجائز أن يكون البحترى قد أخذه على سبيل الاستشهاد، والتضمين؛ فان ذلك أمر شائع ومعروف بين الشعراء... كما أنني قد بينت أن من الجائز أن يكون البحترى قد صُحف عمداً أوسهواً فصار: البحري... كما أنه قد يكون العكس هوالصحيح. وأما أنه لم يصل الى المصلى، فان للشاعر ان يدعي ذلك اذاكان الامام(ع) قد قرب منه على سبيل المبالغة.

و بعد... فاننا نستميح الأخ الشيخ العذر، ونسأل الله له دوام التوفيق والتسديد.

جعفر مرتضى الحسيني العاملي... ١٤٠٠/١/٢٢ ه.ق.

# فأسأئق خامة

- ١ ــ رسالة الفضل بن سهل الى الامام (ع) .
   ٢ ــ وثيقة و لاية العهد .
  - ٣\_رسالة المأمون الى العباسيين .
  - ٤ ــ رسالة عبد الله بن موسى إلى المأمون .
    - رسالة سفيان إلى هارون .
  - قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني .



# رسالة الفضل بن سهل الى الامام (ع)

## هذه الرسالة:

هذه الرسالة هي الّتي أرسلها الفضل بن سهل إلى الامام (ع)، يطلب فيها منه القدوم ، من أجل عقد ولاية العهد له ..

وقد اطلعت عليهـا في وقت متأخر ، وتحدثت عن بعض مــا يمكن استخلاصه منها في بعض فصول الكتاب ..

ونظراً لأهميتها .. فقد آثرت أن أجعلها مع الوثائق الهامــة ، ليطلع عليها القارىء بنفسه ..

وقد أورد هذه الرسالة أبو القاسم عبد الكريم بن محمد، بن عبد الكريم الرافعي ، الشافعي ، القزوبي ، المتوفى سنة ٦٢٣ هـ في كتابه : «التدوين».

والكتاب موجود منه نسختان خطيتان : إحداهما في مكتبة ( ناصرية ) القسم الثاني رقم ٧٨٢ في لكنهو . والاخرى : خطية أيضاً موجودة في الاسكندريسة .. وهناك نسختان مصورتان عنها : إحداهما : في مكتبة دفتر تبليغات اسلامي في قم مصورة عن نسخة لكنهو ، والاخسرى : في مكتبة المرعشي النجفي العامسة في قم مصورة في طهران عن نسخة الاسكندرية .

وهي في النسخة المصورة عن لكنهو موجودة في المجلد الثاني .. وفي المصورة عن مكتبة الاسكندرية موجودة في ج ٤ ص ٥١ . ونقلها عــن هذه النسخة السيد المرعشي النجفي في ج ١٢ مــن ملحقات الإحقــاق ص ٣٨١ : ٣٨٢ :

### نص الرسالة:

قال في التدوين : والنص لنسخة : لكنهو :

ولما عزم المأمون على تفويض العهد إليه ( أي إلى الرضا ) ، بسعي ذي الرياستين الفضل بن سهل .. كتب إليه ذو الرياستين :

## بسم الله الرحمن الرحيم :

لعلي بن موسى الرضا ، وابن رسول الله المصطفى ، المهتدى بهديه ، المقتدى بفعله ، الحافظ لدين الله ، الحازن لوحي الله ، من وليه الفضل ابن سهل ، الذي بذل في رد حقه إليه مهجته ، ووصل ليله فيه ينهاره .. سلام عليك أبها المهتدى ورحمة الله وبركاته .

فاني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله .

#### أما بعد :

فإني أرجو أن الله قـد أدَّى لك ، وأذن لك في ارتجاع حقك ممن استضعفك ، وأن يعظم منته عليك ، وأن بجعلك الامام الوارث . ويري أعداك ، ومن رغب عنك ، منك ما كانوا يحذون ..

وإن كتابي هذا عن إزماع من أمير المؤمنين ، عبد الله الامام المأمون

ومي : على رد مظلمتك عليك ، وإثبات حقوقك في يديك ، والتخلي منها إليك ، على ما أسال الله الذي وقف عليه : أن تبلغي ما أكون بها أسعد العالمين ، وعند الله من الفائزين، ولحق رسول الله من المؤدين . ولك عليه من المعاونين ، حي أبلغ في توليتك ودولتك كلنا الحسنين(١٠) .

فإذا أتاك كتابي — جعلت فداك — وأمكنك أن لا تضعه من يدك ، حيى تسير إلى باب أمير المؤمنين ، الذي يراك شريكاً في أمره ، وشفيماً في نسبه ، وأولى الناس بما تحت بده .. فعلت ما أنا نحيرة الله محفوقاً ، وبكلاءته محبوساً . وإن الله كفيل لك بكل ما يجمع حسن العائدة عليك ، وصلاح الامة بك ..

وحسبنا الله ونعم الوكيل ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .. وكتبت نخطى ..

<sup>(</sup>١) الظاهر انها : الحسنين ، لأنها اقتباس من الآية الكريمة ..

## وثيقة ولاية العهد

#### مصادر الوثيقة:

نذكر من المصادر التي أوردت هـــذه الوثيقة ، عـــلى سبيل المثال لا الحصہ :

القلقشندي في صبح الأعشى ج ٩ من ص ٣٦٣ ، إلى ص ٣٦٦ ، وأكملها بذكر ما كتبه الرضا (ع) والشهود في نفس الجزء مسن ٣٩١ وحتى ٣٩٣ ، وأوردها أيضاً في ماثر الانافة في معالم الحلافة ج ٢ من وحتى ٣٩٣ عن ص ٣٣٦ عن ص ٣٤٨ إلى ٣٠٦ وفي نور الابصار ١٤٢ ، ١٤٣ ، وفي البحارج ٤٩ ص ١٤٨ ، إلى ١٠٣ ، ومسند الإمام الرضا ج ١ قسم ١ من ص ٢٩٣ ، إلى ص ١٠٨ ، والفصول المهمة لابن الصباغ ابتداء من ص ٢٩٣ ، ووسلة النجاة لمحمد مبن الهندي ابتداء من ص ٣٨٧ ، طبع لكتهو ، ورواها أيضاً الكاشاني في معادن الحكمة ، والشراوي في الاتحاف عب الاشراف مخصراً وابن شهراشوب في مناقب آل أبني طالب ، والاربلي في المشجو المحمد المعمد المهندة ، والمسادة ، وأعيان الشيعة ، وابن الجوزي في التذكرة ، وذكر الأخيران إنها قد ذكرها عامة المؤرخين . وعسن التغتازاني إن الوثيقة كانت موجودة في عهده ، والاربلي أيضاً يقول

بأنها كانت موجودة في عهده ، وأنه في سنة سبعين وسهاية اطلع عـــلى وثيقة العهد الأصلية ، ونقلها في كتابه حرفاً فحرفاً .. وأشار إليها أيضاً ابن الطقطقى في الفخري في الآداب السلطانية .

وغير هؤلاء كثير .. ونحن نذكر الوثيقة موافقة لما في صبح الاعشى ، ومآثر الانافة ، فنقول :

#### نص الوثيقة:

## بسم الله الوحمن الوحيم :

هذا كتاب كتبه عبدالله بن هارون الرشيد ، أمير المؤمنين ، لعلي بن موسى بن جعفر ، ولي عهده ..

#### أما بعد :

فإن الله عز وجل اصطفى الاسلام دينا ، واصطفى من عباده رسلا دالن عليه ، وهادين إليه ، يبشر أولهـ بآخرهم ، ويصدق تاليهم ماضيهم ، حى انتهت نبوة الله إلى محمد (ص) ، على فرة من الرسل ، ودروس من العلم ، وانقطاع من الوحي ، واقتراب من الساعة ، فختم الله به النبين ، وجعله شاهداً لهم ، ومهيمناً عليهم . وأنزل عليه كتابه العزيز ، الذي لا يأتبه الباطل من بن يديه ، ولامن خلفه ، تتزيل من حكم حيد ، عا أحل وحرم ، ووعد وأوعد ، وحدر وأندر ، وأمر به ، ومبى عنه ؛ لتكون له الحجة البالغة على خلقه ؛ ليهلك من هلك عن بينة ، وإن الله لسميع علم ..

 حيى قبضه الله إليه ، واختار له ما عنده (ص) ؛ فلما انقضت النبوة . وخم الله بمحمد (ص) الوحي والرسالة ، جعل قوام الدين . ونظام أمر المسلمين بالحلافة ، واتمامها وعزهما ، والقيام بحق الله فيها بالطاعة . التي يقام بها فرائض الله تعالى وحدوده ، وشرائع الاسلام وسننه . وبجاهد ما عدوه ..

فعلى خلفاء الله طاعته فيا استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده ، وعلى المسلمين طاعة خلفائهم ، ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدله ، وأمن السبيل ، وجمع الالفــة . وفي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين ، واختلافم ، واختلاف ملتهم، وقهر دينهم ، واستعلاء عدوهم ، وتفرق الكلمة ، وخسران الدنيا والآخرة

فحق على من استخلفه الله في أرضه ، وائتمنه على خلقه ، أن يجهد الله نفسه ، ويؤثر ما فيه رضا الله وطاعته ، ويعتد لما الله مواقفه عليه، ومسائله عنه . ويحكم بالحق ، ويعمل بالمدل فيا أحله الله وقلده ؛ فإن الله عز وجل يقول لنبيه داود : و يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى ، فيضلك عسن سبيل الله ، إن اللين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ». وقال الله عز وجل : و فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » ، وبلغنا أن عمر بن الحطاب قال : و لو ضاعت سخلة بشاطىء الفرات ، ولتخوفت أن يسألى الله عنها » .

وأيم الله ، إن المسؤول عن خاصة نفسه ، الموقوف على عملسه فيا بينه وبين الله ، ليعرض على أمر كبير ، وعسلى خطر عظيم ، فكيف بالمسؤول عن رعاية الامة . وبالله الثقة ، وإليه المفزع والرغبة في التوفيق والعصمة ، والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجة ، والفوز من الله بالرضوان والرحمة .. وأنظر الامة لنفسه ، وأنصحهم لله في دينه وعباده ، من خلائقه في أرضه ، من عمل بطاعة الله وكتابه ، وسنة نبيه (ص) في مدة أيامه ، وبعدها ، وأجهد رأيه فيمن يوليه عهده، ونختاره لامامة المسلمين ورعايتهم بعده . وينصبه علما لهم ، ومفزعاً في جمع الفتهم ، ولم شعثهم، وحقن دمائهم ، والأمن بإذن الله من فرقتهم ، وفساد ذات بينهم واختلافهم، أخو خط الميسلد بعد الخلاقة من تمام الاسلام وكياله ، وعزه ، وصلاح أهله ، وألهم خلفاءه من توكيده لمن نختارونه لسه من بعدهم ما عظمت به النعمة ، وشملت فيسه المعافية ، وشملت والفرقة ، والمربص للفتنة .

ولم يزل أمر المؤمن منذ أفضت إليه الحلاقة ، فاختر بشاعة مذاقها، وثقل محملها ، وشدة مؤونها . وما بجب على من تقلدها من ارتساط طاعة الله ، ومراقبته فيا حمله منها ، فأنصب بدنه ، وأسهر عينه وأطال فكره فيا فيه عز الدين ، وقع المشركين ، وصلاح الامة ، ونشر المدل ، وإقامة الكتاب والسنة . ومنعه ذلك من الخفض والدعة ، ومهنأ الهيش، علم عسالة سائله عنه ، وعبة أن يلتي الله مناصحاً له في دينسه ، وعباده ، وحبادة ، ورعايسة الامة من بعده : أفضل من يقدر عليه : في دينسه وورعه ، وعلمه ، وأرجاهم للقبام في أمر الله وحقه ، مناجباً بالاستخارة في ذلك ، ومسألته إلهامه ما فيه رضاه وطاعته ، عبد الله بن العباس ، وعلي بن أبي طالب فكره ، ونظره . مقتصراً ممن عبد الله بن العباس ، وعلي بن أبي طالب فكره ، ونظره . مقتصراً ممن علم حاله وماقته . حتى استقصى أمورهم معرفة ، وابتلي أخبارهم مشاهدة ، فكان خبرته بعد واسترأ أحوالهم معاينة ، وكشف ما عندهم مساءلة ، فكان خبرته بعد

استخارته الله ، وإجهاده نفسه في قضاء حقـــه في عباده وبلاده ، في البيتن جميعاً :

> علي بسن موسى ، بسن جعفر ، بسن محمد ابن علي ، بن الحسين ، بن علي ، بن أبي طالب

لما رأى من فضله البارع ، وعلمه النافع ، وورعه الظاهر ، وزهده الحالص ، وتخليه من الدنيا ، وتسلمه من الناس ..

وقد استبان له مسالم تزل الأخبار عليه متواطئة ، والألسن عليه متفقة ، والكلمة فيه جامعة ، ولما لم يزل يعرفه به من الفضل : يافماً ، وناشئاً ، وحدثاً ، ومكتهلاً ، فعقد له بالعقد والحلافة من يعده (۱) .. واثقاً غيرة الله في ذلك ، إذ علم الله أنه فعله إيثاراً له ، وللدين ، ونظراً للاسلام والمسلمين ، وطلباً للسلامة ، وثبات الحجة ، والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين .

ودعا أمرالمؤمنن ولده ، وأهل بيته ، وخاصته ، وقواده ، وخلمه فبايعوا مسارعين مسرورين، عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده وغيرهم ، ممن هو أشبك منه رحماً ، وأقرب قرابة .

وسماه و الرضا » (۲<sup>)</sup> ؛ إذ كان رضا عند أمبرالمؤمنين .

 <sup>(1)</sup> في بعض فسخ كشف الغمة في الهامش : أنه (ع) كتب بقلمه الشريف تحت قوله :
 و والمخلافة من بعده » قوله : « بل جملت فداك » .

<sup>(</sup>٧) في بعض نسخ كشف النمة في الهامش : أنه (ع) كب بقلمه الشريف تحت كلمة : « الرضا » قوله : « رضي الله عنك وأرضاك ، واحمن في الدارين جزاك » وفي اخرى : أنه كتب تحت ذكر اسمه عليه السلام بقلمه الشريف : « وصلتك رحم، وجزيت خيراً »، وكتب بقلمه الشريف تحت الثناء عليه : « أثنى الله عليك فأجمل ، وأجزل لديك التواب فأكمل » .

فبايعوا معشر أهل ببت أسر المؤمنين ، ومن بالمدينة المحروسة ، من قواده وجنده ، وعامة المسلمين ، لأمير المؤمنين ، وللرضا من بعده على ابن موسى على اسعه وبركته ، وحسن قضائه لدينه وعباده ، بيعة مبسوطة إليها أيديكم ، منشرحة لها صدوركم ، عالمين بما أراد أمير المؤمنين ، با و آثر طاعة الله ، والنظر لنفسه ولكم فيها ، شاكرين الله على ما ألهم أميرالمؤمنين بها : من قضاء حقه في رعايتكم ، وحوصه على رشدكم وصلاحكم ، راجين عائدة ذلك في جمع الفتكم ، وحقن دمائكم ، ولمؤهم عدوكم ، واستقامة أموركم .

وسارعوا إلى طاعة الله ، وطاعة أميرالمؤمنين ؛ فإنـه الأمــــن إن سارعتم إليه ، وحمدتم الله عليه ، عرفتم الحظ فيه إن شاء الله .

وكتب بيده يوم الاثنين ، لسبع خلون مسن شهر رمضان ، سنة إحدى وماثنين ..

قال القلقشندي : ﴿ ثُم إِنْهُ تَقَدَّمُ إِلَى عَلِي بِنَ مُوسَى ، وقَـالَ لَهُ : اكتب خطك بقبول هذا العهد ، وأشهد الله ، والحاضرين عليك بما تعده في حق الله ، ورعاية المسلمين ، فكتب علي الرضا تحته إلخ .. .

صورة ما كان على ظهر العهد ، بخط الامام عسلي بن موسى الرضا عليهما السلام

# بسم الله الوحمن الرحيم :

الحمد لله الفعال لما يشاء ، ولا معقب لحكمه ، ولا رادَّ لفضائه ، يعلم خائنة الأعين ، وما تخفي الصدور . وصلاته على نبيه محمد ، خاتم النبين ، وآله الطيبن الطاهرين ..

أقول ــ وأنا عـلي بن موسى الرضا بن جعفر ــ : إن أمير المؤمنين عضده الله بالسداد ، ووفقه للرشاد ، عرف من حقنا ما جهله غيره ؛ فوصل أرحاماً قطعت ، وأمن أنفساً فزعت ، بـل أحياها وقد تلفت ، وأغناها إذ افتقرت ، مبتغياً رضا رب العالمين ، لا يريد جزاءً مـــن غبره ، وسيجزي الله الشاكرين ، ولا يضبع أُجر المحسنين ..

وإنه جعل إلي عهده ، والإمرة الكبرى — إن بقيت — بعده ، فن حل عقدة أمر الله بشدها ، وفصم عروة أحب الله إيثاقها ، فقد أباح الله حرمه ، وأحل محرمه ، إذ كان بذلك زارياً على الإمام ، منتهكاً حرمة الإسلام . بذلك جرى السالف ، فصر منه عسلي الفلتات ، ولم يعترض على العزمات ، خوفاً من شتات الدين ، واضطراب حبل المسلمن، ولقرب أمر الجاهلية ، ورصد فرصة تنتهز ، وبايقة تبتدر ..

وقد جعلت الله على نفسي ، إن استرعاني أمر المسلمين ، وقلدني خلافته : العمل فيهم عامـة ، وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصة بطاعته ، وطاعة رسوله (ص) ، وأن لا أسفك دماً حراماً ، ولا أبيح فرجاً ، ولا مالاً ، إلا ما سفكته حدود الله ، وأباحته فرائضه . وأن أخير الكفاة جهدي وطاقتي . وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداً ، يسألني الله عنه ؛ فإنه عز وجل يقول : « وأوفوا بالعهد ، إن العهـد كان مسؤولاً » .

وإن أحدثت ، أو غيرت ، أو بدلت ، كنت للغير مستحقاً ، وللنكال متعرضاً . وأعوذ بالله من سخطه ، وإليسه أرغب في التوفيق لطاعته ، والحول بني وبن معصيته ، في عافية لي وللمسلمين ..

والجامعة والجفر يدلان على ضد ذلك ، وما أدري ما يفعل بـي ولا بـكم ، إن الحـكم إلا لله ، يقضي بالحق<sup>(۱)</sup> ، وهو خبر الفاصلين ..

 <sup>(</sup>١) الظاهر أن الصواب هو « يقص الحق » ، كما في معالم الإنافة .

لكني امتثلت أمر أمسير المؤمنين ، وآثرت رضاه ، والله يعصمني وإياه ، وأشهدت الله على نفسي بذلك ، وكنى بالله شهيداً ..

وكتبت بخطي ، كضرة أمير المؤمنين ، أطال الله بقـــاه ، والفضل ابن سنبل ، وسهل بن الفضل ، وعيى بن اكثم ، وعبدالله بن طاهر، وتماسة بن أشرس ، وبشر بن المعتمر ، وحمـــاد بن النعان ، في شهر رمضان ، سنة إحدى وماءتن .

# الشهود على الحانب الأيمن :

شهد محبى بن أكم على مضمون هـذا المكتوب ، ظهره ، وبطنه . وهو يسأل الله : أن يعرف أمير المؤمنين ، وكافة المسلمين ببركة هـــذا العهد ، والميثاق . وكتب محطه في تاريخ المبيّن فيه ..

عبد الله بن طاهر بن الحسن ، أثبت شهادته فيه بتاريخه .

شهد حماد بن النعان بمضمونه : ظهره وبطنه ، وكتب بيده في تاريخه بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك .

# الشهود على الحانب الأيسر :

رسم أميرالمؤمنين ، أطال الله بقاءه قراءة هذه الصحيفة ، التي هي صحيفة الميثاق . نرجو أن نجوز بها الصيراط ، ظهرها وبطنها ، محرم سيدنا رسول الله (ص) ، بين الروضة والمنير ، على رؤوس الأشهاد ، بمرأى ومسمع من وجوه بني هاشم ، وساير الأولياء والأجناد ، بعسد استيفاء شروط البيعة عليهم ، بما أوجب أميرالمؤمنين الحجة به على جميع

المسلمين ، وانبطل الشبهة التي كانت اعترضت آراء الجاهلين : ، وماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ، . .

وكتب الفضل بن سهل بأمر أمير المؤمنين بالتاريخ فيه (١) .

إنتهى ..

<sup>(1)</sup> وفي هامش نسخة مصححة قال مصححها : و قال العبد الفقير إلى الله تعالى ، الفضل بن يحيى على أنه عنه : قابلت المكتوب الذي كتبه الاسام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه ، وعلى آبائه الطاهرين بأصله الذي كتبه الاسام الملاكور (ع) بيامه الشريفة ، حرفاً فحرفاً . والحقت ما فات منه ، و ذكرت أنه من خطه . وفاك يوم الثلاثاء ، مستهل المحرم ، من سنة تسع وتسمين وست مأة الهلالية بواسط ، والحمد شه ، وله المنة .. " انتهى أتول : والذي الحقه هو ما قدمناه في هوامش الصفحات المتقدمة ..

# رسالة المأمون الى العباسيين

### مصادر الكتاب:

هذا الكتاب مذكور في طرائف ابن طاووس ، الترجمة الفارسية من ص ١٣٠ ، إلى ص ١٣٥ ، نقلاً عن كتاب نديم الفريد ، لابن مسكويه ، صاحب كتاب حوادث الاسلام .. وفي البحار للعلامة المجلسي ج ٤٩ من ص ٢٠٨ إلى ص ٢١٤ ، وفي قاموس الرجال ج ١٠ ص ٣٥٦ ، إلى ٣٦٠ وفي ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ٤٨٤ ، ه ٤٨٥ مختصراً ، ونقل في الفدير ج ١ ص ٢١٢ قساً منه عن عبقات الأنوار الهندي ج ١ ص ٢١٢ من المؤلفين ..

### نص الكتاب:

كتب العباسيون كتابـــــاً إلى المأمون ، وطلبوا منه الاجابــة عليه ؛ فأجامهم بما يلي :

و بسم الله الوحمن الرحم: والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على
 محمد وآل محمد ، على رغم أنف الراغين ..

أما بعد:

عرف المأمون كتابكم ، وتدبير أمركم ، ونحض زبدنكم ، وأشرف على قلوب صغيركم وكبيركم ، وعرفكم مقبلين ومدبرين ، وما آل إليه كتابكم ، في مراوضة الباطل ، وصرف وجوه الحق عسن مواضعها ، ونبذكم كتاب الله والآثار ، وكلاجاءكم به الصادق محمد (ع) ، حتى كأنكم من الامم السالفة ، التي هلكت بالحسفة ، والغرق ، والربح ، والصيحة ، والصواعق ، والرجم ..

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفغالها ؟.. والذي هو أقرب إلى المأمون من حبل الوريد ، لولا أن يقول قائل : إن المأمون ترك الجواب عجزاً لما أجبتكم ؟ من سوء أخلاقكم ، وقلة أخطاركم ، وركاكة عقولكم ، ومن سخافة ما تأوون إليه مسن آرائكم ؟ فليستمع مستمع ، فليبلغ شاهد غائباً ..

### أما بعد:

فإن الله تعالى بعث محمداً على فعرة من الرسل ، وقريش في أنفسها ، وأموالها ، لا يرون أحساراً بساميهم ، ولا يباريهم ، فكان نبينا (ص) أميناً من أوسطهم بيتاً ، وأقاهم مالاً ؛ فكان أول من آمن به خديجة بنت خويلد ؛ فواسته بمالها . ثم آمن به أميرالمؤمنين على بن أبيي طالب سبعسين ، لم يشرك بالله شيئاً طرفة عين ، ولم يعبد وثناً ، ولم يأكل رباً ، ولم يشاكل الجاهلة في جهالابهم ، وكانت عومة رسول الله إما مسلم مهين ، أو كافر معاند ، إلا حزة ؛ فإنه لم يمتنع من الاسلام ، ولا يمتنع الاسلام ، وله ...

وأما أبوطالب : فإنه كفله وربـاه ، ولم يزل مدافعـاً عنه ، ومانعاً منه ؛ فلم قبض الله أبا طالب ، فهم ً القوم ، وأجمعوا عليه ليقتلوه ؛ فهاجر إلى القوم الذين تبؤوا الدار والإنمان من قبلهم ، نحيون من هاجر إليهم ، ولا بجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ..

فلم يقم مع رسول الله (ص) أحسد من المهاجرين كقيام عسلي بن أبي طالب (ع): فإنه آزره ووقاه بنفسه ، ونام في مضجعه . ثم لم يزل بعد مستمسكاً بأطراف الثغور ، وينازل الأبطال ، ولا ينكل عن قرن ، ولا يولي عن جيش ، منيع القلب ، يؤمر على الجميع ، ولا يؤمر على أحد . أشد الناس وطأة على المشركين ، وأعظمهم جهاداً في إلم ، وأعقهم في دين الله، وأقرأهم لكتاب الله ، وأعرفهم بالحلال والحرام .

وهو صاحب الولاية في حديث « غدير خم » ، وصاحب قوله :
« أنت مي بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي ، ، وصاحب
يوم الطائف . وكان أحب الحلق إلى الله تعلى ، وإلى رسول الله (ص) .
وصاحب الباب ، فتح له ، وسد أبواب المسجد . وهمو صاحب الراية
يوم خبر . وصاحب عمرو بن عبدود في المبارزة . وأخو رسول الله (ص)
حين آخي بين المسلمين .

وهر منيع جزيل . وهو صاحب آية : « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ، ويتها ، وأسيراً » . وهو زوج فاطمة سيدة نساء العالمان ، وسيدة نساء أهل الجنسة ، وهو ختن خديجسة (ع) . وهو ابن عم رسول الله (ص) ، رباه وكفلسه . وهو ابن أبي طالب في نصرتسه وجهاده . وهو نفس رسول الله (ص) في يوم المباهلة .

وهو الذي لم يكن أبو بكر وعمر ينفذان أمراً حتى يسألانه عنه ؛ فما رأى إنفاذه أنفذاد ، وما لم يىره رداه . وهو دخل مـــن بني هاشم في الشورى ، ولعمري لو قدر أصحابه على دفعه<sup>(١)</sup> عنه (ع) ، كما <sup>'</sup>دفــِعَ العباس رضوان الله عليه ، ووجدوا إلى ذلك سبيلاً لدفعوه .

فأما تقديمكم العباس عليه ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ أَجَعَلَمُ سَفَايَةُ الْحَاجِ ، وعَمَارَةُ الْمُسْجَدُ الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ، وجاهد في سبيل الله ، لا يستوون عند الله ،

والله ، لو كان ما في أمير المؤمنين من المناقب والفضائل ، والآي المفسرة في القرآن خلة واحدة في رجل من رجالكم ، أو غيره ، لكان مستأهلاً متأهلاً للخلافة ، مقدماً على أصحاب رسول الله بتلك الحلة ، ثم لم يزل الامور تتراقى به إلى أن ولي أمور المسلمين ، فلم يعن بأحد من بني هاشم إلا بعيد الله بن عباس ، تعظياً لحقه ، ووصلة لرحمه ، وثقة به ، فكان من أمره الذي يغفر الله له ..

ثم .. نحن وهم يد واحسدة – كما زعمم – حتى قضى الله تعالى بالأمر إلينا ، فأخناهم ؛ وضيقنا عليهم ، وقتلناهم أكثر من قتل بني أمية إنما قتلوا مسن سل منهم سيفاً ، أمية إيما قتلوا مسن سل منهم سيفاً ، وإنا معشر بني المباس قتلناهم جملاً ، فلتسألن أعظم الهاشمية بأي ذنب قتلت ، ولتسألن نفوس ألقيت في دجلة والفرات ، ونفوس دفنت ببغداد والكوفة أحياء ، هيهات ، إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ..

وأما ما وصفتم في أمر المخلوع ، وما كان فيه من لبس ؛ فلعمري ما لبس عليه أحد غبركم ؛ إذ هونتم عليه النكث ، وزينتم له الغدر ، وقلتم له : ما عسى أن يكون من أمر أخيك ، وهـــو رجل مغرب ، ومعك الأموال والرجال ، نبعث إليه ، فيؤتمي به ؛ فكذبتم ، ودبرتم ،

<sup>(</sup>١) في الترجمة الفارسية هكذا : « على دفع علي (ع) عنها إلخ .. » .

ونسيم قول الله تعالى : ﴿ وَمَنْ بَغِي عَلَيْهِ لَيْنَصِّرْنُهُ الله .. ، .

وأما ما ذكرتم: من استبصار الماأمون في البيعسة لأبي الحسن الرضا (ع) ؛ فما بايع لسه المأمون إلا مستبصراً في أمره ، عالماً بأنه لم يتي أحد على ظهرها أبين فضلاً ، ولا أظهر عفة ، ولا أورع ورعاً ، ولا أزهد زهداً في الديسا ، ولا أطلق نفساً ، ولا أرضى في الحاصة والعامة ، ولا أشد في ذات الله منه . وإن البيعة له لموافقة رضا الرب عز وجل . ولقد جهدت وما أجد في الله لومة لائم ..

ولعمري ، لو كانت بيعتي بيعة محاباة ، لكان العباس ابني ، وسائر ولدي أحب إلى قابي ، وأجلى في عيني ، ولكن أردت أمراً ، وأراد الله أمراً ؛ فلم يسبق أمري أمر الله

وأما ما ذكرتم : مما مسكم من الجفاء في ولابني ، فلعمري ما كان ذلك إلا منكم عظافرتكم عليه، علي (خ د) ، وممايلتكم إياه ، فلما قتلته وتفرقتم عباديد ، فطوراً أتباعاً لابن أبني خالد ، وطوراً أتباعاً لأعرابي، وطوراً أتباعاً لابن شكلة ، ثم لكل من سل سيفاً علي . ولولا أن شيمي العفو، وطبيعي التجاوز ما تركت على وجهها منكم أحداً ، فكلكم حلال الله ، على بنفسه ..

وأما ما سألتم : من البيعة للعباس ابني .. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خدر 19 ويلكم ، إن العباس غلام حدث السن ، ولم يؤنس رشده ، ولم يمهل وحده ، ولم يحكمه التجارب . تدبره النساء ، وتكفله الاماء ، ثم .. لم يتفقه في الدين ، ولم يعرف حلالاً من حرام ، إلا معرفة لا تأتي به رعبة ، ولا تقوم به حجة ، ولو كان مستأهلاً ، قلد أحكمته التجارب ، وتفقه في الدين ، وبلغ مبلغ أمر العدل في الزهد في الدينا ، وصرف النفس عنها .. ما كان له عندي في الحلافة ، إلا ما كان لم جلم من علم المائلة ، إلا ما كان لم جلم من علم المائلة ، إلا ما كان لم جلم من علم المائل من غان لمائي لم

يزل مخزوناً عن أمور وأنباء ، كراهية أن تخنث النفوس عندما تنكشف. علماً بأن الله بالغ أمرة ، ومظهر قضاه يوما ..

فإذ أبيم إلا كشف الغطاء ، وقشر العظاء ، فالرشيد أخبرني عن آبائه ، وعما وجده في كتاب الدولة ، وغيرهما : أن السابع من ولد العباس ، لا تقوم لبي العباس بعده قائمة ، ولا تزال النعمة متعلقة عليهم محياته ، فإذا أودعت فودعها ، وإذا أودع فودعاها ، وإذا فقدتم شخصي ، فاطلبوا لأنفسكم معقلاً ، وهيهات ، ما لكم إلا السيف ، يأتيكم الحسني الشائر البائر ، فيحصدكم حصداً ، أو السفياني المرغم ، والقائم المهدي لا محقن دماءكم إلا محقها ..

وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بسن موسى ، بعد استحقاق ،نه لها في نفسه ، واختيار مني له ، فما كان ذلك مني إلا أن أكون الحاقن للمائكم ، والذائد عنكم ، باستدامة المودة بينا وبينهم . وهي الطريق أسلكها في إكرام آل أبي طالب ، ومواساتهم في الفيء بيسر مسايهم منه .

وإن تزعموا : أنسي أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة ، فإني في تدبيركم ، والنظر لكم ولعقبكم ، وابنائكم من بعدكم .. وأنم ساهون ، لاهون ، تائهون ، في غرة تعمهون ، لا تعلمون ما يراد بكم ، وما أظللم عليه من النقمة ، وابتراز النعمة . همة أحدكم أن يمسي مركوباً ، ويصبح محموراً تباهون بالمعاصي ، وتبتهجون بها ، وآلهتكم الرابط ، مختون ، مؤتئون لا يفكر متفكر متكم في إصلاح معيشة ، ولا استدامة نعمة ، ولا استدامة عدمة ، ولا استدامة عدمة ، ولا بنون إلا من أني الله بقلب سليم ..

أضعتم الصلاة ، واتبعتم الشهوات ، واكبيتم عــــلى اللذات ، فسوف تلقون غياً . وأيم الله ، لربما أفكر في أمركم ، فلا أجد أمة من الامم استحقوا العذاب ، حتى نزل بهم لحلة من الحلال ، إلا أصيب تلك الحلة بعينها فيكم ، مع خلال كثيرة . لم أكن أظن أن إبليس اهتدى إليها ، ولا أمر بالعمل بها . وقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز عن قوم صالح : أنه كسان فيهم تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ، فأسكم ليس معه تسعة وتسعون من المفسدين في الأرض ، قد انخذتموهم شعاراً ، ودثاراً ، استخفافاً بالمعاد ، وقلة يقين بالحساب . وأيكم له رأي يتبع ، أوروية تنفع ، فشاهت الوجوه ، وعفرت الحدود .

وأما ما ذكرتم : من العثرة كانت في أبي الحسن (ع) نور الله وجهه ، فلممري . إنها عندي النهضة والاستقلال ، الذي أرجو به قطع الصراط ، والأمن والنجاة من الحوف يوم الفزع الاكبر . ولا أظن عملاً هو عندي أفضل من ذلك ، إلا أن أعود بمثلها إلى مثله ، وأبن لي بذلك ، وأنى لكم بتلك السعادة ..

وأما قولكم : إني سفهت آراء آبائكم ، وأحلام أسلافكم ، فكذلك قال مشركوا قريش : « إنا وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا عـلى آثارهم مقتدون » . ويلكم ، إن الدين لا يؤخذ إلا من الأنبياء ، فافقهوا ، وما أراكم تعقلون ..

وأما تعييركم إياي : بسياسة المجوس إياكم ، فما أذهبكم الانفة (١) دن ذلك ، ولو ساستكم القردة والخنازير ، وما أردتم إلا أمير المؤمنين .. ولعمري ، لقد كانوا مجوساً فأسلموا ، كآبائنا ، وأمهاتنا في القدم ، فهم المجوس الذين أسلموا وأنتم المسلمون الذين ارتدوا ، فمجوسي أسلم خير من مسلم ارتد ، فهم يتناهون عن المنكر ، ويأمرون بالمعروف ، ويتقربون من الخير ، ويتباعدون من الشر ، ويذبون عن حرم المسلمن ،

 <sup>(</sup>١) الظاهر أن الصواب : « فما أذهبكم عن الأنفة » .

يتباهجون بما نال الشرك وأهله من النكر ، ويتباشرون بما نال الاسلام وأهله من ألحر .. منهم من قضى نحبه ، ومنهم من ينتظر ، ومـــا بدلوا تبديلاً .

وليس منكم إلا لاعب بنفسه ، مأفون في عقله وتدبيره : إما مغن ، أو ضارب دف ، أو زامر . والله ، لو أن بني أمية الديسن قتلتموهم بالأمس نشروا ، فقيل لهم : لا تأنفوا من معائب تنالوهم بها ، لمسازادوا على ما صعرتموه لكم شعاراً ودثاراً ، وصناعة وأخلاقاً ..

ليس منكم إلا من إذا مسه الشر جزع ، وإذا مسه الحبر منع ، ولا تأنفون ، ولا ترجعون إلا خشية ، وكيف يأنف مسن يبيت مركوباً ، ويصبح بأنمه معجباً ، كأنه قد اكتسب حمداً ، غايته بطنه وفرجه ، لا يبالي أن ينال شهوته بقتل ألف نسبي مرسل ، أو ملك مقرب . أحب الناس إليه من زين له معصية ، أو أعانه في فاحشة ، تنظفه المخمورة ، وتربعه المطمورة ، فشتت الأحوال .. فإن ارتدعم مما أثم فيه مسن السيئات والفضائح ، وما بهلرون به من عذاب ألستكم .. وإلا فدونكم تعلوا بالحديد ..

ولا قوة إلا بالله ، وعليه توكلي ، وهو حسبي . .

### رسالة عبدالله بن موسى الى المأمون

### النص الأول للرسالة :

قال أبو الفرج الاصفهاني ، صاحب كتاب والأغاني ، في كتابه : مقاتل الطالبين ص ٦٣٠ ، ٢٣١ ، في معرض حديث عبد الله بن موسى ، بن عبل بن أبي طالب (ع) ، اللي كان قد توارى في أيام المأمون :

وأخبرني جعفر بسن محمد الوراق الكوفي ، قسال : حدثني
 عبد الله بن على بن عبيد الله العلوي الحسيني ، عن أبيه ، قال :

كتب المأمون إلى عبدالله بن موسى ، وهمو متوار منه ، يعطيسه الأمان ، ويضمن له : أن يوليه العهد بعده ، كما فعل بعلي بن موسى، ويقول :

 ١ .. ما ظننت أن أحداً مسن آل أبي طالب بخافي ، بعدما عملته بالرضا ... .

وبعث الكتاب إليه . فكتب إليه عبد الله بن موسى :

وصل كتابك ، وفهمته ، تختلي فيه عن نفسي ختل القانص،
 وتحتال على حيلة المغتال ، القاصد لسفك دمى ..

وعجبت من بذلك العهد ، وولايته لي بعدك ؛ كأنك نظن أنسه لم يبلغني ما فعلته بالرضا !! ففي أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك؟!. أفي الملك الذي قسد غرتك نضرته وحلاوته ؟!. فوالله ، لأن أقذف – وأنا حي – في نار تتأجج أحب إليَّ من أن ألي أمراً بين المسلمين، أو أشرب شربة من غير حلها ، مع عطش شديد قاتل ..

أم في العنب المسموم ، الذي قتلت به الرضا ؟!.

أم ظننت أن الاستتار قد أملني ، وضاق بــه صدري ؟ . فوالله ، إني لذلك ، ولقد مللت الحياة ، وأبغضت الدنيا ، ولو وسعني في دبني أن أضع بدي في يدك ، حتى تبلغ مــن قبلي مرادك ، لفعلت ذلك ، ولكن الله قد حظر علي المخاطرة بدمي . وليتك قدرت علي ، من غير أن أبذل نفعي لك ، فتقتلي ، ولقيت الله عز وجل بدمي ، ولقيته قتيلاً ، مظلوماً ؛ فاسترحت من هذه الدنيا . .

واعلم: أني رجل طالب النجاة لنفسي ، واجتهدت فيا يرضي الله عز وجل عي ، وفي عمل أتقرب به إلبه ؛ فلم أجد رأياً بهدي إلى شيء من ذلك ، فرجعت إلى القرآن ، الذي فيه الهدى والشفاء ، فتصفحته سورة ، وآية آية ، فلم أجد شيئاً أزلف للمرء عند ربسه ، من الشهادة في طلب مرضاته ..

ثم تتبعته ثانية ، أتأمل الجهاد أيّه أفضل ، ولأي صنف ، فوجدته جل وعلا يقول : و قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظة " ، ، فطلبت أي الكفار أضر على الإسلام ، وأقرب من موضعي، فلم أجد أضر على الاسلام منك ، لأن الكفار أظهروا كفرهم ، فاستيصر الناس في أمرهم ، وعرفوهم فخافوهم .. وأنت ختلت المسلمين بالإسلام، وأسررت الكفر ، فقتلت بالظنة ، وعاقبت بالتهمة ، وأخذت مال الله من غير حله ، فأنفقته في غير حله ، وشربت الحمر المحرمة صراحاً ، وأنفقت مال الله على الملهين ، وأعطيته المغنين ، ومنعته مسن حقوق المسلمين ، فغششت بالاسلام ، وأحطت بأقطاره إحاطة أهله ، وحكمت فيه المشرك ، وخالفت الله ورسوله في ذلك ، خلافة المضاد المعاند ، فان يسعدني الدهر ، وبعني الله عليك بأنصار الحق ، أبــلن نفسي في جهادك ، بدلاً يرضيه مي ، وان يمهلك ، ويؤخرك ، ليجزيك يما تستحقه في منقليك ، أو محتر مي الآيام قبل ذلك ، فحسبي من سعيني ما يعلمه الله عز وجل من نبيى ، والسلام . . .

### وثمة نص آخر :

وكان عبد الله توارى في أيام المأمون ، فكتب بعد وفـــاة الرضا
 يدعوه إلى الظهور ، ليجعله مكانه ، ويبايع له ، واعتد عليه بعفوه عمن
 عفا من أهله ، وما أشبه هذا من القول :

فأجابه عبدالله برسالة طويلة يقول فيها :

فبأي شيء تغرني ؟ مـــا فعلته بأبــي الحسن ـــ صلوات الله عليــه ـــ بالعنب الذي أطعمته إياه فقتلته .

والله ، ما يقعدني عن ذلك خوف من الموت ، ولا كراهة لـــه ، ولكن لا أجد لي فسحة في تسليطك على نفسي ، ولولا ذلك لأتيتك حتى ترمحنى من هذه الدنيا الكدرة .

ويقول فيها :

هبي لا ثأر لي عندك وعند آبائك المستحلين لدمائنا ، الآخذين حقنا،

الذين جاهروا في أمرنا فحدرناهم ، وكنت ألطف حيلة منهم ما استعملته من الرضى بنا والتسر لمحننا ، تحتل واحداً فواحداً منا . ولكني كنت امرءاً حبب إلي الجهاد ، كما حبب إلى كل امرى و بغيسه ، فشحلت سيفي ، وركبت سناني على رعي ، واستفرهت فرسي ، لم أدر أي العدو أشد ضرراً على الإسلام ، فعلمت أن كتاب الله بجمع كل شيء ، فقرأته ، فإذا فيه : ه يا أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة " ي . .

قا أدري من يلينا منهم ، فأعدت النظر ، فوجدته يقول : « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُّون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم ، أو إخوانهم ، أو عشيرتهم » ، فعلمت أن عليَّ أن أبدأ مما قرب منى ..

وتدبرت ، فإذا أنت أضر على الاسلام والمسلمين من كل عدو لهم، لأن الكفار خرجوا منسه ، وخالفوه ، فعدارهم الناس ، وقاتلوهم ، وأنت دخلت فيه ظاهراً ، فأمسك الناس ، وطفقت تنقض عراه عروة عروة ، فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً عليه .. ، .. ثم قال أبو الفرج : وهي رسالة طويلة أثينا بها في الكتاب الكبير ..

### رسالة سفيان الى هارون

#### مصادر الرسالة:

ذكر هذه الرسالة الدميري في حياة الحيوان ج ٢ ص ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، نقلاً عن ابن بليان ، والامام الغزالي ، ودحلان في الفتوحات الاسلامية ط مصطفى محمد ج ٢ ص ٤٤٩ على ٤٥٣ .

وأشار إليها ابن خلدون في مقدمته ، ص ١٧ مستدلاً بها على تدين الرشيد والترامه .. وذكر جرجي زيدان شطراً منها في كتابه : تاريخ التمدن الاسلامي المجلد الأول ، جزء ٢ ص ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، والمجلد الثاني جزء ٤ ص ٤٨٠ ، ونحن نذكرها هنا عن الدميري مع بعض تعديلات عن دحلان .

#### مناقشة لا بد منها:

ولكن الرسالة تذكر أن الذي كاتبه الرشيد ، والمجيب له هو سفيان الثوري .. وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاً ؛ فان سفيان قمد توفي في خلافة المهدي متحفياً ، في سنة ١٦١ه ؛ وهارون لم يتولاً الحلافة إلا في سنة ١٦٠ ه .

ولعل الصواب : هو أن مرسلها هو : إمام مكة سفيان بن عبينة ، المتوفى سنة ١٩٨ ه. عن إحدى وتسعن سنة ..

ولعل الراوي قد اشتبه عليه الأمر ، عفواً ، أو عمداً !! لحاجة في نفسه قضاها .. وأبامسا كانت الحقيقة ؛ فإن هذه الرسالة تعتبر وثيقسة تاريخية هامة ؛ لأما تصور لنا حقيقة الوضع في تلك الفترة من الزمن .. وتعطينا شأمها شأن رسالسة الحوارزمي ، ورسالة عبدالله بن موسى إلى المأمون صورة واضحة عما كان عارسه خلفساء ذلك الوقت من مآثم ، وما يرتكبونه من موبقات ..

### نص الرسالة:

وملخص حكايــة هذه الرسالة هــي : أن الرشيد أرسل إلى سفيان الثوري !! ــ وقد قلنا : إن الظاهر : أنه ابن عيينة ــ كتابــاً يتودد إليه فيه ، ويطلب منه أن يقدم عليه .

فلما وصل الكتاب إلى سفيان ، رمــــاه من يده ، وقـــال لإخوانه : ليقرأه بعضكم ؛ فإني أستغفر الله أن أمس شيئًا مسه ظالم ..

فلما قرءوه ، أمرهم أن يكتبوا إلى الظالم في الجواب ما يلي :

ه من العبد الميت سفيان ، إلى العبد المغرور بالآمال هارون ، الذي
 سلب حلاوة الإيمان ، ولذة قراءة القرآن ..

### أما بعد:

فإني كتبت إليك أعلمك : أني قد صرمت حبلك ، وقطعت ودَّك ، وقليت موضعك ، وأنك جعلتي شاهداً عليك ؛ بإقرارك على نفسك في كتابك : بمـــا هجمت على بيت مال المسلمين ؛ فأنفقته في غبر حقه ، وأنفذته بغر حكمه ، ولم ترص بما فعلته وأنت ناء عي ، حى كتبت إلي تشهدت عليك ، أنا وإخواني الله الذين حضروا قراءة كتسابك ، وسنؤدي الشهادة غداً بسبن يدي الله الحكم العدل

يا هارون ، هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم . هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم ، والعاملون عليها في أرض الله ، والمجاهدون في سبيل الله ، وابن السبيل ؟ أم رضي بذلك حملة القرآن ، وأهل العلم ؟! أم رضي فعلك الأيتام والأرامل ؟!.

أم رضى ىذلك خلق من رعيتك ؟!..

فشد يا هارون متزرك ، وأعد ً للمسألة جواباً ، وللبلاء جلبابا، واعلم أنك سنقف بين يدي الله الحكم العدل ؛ فانق الله في نفسك ، إذا سلبت حلاوة العلم والزهد ، ولـذة قراءة القرآن ، ومجالسة الأخيار ، ورضبت لنفسك أن تكون ظالماً ، وللظالمن إماما ..

يا هارون ، قعدت على السرير ، ولبست الحرير ، وأسبلت ستوراً دون بابك ، وتشبهت بالحجبة برب العالمين . ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك ، يظلمون النساس ولا ينصفون . ويشربون الخمر ، ويحدون الشارب . ويزنون ، ومحسدون الزاني ، ويسرقون ، ويقطعون السارق . ويقتلون القاتل .

أفلا كانت هذه الأحكام عليك ، وعليهم ، قبل أن محكموا بها على الناس ؟! فكيف بك يا هارون غداً ، إذا نادى المنادي من قبل الله : احشروا الظلمة ، وأعوان الظلمة ، فتقدمت بين الله ، ويداك مغلولتان إلى عنقك ، لا يفكها إلا عداك وانصافك ، والظالمون حولك ، وأنت لهم إمام ، أو سائق إلى النار .

وكأني بك يا هارون .. وقد أخلت بضيق الحناق ، ووردت المساق ، وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك ، وسيئات غيرك في ميزانك عسلي سيئاتك ، بلاء على بلاء ، وظلمة فوق ظلمة ؛ فاتق الله يا هارون في رعيتك ، واحفظ محمداً (ص) في أمنسه . واعلم أن هذا الأمر لم يصر إليك ، إلا وهو صائر إلى غيرك ، وكذلك الدنيا تفعل بأهلها ، واحداً بعد واحد ؛ فمنهم من تزود زاداً نفعه، ومنهم من خسر دنياه وآخرته ،

وإياك ، ثم إياك أن تكتب إليَّ بعد هذا ؛ فإني لا أجيبك ..

والسلام .. ۽ ..

ثم بعث بالكتاب منشوراً ، من غير طي ً ، ولا ختم ..

# قصيدة الأمير أبى فراس الحمداني

### نقاط رئيسية :

كنت قسد وعدت القارىء الكريم في فصل : سياسة العباسيين ضد العلويين ، بأن أورد في أواخر هذا الكتاب قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني المعروفة بد : د الشافية ي .

وقد حان الآن موعد الوفاء بذلك الوعـــد .. وقبل ذلك ، لا بأس بالإشارة إلى :

أن أبا فراس قد ولد في سنة ٣٢٠هـ ، وتوفي في سنة ٣٥٧هـ عليه الرحمة والرضوان ..

وفي زمانه : كان بنو العباس الحلفاء ، وآل بويه السلاطين ، وآل حمدان الامراء ..

### ولاء .. وشجاعة :

وأما عن سبب نظم هذه القصيدة، فهو أن أبا فراس وقف على قصيدة ابن سكرة ، التي يتحامل فيها على العلوين ، والتي أولها : بني عــلي دعوا مقالتــكم لا ينقص الدر وضع من وضعه فحمي أبو فراس، ونظم هذه القصيدة ، التي سارت بها الركبان . ودخل بغداد ، وأمر أن يشهر في المعسكر خسمأة سيف، وقيل : اكثر من ذلك . ثم أنشد هذه القصيدة ، وخرج من الناحية الاخرى (١) وقد شرح هذه القصيدة عدد من الادباء والعلماء، منهم ابن خالويه . ومنهم محمد بن أمر الحاج حسبني .

### والقصيدة هي :

الدين عبرم والحسق مهتضم ونبيء آل رسول الله مقتسم والناس عندك لا ناس فيحفظهم سوم الرعاء ولا شاء ولا نعسم الني أبيت قليسل النوم أرقني قلب تصارع فيه الهم والهمم وعزمة لا ينسام الدهر صاحبها إلا عسلي ظفر في طيه كرم يصان مهري لأمر لا أبوح به والدرع والرمح والصمصامة الخلم وكل ماثرة الضبعين مسرحها رمث الجزيرة والحلماف والعم وفتية قلبهم قلب إذا ركبوا يوما ورأسم رأي إذا عزموا

يا الرجال أما لله منتصر من الطغاة ، أما للدين منتقم بنو علي رعايسا في ديارهم والأمسر تملكه النسوان والحدم

<sup>(</sup>١) راجع : شرح الشافية ، لمحمد بن أمير حاج حسيني س ٢ ، وقاموس الرجال ج ١٠ س ١٥٧ ، ورجال المامقاني ج ٣ س ٣٠ من باب الكنى ، ورجال أبني علي س ٣٤٩ ، و الغدير ج ٣ س ٣٠٠ والكنى والألقاب ج ١ ص ١٣٧ ، والفتوني في كشكوله ، و غير ذلك .

محلاون فأصفى وردهـم وشل عند الورود وأوفى شربهم لمم فالأرض إلا عـلى ملاكها سعة والمال إلا عـلى أربابـه دم فا السعيد بها إلا الذي ظلموا وما الشفي بها إلا الذي ظلموا للمتفن مـن الـدنيا عواقبها وإن تعجل فيهـا الظالم الأثم

. . .

لا يطغين بسني العباس ملكهم بنو علي مواليهم ، وإن رنحوا أنفخرون عليهسم لا أبالسكم حتى كسأن رسول الله جدكم ومسا توازن يوماً بينكم شرف ولا تسارت لكم في موطن قدم ولا لحكم مثلهم في المجد متصل ولا لجسدكم مسعاة جسدهم ولا لعرقكم مسن أمهم أم

• • •

قام النبي بها • يوم الغدير ۽ لهم والله يشهد ، والأملاك ، والأمم حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرخم وصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الحق أنهم تالله ما جهل الاقوام موضعها لكنهم سنروا وجه الذي علموا

• • •

ثم ادعاها بنو العباس ملكهم وما لهم قيدم فيها ، ولا قدم لا يذكرون إذا ما معشر ذكروا ولا يحسكم في أمر لهم حسكم ولا رآهم أبو بكر وصاحبسه أهلاً لما طلبوا منها وما زعموا فهل هم يدعوها غبر واجبسة أم هل أثمتهم في أخذها ظلموا

• • •

أساعلي فقسد أدنى قرابتكم عند الولاية إن لم تكفر النعم أينكر الحسير عبدالله نعمته أبوكم ، أم عبيدالله ، أم قثم بنس الجزاء جزيم في بي حسن أباهم العمل الهسادي ، وأمهم لا بيعسة ردعتكم عن دمائهم ولا يمين ، ولا قربى ولا ذمم هلا صفحم عن الاسب للصافحين بيدر عين أسركم هلا كففم عن الديباج سوطكم وعن بنسات رسول الله شتمكم ما فرهت لرسول الله مهجته عسن الساط فهلاً نزم الحرم ما نالمنهم بنوحرب وانعظمت تلك الجرائر إلا دون نيلكم

كم غلرة لكم في الدين واضحة وكم دم لرسول الله عنسدكم الآيم آلَسه فيا تسرون وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم هيهات لا قربت قربي. ولا رحم يوماً إذا أقصت الأخلاق والشيم كانت مودة سلمان لهم رحماً ولم تكن بين نوح وابنسه رحم

يا جاهداً في مساومهم يكتمها غدر الرشيد بيحيى كيف ينكم ذاقالز ببريءعب الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة الأقوال والتهم ليس الرشيد كموسى فيالقياس ولا باؤا بقتل الرضا من بعد بيعته وأبصروا بعض يوم رشدهم وعموا يا عصبة شقيت من بعد ما سعدت لبشيا لقيت منهم وان بليت بجانب الطف تلك الأعظم الرم

 <sup>(</sup>١) كان هذا البيت مقدماً على الذي قبله في بعض مصادر هذه القصيدة . لكن الصواب تأخيره ؟
 ليتحد السياق ، وينسجم المني ..

لا عن أبي مسلم في نصحه صفحوا ولا الهبريُّ نجى الحلف والقسم ولا الأمان لأهل الموصل اعتمدوا فيه الوفاء، ولا عن غيهم حلموا

أبلغ لديك بني العباس مألكــة لا تدَّعوا ملكها ملاكها العجم أي المفاخر أست في منابركم وغسيركم آمر فيها ، ومحتكم أنتى يفيدكم في مفخر عــلم وفي الحلاف عليكم يخفق العلم يا باعة الحمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيمهم يوم الهيــاج دم خلوا الفخار لعلامين إن سئلوا يوم السؤال، وعَــالين إن علموا لا يفضيون حكم الله إن حكموا لا يفضيون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حكم الله إن حكموا تشيى التلاوة في أبيـاجم سحراً وفي بيوتكم الأوتــار والنغم إذا تلوا آبــة غنى إمامكم : قف بالديار التي لم يعفها قـــدم منكم علية أم منهم ، وكان لكم

ما في يونهـــم للخمر معتصر ولا بيونهـــم للشر معتصم ولا تبيت لهم خنّى ننادمهـــم ولا يــرى لهــم قردلـه حشم

الركن ، والبيت، والاستارمنزلهم وزمزم، والصفا، والحجر، والحرم وليس من قسم في الذكر نعرفه الاوهم دون شك ذلك القسم

وبذلك ينتهي هذا الكتاب ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله على خبر خلقه أجمعين ، محمد وآله الطبيين الطاهرين ..

جعفر مرتضى الحسيني العاملي

فهارس الكتاب :

١ ـ مصادر الكتاب ..

٢ ــ محتويات الكتاب اجهالاً ..

٣ \_ محتويات الكتاب بالتفصيل ..



# مصادر الكتاب

الكتب التي راجعناها لهذا الكتاب كثيرة ، نذكر منها ما يلي :

## حرف الألف

|                     | _                        |    |
|---------------------|--------------------------|----|
| للجاحظ              | ۔۔ آثار الجاحظ           | 1  |
| لأبسي الحسن الاشعري | ــ الابانة               | 4  |
| للشبراوي الشافعي    | ــ الإنحاف بحب الاشراف   | ٣  |
| للمسعودي            | – إثبات الوصية           | ٤  |
| للطبرسي             | <b>- الاحتجا</b> ج       | ٥  |
| للمقدسي             | _ أحسن التقاسيم          | ٦  |
| للمرعشي النجفي      | ــ إحقاق الحق ( الملحق ) | ٧  |
| للمرزباني           | – أخبار السيد الحميري    | ٨  |
| للمرزباني           | ـــ أخبار شعراء الشيعة   | 4  |
| للدينوري            | ـــ الأخبار الطوال       | ١. |
| للشيخ المفيد        | _ الاختصاص               | 11 |
| للشيخ عبدالله نعمة  | ــ الأدب في ظل التشيع    | 11 |

| للقاضي النعإن               | ١٣ ـــ الارجوزة المختارة                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| للشيخ المفيد                | ۱٤ ــ الارشاد                                  |
| للقاضي اختيار الدين         | ١٥ ــ أساس الإقتباس                            |
| لشيخ محمد عبده              | ١٦ — الاسلام والنصرانية                        |
| لاز رکل <i>ی</i>            | ١٧ _ الأعلام                                   |
| للإتليدي                    | ۱۸ اعلام <sup>ا</sup> لنا <i>س</i>             |
| للطبرسي                     | ۱۹ ــ إعلام الورى                              |
| للسيد الأمىن                | ٢٠ _ أعيان الشيعة                              |
| -<br>للإصفهاني              | ۔<br>۲۱ ـــ الأغاني                            |
| ىيىسىپى<br>للسىد المرتضى    | ۲۲ ــ الأمالي                                  |
| للقالي<br>للقالي            | ٢٣ _ الأمالي                                   |
| للصدوق                      | ۲۶ ــ الأمالي                                  |
| للشيخ الطوسي                | ٠٠ ـــ الأمالي<br>٢٥ ـــ الأمالي               |
| تشيخ الحوسي<br>للشيخ المفيد | ۲۶ ـــ الأمالي<br>۲۲ ـــ الأمالي               |
| _                           | ۲۷ — امىراطورية العرب<br>۲۷ — امىراطورية العرب |
| لجون باجوت جلوب<br>انجن بات |                                                |
| لأنيس المقدسي               | ٢٨ – أمراء الشعر العربـي في العصر العبامـي     |
| للشيخ محمد حسن آل ياسين     | ۲۹ ــ الإمامة<br>"     الأمامة                 |
| لعارف تامر                  | ٣٠ ـــ الإمامة في الإسلام                      |
| لابن قتيبة                  | ٣١ ـــ الإمامة والسياسة                        |
| للعلايلي                    | ۴۲ — الإمام الحسين                             |
| للشيخ أسد حيدر              | ٣٣ ـــ الإمام الصادق والمذاهب الاربعة          |
|                             | ٣٤ – الإمام علي الرضا ولي عهد المأمون          |
| لجرجي زبدان                 | ٣٥ ــ الامين والمأمون                          |
| للسمعاني                    | ٣٦ _ الأنساب                                   |
| للبلاذري                    | ٣٧ _ أنساب الاشراف                             |
|                             |                                                |

| لطيفور<br>للمجلسي<br>لابن كثير<br>البحراني<br>لأبسي حيان<br>للهمداني<br>لابن عذاري                 | <ul> <li>٣٨ - كتاب بغداد</li> <li>٣٩ - بحار الانوار</li> <li>البداية والنهاية</li> <li>البرهان في تفسير القرآن</li> <li>٣٤ - البصائر والذخائر</li> <li>٣٣ - البلدان</li> <li>٢٤ - البيان المغرب</li> </ul>                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| للجاحظ                                                                                             | <ul><li>٤٥ – البيان والتبيين</li></ul>                                                                                                                                                                                                        |
| البخاحقة                                                                                           | - پ ب ب                                                                                                                                                                                                                                       |
| لخسروي ( فارسي )                                                                                   | ٤٦ - پند تاريخ<br>- ت                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
| للجاحظ                                                                                             | ٧٤ _ التاج                                                                                                                                                                                                                                    |
| للجاحظ<br>للز بيدي                                                                                 | ٤٧ ـــ التاج<br>٨٤ ـــ تاج العروس                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                             |
| للزبيدي                                                                                            | 4۸ ــ تاج العروس<br>29 ــ تاريخ ابن الوردي                                                                                                                                                                                                    |
| للزبيدي<br>لابن الوردي                                                                             | 4۸ ــ تاج العروس<br>29 ــ تاريخ ابن الوردي                                                                                                                                                                                                    |
| للزبيدي<br>لابن الوردي<br>لأحمد شلبي                                                               | <ul> <li>٤٨ ــ تاج العروس</li> <li>٤٩ ــ تاريخ ابن الوردي</li> <li>١٥ ــ التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية</li> </ul>                                                                                                                       |
| للزبيدي<br>لابن الوردي<br>لأحمد شلبي<br>للخطيب البغدادي                                            | <ul> <li>٤٨ ــ تاج العروس</li> <li>٤٩ ــ تاريخ ابن الوردي</li> <li>٥٠ ــ التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية</li> <li>١٥ ــ تاريخ بغداد</li> </ul>                                                                                            |
| الزبيدي<br>لابن الوردي<br>لأحمد شلبي<br>للخطيب البغدادي<br>لجرجي زيدان                             | <ul> <li>٤٨ ــ تاج العروس</li> <li>٤٩ ــ تاريخ ابن الوردي</li> <li>٥٠ ــ التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية</li> <li>٥١ ــ تاريخ بغداد</li> <li>٢٥ ــ تاريخ التمدن الاسلامي</li> </ul>                                                       |
| الزبيدي<br>لابن الوردي<br>لأحمد شلبي<br>للخطيب البغدادي<br>لجرجي زيدان<br>للسهمي                   | <ul> <li>٤٨ ــ تاج العروس</li> <li>٤٩ ــ تاريخ ابن الوردي</li> <li>٥٠ ــ التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية</li> <li>٥٠ ــ تاريخ بغداد</li> <li>٥٢ ــ تاريخ التمدن الاسلامي</li> <li>٣٢ ــ تاريخ جرجان</li> </ul>                            |
| لزبيدي<br>لابن الوردي<br>لأحمد شلبي<br>للخطيب البغدادي<br>لجرجي زيدان<br>للسهمي<br>لمحمد عزة دروزه | <ul> <li>٤٨ ــ تاج العروس</li> <li>٩٩ ــ تاريخ ابن الوردي</li> <li>٥٠ ــ التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية</li> <li>١٥ ــ تاريخ بغداد</li> <li>٢٠ ــ تاريخ التمدن الاسلامي</li> <li>٣٠ ــ تاريخ جرجان</li> <li>٤٥ ــ تاريخ جرجان</li> </ul> |

للطبري ٥٨ ـ تاريخ الرسل والملوك للمظفر ٩٥ ــ تاريخ الشيعة لعبد الجواد الكليدار ٦٠ ــ تاريخ كربلاء لابن زكريا ٦١ ـ تاريخ الموصل لابن واضح ٦٢ ــ تاريخ اليعقوبي لابن قتيبة ٦٣ ــ تأويل مختلف الحديث للشيخ عباس القمي ( فارسي ) ٦٤ ــ تتمة المنتهى لابن مسكويه ٦٥ \_ تجارب الامم للرافعي (مخطوط) ٦٦ ـــ التدوين لابن الجوزي ٧٧ \_ تذكرة الحواص للفضلي ٦٨ ــ التربية الدينية للمسعودي ٦٩ ــ التنبيه والاشراف لابن حجر العسقلاني ٧٠ \_ تهذيب التهذيب ـ ٺ ـ للهاشمي النجفي ٧١ -- ثمرات الأعواد - ج -لروضاتی (فارسی) ٧٢ ــ جامع الأنساب للاردبيلي ٧٣ ــ جامع الرواة لعبد العزيز سيد الأهل ٧٤ ــ جعفر بن محمد ۷۵ ـــ الجواري (سلسلة اقرأ رقم ۲۰) جبور عبد النور - ح -للساعدي ٧٦ ــ الحسنيون في التاريخ

| ، نعیم<br>پ                   | للقرشح | <ul> <li>۷۷ ـــ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري</li> <li>۷۸ ــ حلية الأولياء</li> <li>۷۹ ــ حياة الامام موسى بن جعفر</li> </ul> |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ې                             | للدمير | ۸۰ – حياة الحيوان                                                                                                                        |
|                               |        | - ċ -                                                                                                                                    |
| ندي                           | للراو  | ٨١ ـــ الحراثج والجراثح                                                                                                                  |
| يوسف                          |        | ۸۲ – الحراج                                                                                                                              |
| رجي الأنصاري                  | للخز   | ٨٣ ــ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال                                                                                                           |
| کري                           | للعسك  | ٨٤ ــ خمسون ومئة صحابــي مختلق                                                                                                           |
|                               |        | - s _                                                                                                                                    |
| ىدي                           | لوج    | ٨٥ ــ داثرة المعارف                                                                                                                      |
| خ يوسف البحراني               |        | ٨٦ ـــ الدرة النجفية                                                                                                                     |
| المعتز شرح وتقد<br>میشیل نعاد | لابن   | ۸۷ ــ ديوان ابن المعتز                                                                                                                   |
| بد                            | للسي   | ۸۸ ــ ديوان السيد الحميري                                                                                                                |
| نر ائی                        | للطة   | ۸۹ ــ ديوان الطغراثي                                                                                                                     |
| •<br>فشري                     |        | . ٠٠٠ - برد -<br>- ر بيع الابرار<br>- ٩٠ ــ ربيع الابرار                                                                                 |
|                               |        | ٩١ ــ رجال الكشي                                                                                                                         |
|                               |        | ٩٢ ــ رجال المامقاني                                                                                                                     |
|                               |        | ۹۳ ــ رسائل الخوارزمي                                                                                                                    |
| جاحظ                          | للج    | ٩٤ ــ رسالة في بني أُمية                                                                                                                 |
|                               |        | 64.                                                                                                                                      |

نحقيق عبد السلام هارون ٩٥ \_ رسائل الجاحظ للسيد أمير على ٩٦ – روح الاسلام ٩٧ \_ روض الأخيار المنتخب من ربيع الابرار لابن قاسم للفتال النسابوري ۹۸ ـــ روضة الواعظين - j -٩٩ ـــ زندكاني حضرة إمام علي بنءوسي الرضا لعطائي خراساني ( فارسي ) للقىروانى ١٠٠ زهر الآداب لحسيني ١٠١\_ زينة المجالس للسويدي ١٠٢\_ سبائك الذهب لابن إدريس ١٠٣ السرائر ( المستطرفات ) للشيخ عباس القمي ١٠٤\_ سفينة البحار لمحمد عجاج الحطيب ١٠٥ السنة قبل التدوين ١٠٦ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات لفان فلوتن ۔ ش – لابن العماد ١٠٧ \_ شذرات الذهب لابن بدرون ۱۰۸– شرح قصیدة ابن عبدون ۱۰۹ – شرح میمیة أبسی فراس لحاج حسيبي لابن أبى الحديد ١١٠ \_ شرح نهج البلاغة لابن قتيبة ١١١ – الشعر والشعراء لعبد العزيز سيد الأهل ١١٢ ... شيخ الامة : الإمام أحمد بن حنبل

| القلقشندي                               | ١١٣ – صبح الأعشى                              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| لابن الجوزي                             | ١١٤ – صفة الصفوة                              |
| للثيبي                                  | ١١٥ – الصلة بين التصوف والتشيع                |
| ىبى<br>لابن حجر الهينمى                 | ١١٦ – الصواعق المحرقة                         |
| Ģ. 7. O.                                | • • •                                         |
|                                         | - ض <i>-</i>                                  |
| لأحمد أمين                              | ١١٧ – ضحى الإسلام                             |
| لرضي الدين القزو يني                    | ١١٨ _ ضيافة الاخوان                           |
|                                         | ــ ط ــ                                       |
| لأبسى يعلى الحنيلي                      | ١١٩ طبقات الحنابلة                            |
| لابن المعتز                             | ١٢٠ – طبقات الشعراء                           |
| لابن سعد                                | ١٢١ _ الطبقات الكبر                           |
| لفاروق عمر<br>لفاروق عمر                | ١٢٢ ــ طبيعة الدعوة العباسية                  |
| لابن طاووس ( الفارسية )                 | ۱۲۳ – الطرائف                                 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •                                             |
|                                         | - ٤ -                                         |
| للذهبي                                  | ١٧٤ ــ العبر في أخبار من غبر                  |
| ابن خلدون                               | ١٢٥ ـــ العبر وديوان المبتدأ والخبر وهو تاريخ |
|                                         | ١٢٦ – العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل     |
| للجاحظ                                  | ۱۲۷ – العثمانية                               |
|                                         |                                               |
| للرفاعي                                 | ۱۲۸ — عصر المأمون                             |
| لابن عبد ربه                            | ١٢٩ — العقد الفريد                            |
|                                         |                                               |

| لمحمد بن طلحة الوزير       | ١٣٠ ــ العقد الفريد للملك السعيد              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| للصدوق                     | ۱۳۱ ــ علل الشرايع                            |
| لابن رشيق                  | ١٣٧ _ العمدة                                  |
| لاين مهنا                  | ۱۳۷۳ ـ عمدة الطالب                            |
| لابن قتيبة                 | ١٣٤ ــ عيون الأخبار                           |
| للصدوق                     | ١٣٥ ــ عيون أخبار الرضا                       |
| للشيخ حسن بن عبد الوهاب    | ١٣٦ – عيون المعجزات                           |
| لمؤلف مجهول                | ۱۳۷ ــ العيون والحدائق                        |
|                            |                                               |
|                            | - غ -                                         |
| لتاج الدين بن محمد بن زهرة | ۱۳۸ _ غاية الاختصار                           |
| للشيخ ياسين العمري         | ١٣٩ ـــ غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام |
| الخطيب الموصلي             | ·                                             |
| للاميني                    | ١٤٠ ــ الغدير                                 |
| للطومعي                    | ١٤١ ــ الغيبة                                 |
| -                          | ـ. <b>ن</b> ـ.                                |
| لدحلان                     | : 44 10 - 11 10 10 10                         |
| للبن أعثم<br>لابن أعثم     | ۱۶۲ ــ الفتوحات الاسلامية<br>۵۰ ـ             |
| ,                          | ۱٤٣ ــ الفتوح                                 |
| للبلاذري                   | ١٤٤ ــ فتوح البلدان                           |
| لابن الطقطقي               | ١٤٥ ــ الفخري في الآداب السلطانية             |
| لابن طاووس                 | ١٤٦ فرج المهموم في ثاريخ علماء النجوم         |
| للنو بختي                  | ١٤٧ ـــ فرق الشيعة                            |
|                            |                                               |

١٤٨ ــ الفصول المختارة من العيون والمحاسن السيد المرتضى لابن الصباغ ١٤٩ ـ القصول المهمة لابن الندم ۱۵۰ ــ الفهرست لمحمد بن شاكر ١٥١ \_ فوات الوفيات ۔ ق – ١٥٢ ــ القرآن الكرىم للتسترى ١٥٣ ــ قاموس الرجال لعلى اكبرتشيد (فارسي) ١٥٤ \_ قيام سادات علوي \_ <u>u</u> \_ للكليني ١٥٥ \_ الكافي لابن قولويه ١٥٦ - كامل الزيارات لابن الأثىر ١٥٧ - الكامل في التاريخ المبرد ١٠٨ \_ الكامل في اللغة والأدب للإربلي ١٥٩ ـ كشف الغمة للكنجى ١٦٠ ـ كفاية الطالب للشيخ عباس القمي ١٦١ \_ الكني والألقاب

ـ ل ـ

للكراكجلي

137 ـ لطائف أخبار الاول للإسحاقي 132 ـ لطف التدبير لأبي عبدالله الاسكافي

١٦٢ ـ كنز الفوائد

| للقلقشند <i>ي</i>       | ١٦٥ ــ مآثر الانافة في معالم الحلافة       |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| للشيخ شريف الجواهري     | ١٦٦ ــ مثير الأحزان                        |
| السيد مصطفى مرتضى       | ١٦٧ – مجمع الفوائد ومجمل العوائد           |
| ( مخطوط )               |                                            |
| للبرقي                  | ١٩٨ ــ المحاسن                             |
| للبيهقي                 | ١٦٩ ـــ المحاسن والمساوي                   |
| للخضري                  | ١٧٠ ــ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية       |
| للكازروني               | ١٧١ – مختصر التاريخ                        |
| لابن العبري             | ۱۷۲ ــ مختصر تاریخ الدول                   |
| للسيد أمير علي          | ۱۷۳ ــ مختصر تاريخ العرب                   |
| خ: أبي الفداء           | ١٧٤ ـــ المختصر فيأخبار البشر،المعروفبتاري |
| للسيد محمد حسن الكليدار | ١٧٥ ـــ مدينة الحسين                       |
| مجلة ( السنة الاولى )   | ١٧٦ – مدينة العلم                          |
| لليافعي                 | ١٧٧ مرآة الجنان                            |
| للمسعودي                | ۱۷۸ – مروج الذهب                           |
| للابشهي                 | ۱۷۹ ــ المستطرف                            |
| للعطاردي                | ١٨٠ ــ مسند الإمام الرضا                   |
| لليعقوبسي               | ۱۸۱ – مشاكلة الناس لزمانهم                 |
| للكفعمي                 | ۱۸۲ – مصباح المتهجد                        |
| لمحمد بن طلحة           | ۱۸۳ ـــ مطالب السؤول                       |
| للكاشاني                | ١٨٤ _ معادن الحكمة                         |

| لابن قتيبة               | ۱۸۰ ــ المعارف                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| للصدوق                   | ١٨٦ ـــ معاني الاخبار                          |
| لعبد الرحيم العباسي      | ۱۸۷ معاهد التنصيص                              |
| الشيخ عباس القمي         | ۱۸۸ – مفاتیح الجنان                            |
| لأبى الفرج الإصفهاني     | ١٨٩ ــ مقاتل الطالبين                          |
| لأبني الحسن الأشعري      | ١٩٠ ــ مقالات الاسلامين                        |
| للأعلْمي                 | ۱۹۱ ــ مقتبس الأثر ونجدد ما دثر                |
| •                        | ۱۹۲ ــ مقدمة ابن خلدون                         |
| للأحمدي                  | ۱۹۳ ــ مكاتيب الرسول                           |
| للشهرستاني               | ١٩٤ ـــ الملل والنحل                           |
| لابن شهراشوب             | ١٩٥ ــ مناقب آل أبـي طالب                      |
| لطه حسن                  | ١٩٦ - من ثاريخ الأدب العربي                    |
| لعلي الوردي              | ١٩٧ ـــ من تاريخ الزندقة والالحاد              |
| لفردينان توثل            | ١٩٨ - منجد الأعلام                             |
| لسعد محمد حسن            | ١٩٩ ــ المهدية في الاسلام                      |
| للزبىر بن بكار           | ٢٠٠ _ المرفقيات                                |
| للذهبي                   | ٢٠١ ـ ميزان الاعتدال                           |
|                          | _ <b>ù</b> _                                   |
| لابن تغري بردى           | ۲۰۲ ــ النجوم الزاهرة                          |
| بل.<br>للمقريزي          | ۲۰۳ ــ النزاع والتخاصم                         |
| ريري<br>للصفوري الشافعي  | ۲۰۶ ـ نزهة المجالس                             |
| لمحمد بن عقيل            | ٢٠٥ ــ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية        |
| بن ين<br>للسيد شرف الدين | ۱۰۵ ــ النص والاجتهاد<br>۲۰۶ ــ النص والاجتهاد |
| لاحمد محمود صبحي         | ۲۰۷ ــ نظرية الامامة لدى الشيعة                |
| ¥                        | 3                                              |

۲۰۸ - نهایة الارب للنوير ي ٢٠٩ ــ نهج البلاغة جمعه: الشريف الرضي للشبلنجى ۲۱۰ ـ نور الابصار ٢١١ – نورالقبس المختصر من المقتبس (للمرزباني) للحافظ اليغموري ۲۱۲ ــ الهادي ( مجلة ) للكميت ۲۱۳ ـ الهاشميات - و -۲۱۶ \_ الوافي للفيض لابن الجراح ٢١٥ \_ الورقة ٢١٦ ــ الوزراء والكتاب للجهشياري للحر العاملي ۲۱۷ – وسائل الشيعة لابن خلكان ٢١٨ ــ وفيات الأعيان ٢١٩ ــ وقعة صفين لنصر بن مزاحم ٢٢٠ ــ الولاة والقضاة للكندى ۲۲۱ ــ ولاية عهدي امام رضا لعلى موحدي ( فارسى ) ے ي – لعلى غفورى ۲۲۲ ـــ یادبود هشتمین امام (فارسی)

٢٢٣ ـــ ينابيع المودة

للقندوزي الحنفي

وهناك مصادر عديدة أخرى أهملنا ذكرهـا إيثاراً للاختصار ؛ ولان اكثرها مشار إليه في هوامش الكتاب .. هذا ..

ونود هنا أن نشر إلى أننا قد اعتمدنا في بعض المصادر ، كالطبري ، وحياة الحيوان ، والعقد الفريد ، والكامل في التاريخ ، ونور الأبصار ، وغير ذلك .. على طبعات مختلفة ، حسب ما تيسر لنا في الاوقات المختلفة .. والحمد لله وصلاته على عباده الذين اصطفى ..

# محتويات الكتاب اجمالاً

| ٧          |
|------------|
| 4          |
| 11         |
| 11         |
| ••         |
| *1         |
| 3.7        |
| ٧٤         |
| • ٧        |
| 14         |
| <b>T</b> A |
| 17         |
| 44         |
| ٤٨         |
|            |

| 100           | آمال المأمون وآلامه                 |
|---------------|-------------------------------------|
| 197           | ظروف البيعة وأسبامها                |
| 701           | أسباب البيعة لدى الآخرين            |
|               |                                     |
| ***           | و القسم الثالث : أضواء على الموقف ، |
| ***           | عرض الحلافة ورفض الإمام             |
| ۲۸.           | قبول ولاية العهد بعد التهديد        |
| 440           | مدى جدية عرض الحلافة                |
| 799           | موقف الإمام                         |
| ۳۱۰           | خطة الإمام                          |
| 414           | ، القسم الرابع : من خلال الأحداث ،  |
| ٣٦٣           | مع بعض خطط المأمون                  |
| 444           | ے .<br>کاد المریب أن يقول : خلوني   |
| 1.3           | ما يقال حول وفاة الإمام             |
| \$ <b>7</b> 7 | دعيل والمأمون                       |
| \$ <b>7</b> 7 | كلمة ختامية                         |
| ٤٣٩           | رسالة نقدء وجوابها                  |
| 117           | وثائق هامة                          |
| 220           | رسالة الفضل بن سهل إلى الإمام       |
| ££A           | وثيقة ولاية العهد                   |
| £•∨           | رسالة المأمون إلى العباسيين         |
| 270           | رسالة عبد الله بن موسى إلى المأمون  |
| 171           | رسالة سفيان إلى هارون               |
|               |                                     |

| قصيدة الأمير أبي فراس الحمداني     | £V <b>T</b>  | فراس الحمدان | 277 |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| <ul><li>ا فهارس الكتاب ،</li></ul> | £ <b>V</b> 4 | لكتاب ،      | £V4 |
| ر الكتاب                           | ٤٨١          |              | ٤٨١ |
| ات الكتاب اجهالاً                  | 191          |              | 141 |
| ں تفصیلی لمحتویات الکتاب           | £97          |              | £9V |

# محتويات الكتاب بالتفصيل

| V          | الاهداء                      |
|------------|------------------------------|
| 1          | نقديم                        |
| -11        | غهيد                         |
| 11         | صلة الماضي بالحاضر والمستقبل |
| 14         | لماذا كان تدوين التاريخ      |
| ۳          | ونحن هل نملك تاريخاً         |
| 1          | ومن تلك الأحداث              |
| 1          | ويدافع من الشعور بالواجب     |
| V          | تقسيم الكتاب باختصار         |
| 4          | د ممهدات ،                   |
| - 11       | قيام الدولة العباسية         |
| <b>'</b> 1 | العلويون في الماضي البعيد    |
| 7          | العرش الأموي في مهب الربيح   |

| 74     | واما في زمن مروان                     |
|--------|---------------------------------------|
| 74     | من خلال الأحداث                       |
| 72     | وكان نجاح العباسين طبيعياً            |
| 70     | الخط الأول                            |
| 77     | الخط الثاني                           |
| 44     | الخط الثالث                           |
| 44     | دولة بني العباس في صحيفة ابن الحنيفة  |
| 79     | متى بدأ العباسيون دعوتهم ؟ . وكيف ؟   |
| ٣٢     | مدى سرية الدعوة                       |
| 40     | لا بد من ربط الثورة بأهل البيت        |
| **     | المراحل التي مرت بها عملية الربط      |
| **     | المرحلة الأولى                        |
| ٤٠     | المرحلة الثانية                       |
| ٤٢     | المرحلة الثالثة                       |
| ٤٣     | ملاحظات لا بد منها في المرحلة الثالثة |
| ٤٣     | t                                     |
| ٤٨     | ب                                     |
| 19     | ج                                     |
| ۵٠     | 3                                     |
| ٥١     | المرحلة الرابعة                       |
| ٦.     | دعوى الأخذ بثارات العلويين            |
| 77     | نهاية المطاف                          |
| ¥ - 78 | مصدر الخطر على العباسيين              |
| 71     | العلويون هم مصدر الخطر                |

| 70         | تنخوف العباسيين من العلويين     |
|------------|---------------------------------|
| 11         | خوف المنصور من العلويين         |
| 11         | خوف المهدي من العلويين          |
| ٧٠         | خوف الرشيد من العلويين          |
| ٧٢         | وأما في زمن المأمون             |
| ٧٢         | عقدة النقص لدى العباسين         |
| ٧٣         | في مواجهة الخطر<br>             |
| 3V - 7·1   | سياسة العباسيين ضد العلوبين     |
| ٧٤         | مما سبق                         |
| Yŧ         | تطور نظرية الارث                |
| <b>V</b> 1 | تشجيع الخلفاء لهذا الاتجاه      |
| ٨١         | الإمام على في ميزان الاعتبار    |
| AY         | استغلال لقب المهدي              |
| ٨٤         | وكل ذلك لم يكفهم                |
| 78         | موقف كل خليفة منهم على حدة      |
| 7.         | أما السفاح                      |
| AY         | وأما المنصور                    |
| ۸۹         | وأما المهدي                     |
| 41         | وأما الهادي                     |
| • •        | وأما الرشيد                     |
| 10         | وأما المأمون                    |
| 10         | والشعراء أيضاً قد قالوا الحقيقة |
| ١٨         | نصوص أنحرى                      |

| ١         | والمامون ايضأ يعترف                  |
|-----------|--------------------------------------|
| ١         | جانب من رسالة الخوارزمي لأهل نيشابور |
| 144 - 1.4 | سياسة العباسيين مع الرعية            |
| ١.٧       | نظرة عامة                            |
| 11.       | مع مواقف الحلفاء بالتفصيل            |
| 11.       | وآما السفاح                          |
| 117       | وأما المنصور                         |
| 117       | بعض ما يقال عن المنصور               |
| 117       | وأما المهدي                          |
| 114       | وأما الهادي                          |
| 111       | وأما الرشيد                          |
| 141       | وأما الأمين                          |
| 144       | وأما المأمون                         |
| 177       | وصية ابراهيم الإمام                  |
| 177       | أبو مسلم ينفذ الوصية                 |
| 177       | ولا مجالُ ثمة للشك                   |
| 177       | وبعد فلا بد لنا من كلمة أخرى         |
| 140       | العباسيون في حياتهم الخاصة           |
| 144       | وفي نهاية المطاف                     |
| 141 - 141 | فشل سياسة العباسين ضد العلويين       |
| 174       | سؤال لا بد منه                       |
| 14.       | أما الجواب                           |
| 141       | ولعل الاهم من ذلك كله                |

| 141       | التشيع للعلويين                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 148       | الخطر الحقيقي                            |
| 140       | ويبقى هنا سؤال                           |
| 147       | ونتيجة كل ذلك                            |
| 144       | <ul> <li>طروف البيعة وأسباس ,</li> </ul> |
| 184 - 184 | شخصية الأمام الرضا (ع)                   |
| 144       | لمحات                                    |
| 111       | فأما علمه وورعه وتقواه                   |
| 127       | وأما مركزه وشخصيته (ع)                   |
| 188       | وأما ما جرى في نيسابور                   |
| 127       | وها نحن أمام نصوص أخرى                   |
| 184       | وفي نهاية المطاف                         |
| 108 - 184 | من هو المأمون                            |
| 124       | لمحات                                    |
| 1 6 9     | ميزات وخصائص                             |
| 10.       | ما يقال عن المأمون                       |
| 107       | شهادة ذات أهمية                          |
| 141 - 100 | آمال المأمون وآلامه                      |
| 100       | العباسيون لا يرضون بالمأمون              |
| 101       | سؤال قد تصعب الاجابة عليه                |
| 101       | الجواب عن السؤال                         |
|           |                                          |

| 109   | مركز الأمن هو الأقوى                                 |
|-------|------------------------------------------------------|
| 177   | محاولات الرشيد لصالح المأمون                         |
| ١٦٣   | مركز المأمون ظل في خطر                               |
| 178   | والمأمون وحزبه كانوا يدركون ذلك                      |
| 170   | والرشيد أيضاً كان في قلق                             |
| 177   | على من يعتمد المأمون                                 |
| 177   | موقف العلويين من المأمون                             |
| 177   | موقف العرب من المأمون ءو نظام حكمه                   |
| 14.   | لا بد من اختیار خراسان                               |
| 141   | تشيع الايرانيين                                      |
| 177   | ے کیا ہے۔<br>ما ہو سر <sup>6</sup> تشیع الایرانین    |
| 178   | عودة على بدء                                         |
| 140   | كيف يثق العرب بالمأمون ؟<br>كيف يثق العرب بالمأمون ؟ |
| 171   | . يــ و.<br>قتل الأمن ، وخيبة الأمل                  |
| ١٧٨   | المأمون في الحكم<br>المأمون في الحكم                 |
| 174   | أما سياسته مع العرب                                  |
| 174   | والايرانيون أيضاً لم يكونوا أحسن حالاً               |
| 14.   | المأمون مع الرعية عموماً                             |
| 1.4.1 | وماذا بعد الوصول إلى الحكم                           |
| 141   | الموقف الصعب                                         |
| ۱۸۳   | ئورات العلوين ، وغيرهم<br>ثورات العلوين ، وغيرهم     |
| ١٨٥   | الزعيم العباسي الأول يعترف                           |
| 7.67  | دلالة هامة                                           |

| 1AV<br>1AA<br>14• | عودة على بد.<br>الناس لم يبايعوا المأمون كلهم بعد<br>المأمون يدرك حراجة الموقف |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 14.               | ماذا يمكن للمأمون أن يفعل                                                      |
|                   |                                                                                |
| 797 - 797         | ظروف البيعة وأسبابها                                                           |
| 147               | إنقاذ الموقف كيف ؟                                                             |
| 197               | لا بد من الاعتماد على النفس                                                    |
| 190               | أي الأساليب أنجع ؟                                                             |
| 197               | خطة المأمون                                                                    |
| 7.7               | وأيضاً لا بد من خطوة أخرى                                                      |
| 7+7               | لم يبق إلا خيار واحد                                                           |
| ۲۰۳               | مع رسالة الفضل بن سهل للامام                                                   |
| Y•£               | ملاحظات لا بد منها                                                             |
| Y                 | ملاحظات هامة                                                                   |
| 7.0               | _ 1                                                                            |
| 7.7               | ب _                                                                            |
| Y•V               | ج -                                                                            |
| Y•Y               | د –                                                                            |
| Y•A               | A                                                                              |
| ***               | و –                                                                            |
| 717               | أهداف المأمون من البيعة                                                        |
| *11               | المنف الأول                                                                    |
|                   |                                                                                |

| 714 | الهدف الثاني                          |
|-----|---------------------------------------|
| 711 | الهدف الثالث                          |
| 717 | الحدف الرابع                          |
| 719 | إشارة هامة ، لا بد منها               |
| 771 | الحدف الخامس                          |
| *** | الحدف السادس                          |
| *** | الحدف السابع                          |
| 440 | ملاحظة هامة                           |
| 777 | الحدف الثامن                          |
| 777 | _ †                                   |
| *** | ب _                                   |
| *** | ج -                                   |
| 779 | _ ·                                   |
| 740 | فذلكة لا بد منها                      |
| 747 | - A                                   |
| 747 | الحدف التاسع                          |
| 78. | الهدف العاشر                          |
| 711 | الهدف الحادي عشر                      |
| 727 | ملاحظة لا بد منها                     |
| 721 | سؤال وجوابه                           |
| 710 | رأي الناس فيمن يتصدى للحكم            |
| 717 | العلويون : يدركون نوايا المأمون       |
| 729 | موقف الإمام في مواجهة مؤامرات المأمون |
| 70. | المأمون في قفص الاتهام                |

| Y•1                     | مع المأمون في وثيقة العهد                   |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 707                     | حم المحلول في وليلمة العلميد.<br>كلمة أخبرة |
| 101                     | , —                                         |
| 107 - 701               | أسباب البيعة لدى الآخوين                    |
| 702                     | أحمد أمين المصري ، وأسباب البيعة            |
| 400                     | آراء أحمد أمين في الميزان                   |
| 704                     | رأي غريب آخر في البيعة                      |
| ***                     | وفریق آخر بری                               |
| 177                     | ولكنه رأي لا تمكن المساعدة عليه             |
| 777                     | الفضل في قفص الآتهام                        |
| Y7F                     | الفضل بريء من كل ما نسب إليه                |
| 777                     | موقف الامام من الفضل ينفي نسبة التشيع له    |
| YTY                     | والمأمون نفسه يستنكر ذلك                    |
| AFY                     | وأما حصيلة هذه الجولة                       |
| 179                     | ولعل الفضل كان مخدوعاً                      |
| **                      | الفضل يقع في الشرك                          |
| TYI                     | لماذا الاصرار على أنهام الفضل ؟!            |
| 777                     | احتمال وجيه چندآ                            |
| 770                     | أضواء على الموقف                            |
| <b>YYY</b> — <b>PYY</b> | عرض الخلافة ورفض الامام                     |
| ***                     | نصوص تاريخية                                |
| 4A4 — 4A4               | قبول ولاية العهد بعد التهديد                |
| <b>TA</b> •             | مع محاولات المأمون لاقتاع الامام            |
|                         |                                             |

| 441               | بعض ما يدل على عدم رضا الامام (ع)        |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>7</b> ^~       | أما الباحثون فيقولون                     |
|                   |                                          |
| <b>7</b> 4A — 7A0 | مدى جدية عرض الخلافة                     |
| 7.0               | عرض الحلافة ليس جدياً                    |
| 7.47              | الاجابة على السؤال الأول                 |
| 444               | المأمون يرتبك في تعريراته للبيعة         |
| 444               | مع تبريرات المأمون تلك                   |
| 741               | الإمام يدرك أهداف المأمون من عرض الخلافة |
| 797               | ويبقى هنا سؤال                           |
| 747               | الجواب الأول                             |
| 797               | وثانياً                                  |
| <b>19</b> 7       | وثالطًا                                  |
| <b>19</b> A       | وفي النهابة                              |
| T+4 - T44         | موقف الإمام                              |
| 799               | سؤال يطرح نفسه                           |
| ۳۰۱               | لا برضى الإمام (ع) ، ولا يقتنع المأمون   |
| ٣٠٣               | هي قضية مصر                              |
| 4.1               | مبررات قبول الإمام لولاية العهد          |
| ۳۰٦               | هل الإمام راغب في هذا الأمر              |
| ۳۰۸               | فالسلبية إذن هي الموقف الصحيح            |
| <b>٣.9</b>        | لا بد من خطة لمواجهة الموقف              |

## خطة الامام (ع) 41. - WI. انحراف الحكام ٣١. العلماء المزيفون ٣١. المزيفون وعقيدة الخروج على سلاطين الجور 311 والذي زاد الطين بلة ً 411 الأثمة في مواجهة مسؤولياتهم 414 وأما عن الإمام الرضا بالذات 414 الحطة الحكمة 418 مواقف لم يكن يتوقعها المأمون 412 الموقف الأول 412 الموقف الثانى 410 شكوك لها مبرراتها 410 الموقف الثالث 417 الموقف الرابع 417 مدى ارتباط مسألة الولاية عسألة التوحيد 414 الإمام ولي الأمر من قبل الله ، لا من قبل المأمون 414 الإمام يبلغ عقيدته لجميع الفثات 44. تعقبب هام وضروري \*\* الموقف الحامس 277 الموقف السادس 240 الموقف السابع 447

277

\*\*

أماما بتعلق يصحة خلافة المأمون

وأما أن الخلافة حق للامام (ع) دون غيره

| ***                                     | المأمون يعثرف بأحقية آل على بالأمر       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                        |
| 44.                                     | الاكذوبة المفضوحة                        |
| ALL I                                   | الموقف الثامن                            |
| 710                                     | وإذا كان لا بد من كلمة                   |
| 720                                     | ملاحظات هامة                             |
| ٣٤٦                                     | حقاً إنها للعبقرية السياسية              |
| 727                                     | الموقف التاسع                            |
| ٣٤٨                                     | السلبية تعنى : الانهام                   |
| ٣٤٨                                     | رفض الأعتراف بشرعية ذلك النظام           |
| ۳٤٨                                     | النظام القائم لا بمثل وجهة نظره في الحكم |
| 40.                                     | لا مجال بعد للمأمون لتنفيذ محططاته       |
| <b>70</b> 1                             | الإمام لا ينفذ إرادات الحكم              |
| 401                                     | لا زهد أكثر من هذا                       |
| 707                                     | الموقف العاشر                            |
| 707                                     | ١ ــ الأثر العاطفي ، والقاعدة الشعبية    |
| 401                                     | ۲ ـــ لماذاً بجازف المأمون بارجاعه (ع)   |
| <b>70</b> V                             | الموقف الحادي عشر                        |
| <b>T</b> 0A                             | الحكم ليس امتيازاً ، وإنما هو مسؤولية    |
| ۳٦٠                                     | وفي أبهاية المطاف نقول                   |
|                                         |                                          |
| 421                                     | من خلال الاحداث                          |
|                                         | •                                        |
| <b>443</b> — <b>434</b>                 | مع بعض خطط المأمون                       |
| *7*                                     | التوجيهات الراضية غىر مقبولة             |
| 418                                     | المأمون يفضح نفسه                        |
|                                         | C . 7                                    |

| 470         | والذي يعنينا الحديث عنه هنا             |
|-------------|-----------------------------------------|
| *11         | لماذا على البصرة فالأهواز ؟!            |
| **          | الامام يرفض كل مشاركة تعرض عليه         |
| 271         | الاختبار لشعبية الامام (ع)              |
| **1         | سؤال وجواب                              |
| ***         | وأما كتمه لفضائل الامام (ع)             |
| whe         | الشائعات الكاذبة                        |
| 440         | النركيز على افحام الامام (ع)            |
| ***         | وحتى مع الجواد حاول ذلك                 |
| 274         | ملاحظة لا بد منها                       |
| ٣٨٠         | الامام يقول : إن المأمون سوف يندم       |
| ۳۸۱         | الاقتراح العجيب                         |
| 441         | موقف بغداد من المأمون والبيعة للرضا     |
| ۳۸۳         | وأما نصب ابن شكلة                       |
| <b>የ</b> ለዩ | المأمون هو الذي ينقل لنا اقتراحه العجيب |
| 440         | ولماذا هذا العرض                        |
| ۳۸٦         | المأمون يتحرك نحو بغداد بتفسه           |
| <b>የ</b> ለሃ | لكن المأمون لم يكن ينتى بالعباسيين      |
| ۳۸۷         | ولا كان واثقاً من سكوت الإمام (ع)       |
| ۳۸۸         | كيف مخرج المأمون من المأزق إذن          |
| 444         | تصفية الإمام (ع) جسدياً                 |
| 44.         | قضية حمام سرخس                          |
| 79.         | مقتل الفضّل بن سهل                      |

| 797<br>790<br>791                             | ظاهرة قتل الوزراء<br>لا بد من العودة إلى سنة معاوية<br>نيومة الإمام (ع) قد تحققت<br>الحقد الدفين                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ • • - <b>**</b>                             | كاد المريب أن يقول خذوني                                                                                                                                                                     |
| ۳9V<br>۳9A<br>۳9A<br>1··                      | ومع غض النظر عن كل ما تقدم<br>والذي نريده هنا<br>الاسئلة التي لن تجد جواباً<br>كاد المريب أن يقول : خلوني                                                                                    |
| 11.3 - 173                                    | ما يقال حول وفاة الإمام (ع)                                                                                                                                                                  |
| £-1<br>£-T<br>£-T<br>£-0<br>£-0<br>£-V<br>£-A | ماذا ترى بعض الفرق في الحكام المحكاسات هذه العقدة على الرّاث التخاء كل الحقائق عن الأكمة (ع) ويبقى هنا سؤال مر اهيام الحلفاء بأهل الملم ويتفرع على ما سبق عود على بدء ما يدء على الدهر عجباً |
| £11<br>£11<br>£14                             | قول فريق آخر من المؤرخين<br>رأي فريق ثالث في ذلك<br>ورأي آخر يقول                                                                                                                            |

| 214         | ورأي فريق خامس يقول                           |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 110         | ملخص ما سبق ·                                 |
| ٤١٥         | آفة ذلك : هل هو الجهل ، أم التعصب             |
| 113         | نحن وما يقوله هؤلاء                           |
| 173         | وبعد : فعلى المكابر أن بجيب على السؤال التالي |
| 277         | رأي الفريق السادس : الرأي الحق                |
| 240         | صدى قتل الرضا في نفس زمن المأمون              |
| 273         | وفي الشعر أيضاً تجد ما يدل على ذلك            |
| ٤٣٠         | الإمام وآباؤه (ع) يخبرون بشهادته              |
| 143         | وحتى الزيارة تؤكد على استشهاده (ع)            |
| 277         | القمة الشامخة الحالدة                         |
|             |                                               |
| 140 – 144   | دعبل والمأمون                                 |
| 177         | الموقف الجريسيء                               |
| £774 — £773 | كلمة ختامية                                   |
| <b>٤٣</b> ٦ | وفي الختام                                    |
| £4.7        | الاكتار من النصوص التاريحية في الكتاب         |
| ۳۳۷         | رجاء واعتذار                                  |
| <b>£</b> ٣٧ | شكر وتقدير                                    |
| £٣1         | , سالة نقدو جوابها                            |
| 117         | وثائق هامة                                    |
| 117 - 110   | رسالة الفضل بن سهل إتى الإمام                 |
| 110         | هذه السالة                                    |

| 117             | فص الرسالة                          |
|-----------------|-------------------------------------|
| 107 - 111       | وثيقة ولاية العهد                   |
| t t A           | مصادر الوثيقة                       |
| 114             | نعس الوثيقة                         |
| 107             | صورة ما كتبه الإمام على ظهر الوثيقة |
| too             | الشهود على الجانب الاعن             |
| 100             | الشهود على الجانب الأيسر            |
| 171 - 10V       | رسالة المأمون إلى العباسيين         |
| t oy            | مصادر الكتاب                        |
| 10Y             | نص الكتاب                           |
| 673 - YF3       | رسالة عبد الله بن موسى إلى المأمون  |
| 270             | النصى الأول للرسالة                 |
| ٤٦٧             | وثمة نص آخر                         |
| £77 <u></u> £79 | رسالة سفيان إلى هارون               |
| 174             | مصادر الرسالة                       |
| 174             | مناقشة لابد منها                    |
| ٤٧٠             | نص الرسالة                          |
| 1V\$ - 1V4      | قصيلة الأمير أبي فراس الحمدائي      |
| 177             | نقاط رئيسية                         |
| 274             | ولاء وشجاعة                         |
| ٤٧٤             | والقصيدة هي                         |
| £ <b>V</b> 4    | فهارس الكتاب                        |
| £A1             | مصادر الكتاب                        |
| 141             | محتويات الكتاب الجيالا              |
| £4y             | محتويات الكتاب بالمتعين             |





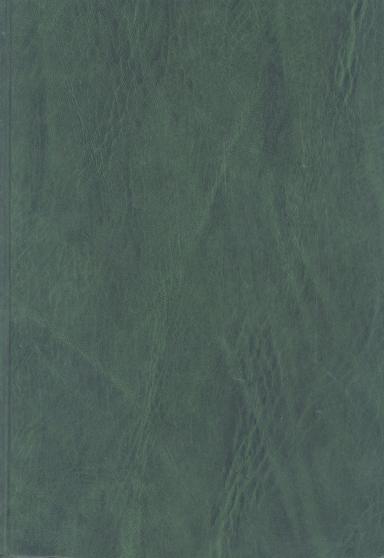